# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_190204 AWARIT AWARITION A

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No May 166

Author

Title

This book should be returned on

في عيد والعرب المراق المالية ا

العصالت الأول

ويليـــه ذيل الجمهـــرة

فأليف

ا *حَدَّرُ بُنْ تَحْوَدُ الْحُدُّرُ بُنُ تُحْوِدُ الْحُدُّرُ بُنُ تُحْوِدُ الْعُلُومُ الْعِلْمُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمِ لَلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ* 

الطبعة الأولى

حتوق الطبع والنقل محفوظة

شَيْرَنْهُ كَنْبُرُومُ طَبُعُتُ فِالْبَالِكَ لِمُوَافِلَاثِمِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِيلُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَى الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ



## يَّنْ الْمُنْ الْمُنْ

أحمدك اللهم وفقتنى إلى إتمام ما بدأت، فلك الشكر والمنة فى البدء والنهاية ، وأصلى وأسلم على خاتم رسلك ، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم و بعد : فهذا ثالث الأجزاء من « جمهرة خطب العرب » فى خطب العصر العباسى الأول ، وهو على نسق سابقيه ضبطا وتحريرا ، وشرحا وتعليقا ، و يليه ذيل الجمهرة ، فى خمسة أبواب من الخطب :

- الباب الأول: في خطب الأندلسيين والمغاربة.
- « الثانى : فى خطب ووصايا مجهول عصرها أو قائلها .
  - « الثالث : في نثر الأعراب .
  - « الرابع : في خطب النكاح .
- « الخامس: فى خطب من أرتج عليهم، ونوادر طريفة لبعض الخطباء. وبذا تم ما قضدت إلى جمعه فى هذا المؤلف، وإنى أبهل إلى المولى القدير أن يحقق ما رجوته من استفادة قارئيه به، وأن يسدد خطانا جميعا إلى سبيل الزشاد، إنه الكبير المتعال مى أحمد زكى صفوت

حرربالناهرة في القعدة سنة ١٩٥٢ حرربالناهرة في

#### 

الأمالى: لأبي على القالى : الجزء الأول \_ الثانى \_ ذيل الأمالى

الأغانى: لأبى الفرج الأصبهانى : « التاسع

صبح الأعشى : لأبي العباس القلقشندى : « الأول \_ التاسع

نهاية الأرب: اشهاب الدين النويرى: « السادس

عيون الأخبار: لابن قتيبة الدينورى : المجلد الثاني

الكامل: لأبي العباس المبرد : الجزء الأول

العقد الفريد: لابن عبد ربه : « الأول ـ الثاني ـ الثالث

زهر الآداب: لأبي إسحق الحضرى : « الأول ـ الثاني ـ الثالث

البيان والتبيين: للجاحظ : « الأول \_ الثاني \_ الثالث

شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد : المجلد الأول \_ الثاني

أمالي السيد المرتضى : « الأول ـ الرابع

مجمع الأمثال: لأبي الفضل الميداني : « الأول

تاريخ الأم والملوك : لابن جرير الطبرى : « التاسع ـ العاشر ·

تاريخ الكامل: لأبن الأثير : « السادس

مروج الذهب: للمسعودى : « الثانى

وفيات الأعيان: لابن خلكان : « الأول ـ الثاني

مواسم الأدب: للسيد جمفر البيتي العلوى : الجزء الثاني

الصناعتين: لأبي هلال العسكري

مقدمة ابن خلدون

المنية والأمل: لأحمد بن يحيي المرتضى

\_\_\_\_\_



البائل البع المؤارا البع المؤارا المؤرد المؤ

٢ - خطبة أبى العباس السفاح وقد بو يع بالخلافة
 ١ توفى سنة ١٣٦ هـ)

صَمَد أبو العباس (١) السَّفَّاح المِنْبَر حين بويع له بالخلافة، فقام في أعلاه، وصمد عمه داود بن على فقام دونه، وتكلم أبو العباس، فقال:

« الحمد لله الذي اصطفى الإِسلام لنفسهِ تكرِمَةً ، وَشَرَّفهُ وعظَّمهُ ، واختاره لنا وأيده بنا ، وجمَلنَا أهلَه وَكَهْفهُ (٢) وحِصْنَه ، والْقُوَّام به ، والذابِّين عنهُ ، والناصرين له ، وألْزمَنَا كَلِمِةَ التَّقُورَى ، وَجَمَلَنَا أَحَقَّ بَهَا وَأَهْلَهَا ، وخصَّنَا

<sup>[</sup>١] هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أول الحلفاء العباسبين ، بويع بالحلافة سنة ٢٣٠ ه . [٢] الكهف : الوزر والملجأ .

١ \_ جهرة خطب العرب ٢.

برَحِم رسول الله صلى ألله عليهِ وسلم وقرابته ، وأنشأنا من آبائه ، وأببتنا من شجرته ، واشتقنا من نبعته (١) ، جعله من أنفسنا عَزِيزاً عليهِ ماعَنبنا (٢) ، حَرِيصاً علينا ، بالمؤمنين رَءُ وفا رحياً ، ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع ، وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يُتلى عليهم ، فقال عَزَّ مِن قائل فيما أنزل من مُحْكُم القرآن : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ (٣) أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَّكُم وقال : ﴿ وَأَنْ لِهُ لَيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ (٣) أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُم وقال : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ آكَ الْأَقْرَبِينَ » ، وقال : ﴿ مَا أَفَاء (١) الله وقال : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ آكَ الْأَقْرَبِينَ » ، وقال : ﴿ مَا أَفَاء (١) الله على رَسُولهِ مِنْ أَهْلِ القُرْسَى وَلَا يَشُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى » ، وقال : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ آكَ الله مُنْ الله وَلا الله وَلا وَلاِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى » ، وقال : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ آكَ الله مُنْ الله وَلا الله وَالله وَاله وَالله وَال

وزعمت السّبيّية الضّلاّل أن غَيْرَنا (٢) أحقُ بالرياسة والحلافة منا ، فشاهت (٧) وجوههُم ! بِم ولِم أيها الناس ؟ و بنا هدى الله الناس بعد ضَلالتهم ، و بصّره بعد جَهالتهم ، وأنقذه بعد هلَككتهم ، وأظهر بنا الحق ، وأدْحض بنا الباطل ، وأصلح بنا منهم ماكان فاسداً ، و رفع بنا الخسيسة ، وأتم بنا النّقيصة ، وجمع الفرقة ، حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تَعاطُف و بر ، ومواساة في دينهم ودنياه ، وإخواناً على سُرُر متقابلين في آخرتهم ، فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه ، وأمره شورى

<sup>[</sup>١] النبع في الأصل: شجر للقسى والسهام . [٢] العنت بالتحريك: دخول المشقة على الإنسان .

<sup>[</sup>٣] القذر ، وكل ما استقذر من العمل . [٤] ما أعاده عليه أي صيره له .

<sup>[</sup>٥] الغنيمة . [٦] يريد العلويين . [٧] شاه وجهه شوها بالفتح : قبح .

ينهم، فوروا مواريت الأمم، فعدلوا فيها، ووضعوها مواضعها، وأعطوها أهلها، وخرجوا خَمَاصاً (١) منها، ثم وثب بنو حرب ومَر وان فا بَن وها وتداولوها بينهم، فاروا فيها، واستأثروا بها، وظاموا أهلها، فأملى (٢) الله لهم حيناً حتى آسفوه (٣) فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا، ورد علينا حقنا، وتدارك بنا أمتنا، وولي نصرنا والقيام بأمرنا، ليَمن بنا على الذين أستُضعفُوا في الأرض، وختم بنا كما افتتح بنا، وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الحير، ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح، وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله.

. يأهل الكوفة ، أنتم عَلَّ مُبتنا ، ومنزِلُ مودَّتنا . أنتم الذين لم تتغيَّروا عن ذلك ، ولم يَمْنِكِم عن ذلك تحامُلُ أهل الجَوْر عليكم ، حتى أدركتم زماننا ، وأتاكم الله بدولتنا ، فأنتم أسعد الناس بنا ، وأكرهم علينا ، وقد زدتكم في أعْطيا تكم مائة درهم ، فاستعدوا ، فأنا السَّفَّاح المُبيح ، وَالثائر المُبير (،) » .

وكان موعوكاً فاشتد به الوَعْكُ (°)، فجلس على المنبر، وسَمَدِ داود بن على "، فقام دونه على مَرَاقِي (٦) المنبر، فقال:

( تاریخ الطبری ۹ : ۱۲۰ ، وشرح این أبی الحدید م ۲ : ص ۲۱۳ )

#### ۲ \_ خطبة داود بن على

« الحمد لله ، شُكراً شُكراً شُكراً ، الذي أهلك عدونا ، وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أيها الناس : الآن أقشعَت (٧) حَنَادِسُ الدنيا،

<sup>[</sup>۱] جياعا جمع خميس من خمس البطن مثلثة الميم أى خلا ، والمخمصة : المجاعه ، وهو حمصان بالضم ، وخميس المشا ضام, البطن . [۲] أمهلهم . [۳] أغصبوه . [٤] أباره : أهلسكه . [٥] الوعك : أذى الجمى ووجعها ، وألم من شدة النعب . [٦] جميع مرفاة بفتح الميم وكسرها .

<sup>[</sup>۷] قشعت الربح السحاب: كشفته كأقسعته فأفشع وانقشع وتقشع ، والحنادس جمع حمدس بكسر الحاء والدال ، وهو الظلمة

وانكشف غطاؤها ، وأشرقت أرضُها وسماؤها ، وطَلَمَت الشمس من مطلعها ، وَ بَرَغ القمر من مَبْزُغه ، وأخذ القوسَ باريها ، وعاد السهم إلى النَّزَعة (١). ورجم الحق إلى نِصابه (٢) ، في أهل بيت نبيكم ، أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم. أيها الناس : إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنُكرُثُرُ لُجَيْنًا ، ولا عِقْيَانًا (٣) ، ولا نَحَفِر نهرًا ، ولا نَبنى قصرًا ، وإنما أخرجَنا الأنفةُ من ابتزازهم جقَّنا ، والفضبُ لبني عمنا ، وما كَرَ ثَنَا ( ) من أموركم ، و بَهَ ظَنا من شئونكم ، ولة دكانت أمو ركم تُر مضنا (٥) ونحن على فُر شنا ، ويشتد عليناسو عسيرة بني أمية . فيكم ، وخُرقُهم بكم ، واستذلاكُهم لكم ، واستثنارُهم بفيئكم وصدقاتكم ومَعَا عِمَكم عليكم ، لكم ذمةُ الله تبارك وتعالى وذمةُ رسوله صلى الله عليهِ وسلم وذمة العباس رحمة إلله أن نحكم فيكم بما أنزل الله، ونعمل فيكم بكتاب الله، ونَسِير في العامَّة منكم والخاصَّة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تَبًّا تَبًّا لبني حرب بن أمية و بني مروان ، آثَرُوا في مدتهم وعَصرهم العاجلةَ على الآجلة ، والدارَ الفانيةَ على الدار الباقية ، فركِبوا الآثام ، وظلموا الأنام ، وانتهكوا المُحَارم ، وغَشُوا الجرائم ، وجاروا في سيرتهم في العباد ، وسُنَّتهم في البلاد ، التي بها استلذوا تَسَرُّبُل الأوزار، وتجَلُّبُ الآصار (٦) ، ومَرَحوا في أعِنَّة المعاصى ، ورَكَضوا في ميادين الْغَيُّ ، جهلا باستدراج الله ، وأمْناً لمكر الله ، فأتاه بأسُ الله بَيَاتاً وهم نامُون ، فأصبحوا أحاديثً ، ومُزِّ قوا كل مُمَزَّق ، فبُعداً للقوم الظالمين ، وأدالنا (٧) الله من مَرْوان،

<sup>[</sup>۱] جمع نازع وهو الرامى يشد الوتر إليه ليض فيه السهم ، وصار الأمر إلى النزعة أى قام باصلاحه أهل الأناة ، وعاد السهم إلى النزعة : رجع الحق إلى أهله . [۲] أصله . [۳] ذهباً . [٤] كرثه النم كفرب ونصر : اشت عليه كأكرثه . [٥] أرمضه : أوجعه وأحرقه ، أرومض الحر القوم : اشتد عليهم فآذاهم . [٦] جمع إصر كحمل وهو الذنب . [٧] نصرنا عليه .

وقد غَرَّه بالله الذُرُور ، أُرسِل لعدو الله فى عِنانه ، جتى عَثَرَ فى فَضْل خِطامه ، فظن عدو الله أن لن نَقْدِر عليهِ ، فنادى حِزبه ، وجمع مكايده ، ورمى بكتائبه ، فوجد أمامه ووراءه ، وعن يمينهِ وشماله ، من مكر الله و بأسه ونقمته ، ما أمات باطله ، وَحَق ضلاله ، وجعل دائرة السوء به ، وأحيا شرفنا وعزنا ، وردَّ إلينا حقنا وإرْثنا .

أيها الناس، إن أمير المؤمنين \_ نصره الله نصراً عزيزاً \_ إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة ، أنه كره (١) أن يخلط بكلام الجمعة غيره ، وإنما قطعه عن استمام الكلام ، بعد أن أسْحَنْفُر (٢) فيه شدة الوعْك ، وادعُوا الله لأميرالمؤمنين بالعافية، فقد أبدلكم الله عمروان عدو الرحمن ، وخليفة الشيطان : المتبع للسيّفة الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، بإبدال الدين ، وانتهاك حريم المسامين ، الشاب " المتكمّل المتممّل ، المقتدى بسكفه الأبرار الأخيار ، الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها عمالم الهدى ، ومناهج التقوى » \_ فعج الماس له بالدعا، \_ الأرض بعد فسادها عمالم الهدى ، ومناهج التقوى » \_ فعج الماس له بالدعا، \_ مقال :

« يأهل الكوفة: إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا ، حتى أتاح الله لنا شيه تنا أهل خُراسان ، فأحيا بهم حقنا ، وأفلج '' بهم حجتنا ، وأظهر بهم دولتنا ، وَأَراكُم الله ما كنتم به تنتظرون ، وإليهِ تتشو فون ، فأظهر فيكم الخليفة من هاشم و بيَّض به وجوهكم ، وأدالكم على أهل الشأم ، ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام ، ومئ عليكم بإمام مَنحة العدالة ، وأعطاه حسن الإيالة (٥) ،

<sup>[</sup>۱] أى لأنه كوه . [۲] السحنفر الحاليب: اتسع في كلامه . [۳] كانت سـنه حين ولى الحلافة ۲۸ سنة إذ ولد سـنة ١٠٤ ه . [۶] نصر . [٥] آل الملك رعيته إيالا : ساسهم ، وآل على الفوم إيالا وإيالة : ولى .

غذوا ما آتاكم الله بشكر، والزموا طاعتنا، ولا تُخدَعوا عن أنفسكم، فإن الأمر أمركم، فإن لكل أهل بيت مصراً، وإنكم مصرنا، ألا وإنه ماصعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمير المؤمنين على بن أبى طالب، وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد \_ وأشار بيده إلى أبى العباس \_ فاعاموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا، حتى نسامه إلى عيسى بن دريم صلى الله عليه، والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا » .

( ناریخ الطبری ۹: ۱۲۶، و شرح ابن أبی الحدید م ۲: ص ۲۱۳ ) ۳ حطبه داود بن علی وقد ارتج علی السفاح

وروى أنه لمّا قام أبو العباس في أول خلافته على المنبر، قام بوجه كورقة المصْحَف، فاست تحيا فلم يتكلم، فنهض داود بن على حتى صعد المنبر، فقال المنصور: فقات في نفسى: شيخُنا وكبيرنا ويدعو إلى نفسه، فلا يختلف عليه اثنان، فانتضينت سيفى، وغطّيته بثوبى (1)، وقلت: إن فعل ناجَز أنه ، فاما رقى عَتَبا استقبل الناس بوجهه دون أبى العباس ، ثم قال: «أيها الناس ، إن أمير المؤمنين بكره أن يتقدم قوأه فعله، وكلاً ثر الفعال أجدى عليكم من تشقيق (٢) المقال، وحَسْبُكم بكتاب الله مُمْتَشَلاً (٣) فيكم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة عليكم ، والله على الله عليه وسلم خليفة عليكم ، والله على الله عليه وسلم أحق به من على بن أبى طااب ، وأمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق به من على بن أبى طااب ، وأمير المؤمنين وشمئ (١) سيفى .

(عيون الأخبار م ٢ : ص ٢٥٢ ، وشرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢١٣ ، ومواسم الأدب ٢ : ١١٤)

<sup>[</sup>۱] في عيونالأخبار: «وغطيت توبى» وهوتحريف. [۲] شقتى الكلام: أخرجه أحسن مخرج. [۲] امتثل طريقته: تبعها فلم يعدها. [٤] شام سيغه يشيمه: نحمده (واستله أيضاً: ضد).

#### · - V -

#### ٤ – خطبة أخرى له

وروى السيد المرتضى في أماليه قال:

أراد أبوالعباس السفاح يوماً أن يتكلم بأمر من الأمور بعد ماأفضت الخلافة إليه \_ وكان فيه حيام مُفْرِط \_ فأُرْتِجَ عليه ، فقال داود بن على بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

« أيها الناس ، إن أمير المؤمنين الذي قلّده الله سياسة رعيته ، عُقلِ من السانه ، عند ما يُعهُد من بَيَانه ، ولكل مرتق بُهُرْ (١) ، حتى تنفسه العادات ، فأبثيرُوا بنعمة الله في صلاح دينكم ، ورَ عَدَ عيشكم » . (أمالي السيد الرتمى: : ١١) — خطبة أخرى للسفاح بالكوفة

وخطب السفاح في الجمعة الثانية بالكوفة ، فقال :

«يائيماً الذين آمَنُوا أَوْفُوا بِالمُقُودِ » والله لا أعدكم شيئاً إلا وفيت بالوعد والوعيد، ولأعمِلَن اللين حتى لا تنفع إلا الشدة، ولأ نُعمِدنَ السيف إلا في إقامة حد، أو بلوغ حق، ولأعطينَكم حتى أرى العطية ضياعاً ، إن أهل بيت اللعنة والشجرة (٢) الملعونة في القرآن ، كأنوا لكم أعداء ، لا يرجعون معكم من حالة إلا إلى ما هو أشد منها ، ولا يكي عليكم منهم وال إلا تمنّيتم من كان قبله ، وإن كان لاخير في جميعهم ، منهوكم الصلاة في أوقاتها ، وطالبوكم بأدائها في غير وقتها ، وأخذوا المُقبِلَ بالمُدْبِر (٣) ، والجار بالجار، وسلَّطوا شراركم على خياركم ، فقد مَق الله جَوره ، وأزهق باطلهم ، بأهل بيت نبيتكم ، فما نؤخر لكم عَطاء ، ولا

<sup>[</sup>١] البهر: انقطاح النفس من الإعياء . [٢] هي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم ، جملها الله فتنة المشركين إذ قالوا: إن النار تحرق الشحر فكيف تنبته .

<sup>[</sup>٣٠] انظر قول زياد بن أبيه في خطبته البتراء الجزء الثاني ص ٧٥٧ .

نضيع لأحد منكم حقا ، ولانجمر كم فى بَعث ، وَلانخاطِ بَكم فى قتال ، ولا نَبذُ لكم دون أنفسنا ، وَٱللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ بالوفاء والاجتهاد ، وعليكم بالسمع والطاعة » ثم نزل . ( شرح ابن أبي الحديد م ٢ : ص ٢١٣ )

#### ٣ – خطبة السفاح بالشام حين قتل مروان

ولما قُتُل مروان بن محمد \_ آخر خلفاء بنى أمية \_ خطب السفاح ، فقال : 

« أَلَمْ مَرَ إِلَى اللَّهِ بَدُلُوا نِهْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، 
جَهَنّم يَصْلُونَهَا وَبَدْسَ الْقَرَارُ » نَكُصَ بَكِي يأهل الشأم آلُ حرب وآل مروان ، 
يَصْلُونَهَا وَبَدْسَ الْقَرَارُ » نَكُصَ بَكِي يأهل الشأم آلُ حرب وآل مروان ، 
يَصَلُّون اللّٰهِ مَنْ الظّل ، ويتهو رون بكي مَدَاحِضَ (٢) الزَّاق ، يَطَنُّون بكي حَرَم 
الله (٣) وَحَرَم رسوله (١) ، ماذا يقول زعماؤكم غداً ؟ يقولون : « رَبَّنَا هُولُلاء أَضَلُّونا 
الله (٣) وَحَرَم رسوله أمن النَّارِ » إذن يقول الله عز وجل : « لَـكُلُّ صَعْفَ وَلَـكِن 
لاَ تَهْلَمُونَ » أَمَا أُمِير المؤمنين فقد ائتنف (٥) بكي التوبة ، واغتفر لكي الزّلة ، 
وبَسط لكي الإقالة (٢) ، وعاد بفضله على نقصيم ، وبحامه على جهلكي ، فليُفْرِ خُ 
رُوعُكم (٧) ، ولتطمئن به داركم ، وليُقطع مَصَارِعُ أُوائلكم ، « فَتِلْكَ الْيُوتُهُمْ 
خَاوِيَة عَاظَلَمُوا » . (المقد الفريد ٢ : ١٤٥)

٧ – خطبة عيسى بن على حين قتل مروان وخطب عيسى بن على ـ عم السفاح ـ لما قتل مروان ، فقال :

<sup>[</sup>۱] تسكع : مثى مشيا متعسفا . [۲] جم مدحضة : وهى المزلة . [۳] يشير إلى ماكان من مقاتلة الحجاج عبد الله بن الزبير بمكة ، ورميه الكعبة بالمنجنيق فى عهد عبد الملك بن مروان .

<sup>[</sup>٤] يشير إلى وقعة الحرة وما أحدثه جيش مسلم بن عقبة المرى بالمدينة على عهد يزيد بن معاوية .

<sup>[</sup>٥] استأنف وابتدأ . [٦] أقال عثرته : رفعه من سقرطه . [٧] الروع بالضم الفلب ، أو موضع الفزع منه ، والروع بالفتح : الفزع ، وأفرخت البيضة : خرج الفرخ منها ، أى ليخرج الرّوع عن روعكم ولتهدءوا وتطمئنوا .

« الحمد لله الذي لا يفوته من طلَب، ولا يُعجزه من هرّب، خدَعَتْ وَالله الأشقرَ نفسُه، إذ ظن أن الله مُعْهِلُه، وَيَأْبَى الله عُلِا أَنْ مُيتِم الْويدان (١٠) التي الْكَافِرُونَ ، فحتى متى ، وإلى متى ؟ أمّا والله لقد كر هنهم العيدان (١٠) التي افترعوها، وأمسكت السماء دَرَّها (٢٠)، وَالأَرْضُ رَيْعَهَا (٣)، وقَحَل الضَّرْع (١٠)، وجفز الفنيق (٥)، وأسمك السماء دَرَّها الدين، وأبطلت الحدود، وأهدرت الدما، وجفز الفنيق (٥)، وأسمل (٢٠) جلبابُ الدين، وأبطلت الحدود، وأهدرت الدما، وكأن ربك بالمرصاد، فَدَمْدَمَ (٢٠) عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنْهِم فَسَوَّاها، وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاها، وملَّ كنا الله أمركم عبادَ الله، لينظر كيف تعملون، فالشكر الشكر، فإنه من دواعي المزيد، أعاذنا الله وإياكم من مُضلاًت الأهواء، و بَفَتَات الفِتَن، فإنه من دواعي المزيد، أعاذنا الله وإياكم من مُضلاًت الأهواء، و بَفَتَات الفِتَن، فإنه عن به وله » . (شرح ابن أبي الحديد، ٢ : ص ٢١٣، ومواسم الأدب ٢ : ١١٥)

#### ۸ خطبة داود بن على بمكة (۱)

وخطب داود بن على الناس بمكة فى أول موسم مَلَكه بنو العباس ، فقال : « شكراً شكراً ، إنا والله ما خرجنا لنَحْفِر فيكم نهراً ، ولا لنَبنى فيكم قصراً ، أظن عدو الله أن لن نقد رعليه ، أنْ رُوخِي (٩) له من خطامه ، حتى عَبَر فى فضل زمامه ؟ فالآن حيث أخذ القوس باريها ، وعادت النَّبْل إلى النَّزعة ، ورَجع الملك فى نصابه من أهل بيت النبو "ة والرحمة \_ والله لقد كنا نتوجَّع لكم ونحن

<sup>[</sup>۱] أى أعواد المنابر ، وافترعوها: أى علوها . [۲] مطرها . [۳] الربيم : النماء والزيادة . [۶] قحل : يبس جلده على عظمه . [٥] الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذى لكراهته على أهله ولا يركب ، والجفز : كشمس السرعة في المشي ، ولم تذكركتب اللهة ضبط فعله ، وجاء في اللسان : « الجفز : سرعة المشي يمانية ، حكاها ابن دريد ، قال : ولاأدرى ما صحتها » ، وفي رواية مواسم الأدب : « وحفل عنيق المصرك » . [٦] أسمل الثوب وسمل ، كدخل وكرم : أخلق .

<sup>[</sup>۷] دمدم القوم:، ودمدم عليهم : طحنهم فأهلكهم ، فسوّ اها : أى الد.دمة ، أى عمهم بها ،لم ينلت منهم أحد . [۸] ولاه أبو العباس الكونة وسوادها، ثم ولاه المدينة ومكة والىمن والىما.ة سنة ١٣٢ وولاه إمارة الحاج في هذه السنة ، ومات بالمدينة في ربيع الأول سنة ١٣٣ هـ (الطبرى ج ٩ ص ١٤٧) . [٩] أى لأن روخي له ، ظن أن لن تقدر عليه .

فى فُرُسُنا \_ أمنَ الأسود والأحمرُ (١) الكم ذمةُ الله ، لكم ذمة وسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكم ذمة العباس ، لا وربّ هذه البنيّة \_ وأوماً بيده إلى الكعبة \_ عليه وسلم ، لكم ذمة العباس ، لا وربّ هذه البنيّة \_ وأوماً بيده إلى الكعبة \_ لا نهيّج منكم أحداً . (تهذيب الكامل ١ : ١٨ ، والعقد الفريد ٢ : ١٤٦ ، والبيان والتبيين لا نهيّج منكم أحداً . ( تهذيب الكامل ١ : ١٨ ، وابن أبي الحديد ٢ : ٢١٣ ، ومواسم الأدب ٢ : ١١٤ )

#### ٩ - خطبته بالمدينة

قال: «أيها الناس: حَتَّامَ يَهْتِف بَمَ صَرِيخُكُم (٢)؟ أما آنَ لِراقدكم أن يهُبُّ من نومه ؟ كلاّ بَلْ رَانَ (٣) عَلَى تُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ، أَغَرَّ كَمَ الإِمهالُ حتى حسِبتموه الإِهمالَ ؟ هيهات منكم وكيف بكم ، والسوطُ كنيِّ ، والسيف مُشَهَرَّ (٤)! حتى يُدِيد مَ قبيلةً فقبيلةً ويَعَضَّ كلُّ مُثَقَّفٍ بالهام (٥) و يُقَمَنْ رَبَّاتِ الخَدُورِ حَرَاسِراً يمسحنَ عُرض ذوائب الأيتام (٢) و يُقَمَنْ رَبَّاتِ الخَدُورِ حَرَاسِراً يمسحنَ عُرض ذوائب الأيتام (٢)

#### ١٠ \_ خطبة أخرى له (٧)

وخطب فقال: « أحرز لسان وأسَه ، اتعظ امرؤ بغيره ، اعتبَرعاقل قبل أن يُعتبَر به ، فأمْسَكَ الفضل من قوله ، وقد م الفضل من عمله » ثم أخذ بقائم

<sup>[</sup>١] الحراء : العجم لأن العالب على ألوانهم السياض والحرة .

<sup>[</sup>٢] الصريخ: المستغيث (والمغيث أيضا) . [٣] غلب . [٤] شهر سيفه كم ع ، وشهره بالتشديد: انتضاه فرفعه على الباس . [٥] تثقيف الرماح : تسويتها . [٦] قوله و تممن : أى الرماح ، والضمير يعود على ﴿ كل مثقف ﴾ . [٧] هذه الخطبة أوردها ابن قتيبة ، وعزاها إلى داود بن على ، ونسبها صاحب العقد إلى المنصور ، وأنه قالها لما قتل الأمويين (راجع البقد ج ٢ : ص ١٤٥) .

ونصها كما أوردها: « أحرزَ لسان رأسَه ، انتبه امرؤ لَحَظّه ، نظر امرؤ في يومه لغدَه، فشي الْقَصْدَ ، وقال الْفَصْل ، وجانب الهُجْر » ، ثم أخذ بقائم سيفه ، فقال :

<sup>«</sup> أيها الناس : إِن بَكُم داء هذا دواؤه ، وأنا زءيم لكم بشفائه ، فليمتبر عبد قبل أن يُعْتَبَر به، فإنما بعد الوعيدالانقطاع، و إِنَّا يَفْتَرَى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ» والهجر : الفيح من الكلام .

سيفه ، فقال : « إن بكم داء هذا دواوره ، وأنا زعيم لكم بشفائه ، وما بعد الوعيد الا الإيقاع » . (عيون الأخبار م ٢ : ص ٢٠٢ ، ومواسم الأدب ٢ : ١١٤)

الا الإيقاع » . خطبته وقد بلغه أن قو ما أظهر و ا شكاة بنى العباس و بلغه أن قوماً أظهر وا شكاة بنى العباس و بلغه أن قوماً أظهر وا شكاة بنى العباس ، فافترع المنبر ، وحمد الله وأثنى

عليهِ ، ثم قال:

«أَغَدُراً يأهل الخَتْر () والتبديل ؟ ألم يَرْدَعْكُم الفَتْحُ البين () ، عن الخوض في ذمّ أمير المؤمنين ؟ كلا والله حتى تحمِلوا أو زاركم وأو زار الذين كأنوا من قبلكم ، كيف قامت شفِاهكم بالشكوى لأمير المؤنين ؛ بعدأن حانت آجالُكم فأرجأها، وانبعثت دماؤكم فحقَنَها ، الآن يا مَنَابِتَ الدّمن ، مشيتم الضّراء () ، ود ببتم الخَمر () ، أما ومحمد والعباس إن عُدْتم لمثل ما بدأتم ، لأحْصُدنَكم بظُبات السيوف ، ثم يُغْنِي ربّنا عنكم ، ونستبدل غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم .

مهلا يارَوايا (٥) الإِرجاف، وأبناء النفاق، عن الخوض فيما كفيتم، والتخطى إلى ما حُذِّرتم، قبل أن تتلف نفوس، ويقل عَدَد، ويذل عِز، وما أنتم وتلك؟ ألم تجدوا ما وعد ربكم حقاً من إيراث المستضمَفين مشارق الأرض ومغاربَها؟ بَلَى والحِجْرِ والحِجْرِ والحَجْرِ والكَنهُ حسد مُعُنْمَر، وحَسَك (٧) في الصدور، فَرْغَما للمَعَاطِس (٨)، و بُعُدًا للقوم الظالمين (٩)» . (مواسم الأدب ٢: ١١٤)

<sup>[</sup>۱] الحتر: الغدر، أو أقبحه . [۲] في الأصل « ألم ير علم العتج المين عن الحوض في دم أمير المؤمنين » وهو تحريف . [۳] الضراء: الشـحر الملنف في الوادى ، يقال: توارى الصيد منه في صراء، وفلان يمشى الضراء: إذا مثى مستخفياً فيها يوارى من الشـجر . [٤] في الأصل « ودبيتم الحمراء » وهو تحريف ، وصوابه ما ذكرنا، والحمر بالحريك: كل ما واراك من شحر أو بناه أوغيره، وحركفرح: توارى نم ومن أمالهم: « يدب له الصراء، ويمشى له الحمر » وهو مال يضرب للرجل يختل صاحبه . [٥] المروايا جمع راوية: وهي المزادة فيها الماء . [٦] المحر: حجر الكعبة، وهو ما حواه الحطيم المدار بالكعبة من جانب الشمال . [٧] الحسك: الحقد والعداوة . [٨] المعاطس جم معطس كمجاس ومقمد وهو الأنف، والرغم: الذل . [٩] وروى صاحب العقد

#### ١٢ - خطبته وقدأرتج عليه

وخطب داود بن على ، فحمد الله جل وعز ، وأثنى عليه ، وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما قال :

«أما بعد، فقد يَجِدُ المُهْسِر، ويُهْسِرُ المُوسِر، ويُهَلُ الحَديد، ويَقُطع الكلام، وإنما الكلام بعد الإِفام، كالإِشراق بعد الإِظلام، وقد يعزُب البيان، ويُهُقَم الصواب، وإنما اللسان، مُضْفة من الإِنسان، يَهْتُر بفتُوره البيان، ويَهُقَم الصواب، وإنما اللسان، مُضْفة من الإِنسان، يَهْتُر بفتُوره إِذَا نَكُل ، ويثُوبُ بانبساطه إذا ارتجل ، ألا وإننا لا ننطق بَطَرا، ولا نسكت حَصَرا، بل نسكت مُعتبرين، وننطق مُرْشدين، ونحن بعدُ أمراه القول، فينا وشَجَت (١) أعراقُه، وعلينا عطفت أعصانُه، ولنا تَهَدَّلَت عُرتُه، فنتخير منه ما المُلوَلِ وعَذُب، ونطر ح منه ما المُلوَلِ وحَبُث ، ومن بعد فنتخير منه ما المُلوَلِ وعَذُب، ونطر ح منه ما المُلوَلِ وحَبُث ، ومن بعد مقامنا هذا مَقامٌ، و بعد أيامنا أيام، يُعرف فيها فضلُ البيان، وفَصْلُ الخطاب، وألله أفضلُ مُسْتَعَان » ثم نزل (٢) .

(كتاب الصناعتين ص ٢١ ، وأمالى السيد المرتضى ٤ : ١٩ ، وزهر الآداب ٢ : ٢٨٥ )

بعض هذه الحطبة وعزاها إلى أبى جعفر المنصور ، فقال : « خطب المنصور حين خروجه إلى الشأم ففال : شِنْشِينَةُ ۚ أَعْرِفِهَا مِن أَخْزَمِ مِنْ يَلْقَىَ أَبْطَالَ الرِّجالِ يُكُلِّمَ

مهلا مهلا روايا الإرجاف ، وكهوف النفاق . . . . إلى آخر الخطبة » ، راجع العقد الفريد ٢ : ١٤٥ ــ والشنشنة : الطبيعة والدادة ، وهو مثل لأبى أخزم الطائى ، وكان له ابن يقال له أخرم ، وكان عاما ، فمات وترك بنين ، فوثبوا يوما على جدهم أبى أخزم فأدموه فقال :

إن بني ضرجوني بالدم سنشنة أعرفها من أخرم أي إن هؤلاء أشهوا أباه في العقوق: يضرب في قرب الشبه ، ويكلم: يجرح.

[١] وشجت العروق والأغصان كوعد وشجا ووشيجا : اشتبكت ، والواشجة : الرحم المشتبكة .

[۲] وروى الحصرى في زهر الآداب بعض هذا النول وعزاه إلى عبد الملك بن صالح ، وروى السيد المرتفى في أماليه قال :

« صعد أبو العباس السفاح المنبر ، فأر يج عليه فقال : « أيها الناسُ ، إن اللسان ، بَضعة

#### ١٣ - خطبة صالح بن على

وخطب صالح بن على (١) عم السفاح ، فقال :

يا أعضادَ النفاق ، وعُبُد الضلالة ، أغر كم لِين أساسى ، وطول إيناسى ؟ حتى ظن جاهِلُكِم أن ذلك لفُلُولِ حَد ، وفتو رجد ، وخور قناة (٢) ، كذ بت الظنون ، إنها العِثْرة بَعضُها من بعض ، فإذ قد استوليتم العافية ، فعندى فطام وفيكاك ، وسيف يَقُدُ الهام ، وإنى أقول :

أَغَرَّكُمُ أَنِي بِأَكْرَمِ شَيْمَةً رَفِيقَ ،وأَنِّي بِالفواحِسِ أَخْرَقُ ؟ وَمِثْلِي إِذَا لَمْ يُجُنْزَ أَحْسَنَ سَعِيهِ تَلَكُلَّمُ نُعُمَاه بِفِيهَا فَتَنطِقُ لَوَمَثِي إِذَا لَمْ يُجُنْزَ أَحْسَنَ سَعِيهِ تَلكَلَّمُ نُعُمَاه بِفِيها فَتَنطِقُ لَوَى الله فَاحَشْتَنَى فَعْلَبَتَنَى هَنيْنَام يِئَا أَنْتَ بِالفُحْشِ أَرْفَقُ لَوَى الله فَاحَشْتَنَى فَعْلَبَتَنَى هَنيْنَام يِئَا أَنْتَ بِالفُحْشِ أَرْفَقُ لَوَى الله فَاحَشْتَنَى فَعْلَبَتَنَى هَنيْنَام يَئَا أَنْتَ بِالفُحْشِ أَرْفَقُ لَا يَكُمْ الله المُولِد ٢ : ١٤٦)

١٤ - خطبة سديف بن ميمون

وروى صاحب العقد قال :

لما قَدِمِ الغَمْرِ بن يزيد بن عبد الملك على أبي العباس السَّفَّاح في عمانين

من الإنسان ، يكيلُ إذا كلَّ ، وينفسِح بانفساحه إذا فَسُح ، ونحن أمرا. الكلام ، منا تفرعت فروعه ، وعلينا تهدلت غصونه ، ألا و إنا لا نتكلم هذرا ، ولا نسكت إلا معتبرين » ثم نزل ، فبلغ ذلك أبا جعفر ، فقال : « لله هو ! لو خطب بمثل ما اعتذر ، لكان من أخطب الناس » ، وهذا الكلام يروى لداود بن على " » اه .

والبضمة بفتح الباء وقد تكسر : القطمة من اللحم ، والهذر بالتحريك : سقط الكلام ، وسكون الذال مصدر هذر في منطقه كبضرب ونصر .

[۱] هو صالح بن على بن عبد الله بن عباس عم السفاح ، وقد ولاه السفاح مصر سنة ۱۳۲ ثم ملسطين ، ثم ولاه مصر ثانية سنة ۱۳۲ ، فأقره المنصور على عمل مصر ثم خرج إلى فلسطين ، ومات وهو عامل حمص بقنسرين . [۲] ضعف .

رجلا من بنى أمية ، وُضِعت لهم الكراسيّ ، ووضعت لهم عَارِقُ (١) ، وأُجلسوا عليها ، وأُجلس الغمرَ مع نفسه فى المصلّى ، ثم أذِن لشِيعته فدخلوا ودخل فيهم سُدَيْف بنميْمُون (٢) ، وكان متوشّعًاسيّفًا ، متنكّبًاقوسًا ، وكان طو يلا آدم (٣) ، فقام خطيبًا .

فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أيزعم الضَّلاّلُ بما حَبِطت ( ) أعمالهم أنّ غير آلِ محمد أولى بالخلافة ؟ فلم وبم أيها الناس ؟ لكم الفضلُ بالصّحابة ، دون حقّ ذوى القرابة ، الشركاء في النسب ، الأكفاء في الحسب ، الحاصّة في الحياة ، الوُفاه في عند الوفاة ، مع ضَرْبهم على الدين جاهلكهم ، وإطعامهم في الحياة ، الوفاه في عند الوفاة ، مع ضَرْبهم على الدين جاهلكهم ، وإطعامهم في الأولى جائِعكم ، فكم قصم الله بهم من جبّار باغ ، وفاسق ظالم ، لم يُسمّع بيثل العباس ، لم تخضع له أمة بواجب حق ، أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدأ بيه ، وجلدة ما بين عينيه ( ) ، أمينه ليلة العقبة ( ) ، ورسوله إلى أهل مكة ، وحاميه يوم حُنَين ( ) ، لا يَرُدُو له رأياً ، ولا يخالف له قسماً ، إنكم والله معاشر قريش ما اخترتم لأنفسكم من حيث ما اختاره الله لكم ، تَيْمِي ( ) ، ورافا في على الباق ، مرة ، وكنتم بين ظهر انى قوم قد آثر وا العاجل على الآجل ، والفاني على الباق ، مرة ، وكنتم بين ظهر انى قوم قد آثر وا العاجل على الآجل ، والفاني على الباق ،

<sup>[</sup>١] نمارق جمع نمرقة كقنفذة : وهي الوسادة الصغيرة . [٢] مولى أبي العباس السفاح .

<sup>[</sup>٣] وصف من الأدمة ، وهي كالسمرة وزنا و.مي . [٤] فسدت . [٥] الوفاة جم واف . [٣] خطب الوليد بن عبد الملك فتال : « إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول : « إن الحجاج جلدة

ما بين عيني » ألا وإنه جلدة وجهي كمله » \_ البيان والتبيين ١ : ١٦٠ و ٣ : ٢١ \_ .

<sup>[</sup>۷] يوم مبايعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، وكانوا ثلائة وسبعين رجلا معهم امرأتان وليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمه العباس ــ وهو على دين قومه ــ ولـكنه رأى أن يحضر أمر ابن أخيه ليتوثق له . [٨] كان العباس بمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ، حين انهزم المسلمون أول الموتعة ، وكان آخذاً بلجام بغلته . [٩] يريد أبا بكر الصديق رضى الله عنه ، وهو من تيم بن مرة بن كعب بن لؤى . [١٠] يريد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وهو من عدى بن كعب بن لؤى .

وَجعلوا الصدقات، في الشهوات، وَالنَيْء، في اللذات وَالنناء، وَالمُفانِمَ، في المحارم، إذا ذُكرُوا بالله لم يَذُكروا، وَإذا قُدِّموا بالحق أَدْ بَرُوا، فذلك زمانُهم، وبذلك كان يعملُ شيطائهم (۱) » . (العقد العريد ۲: ۳۰۱)

#### ١٥ - خطبة أبي مسلم الخراساني

وروى ابن أبي الحديد قال:

وخطب أبومسلم بالمدينة في السنة التي حج فيها في خلافة السفاح (٢)، فقال: « الحمد لله الذي حَمِد نفسه ، وَاختار الإسلام دينًا لعباده ، ثم أوحي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك ما أوحَى : وَاختاره من خَلَقه ، نفسُه من أنفسهم ، وَ بيتُه من بيوتهم ، ثم أنزل عليه في كتابه الناطق الذي حفظهُ بعلمه ، وَأَشْهَدَ ملائكتَه على حقّة ، قولَه: « إِنَّمَا يُريدُ أَللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ ۚ تَطْهِيرًا » ، ثم جعل الحق بعد محمد صلى الله عليه وآله فى أهل بيته ، فصبَر مَن صبر منهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليهِ وآله على اللاُّواء (٣) والشدة ، وَأَغضَى على الاستبداد وَالأثرة ، ثم إن قوماً من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله ، جاهدوا على مِلَّة نبيهِ وسُنتَّه بعد عصر من الزمان ، مَن عمِلَ بطاعة الشيطان ، وعداوة الرحمن ، بين ظهرانَىْ قوم آثروا العاجلَ على الآجل، والفانيَ على الباقي، إن رُتِقَ جَوْر فتقوه ، أُوفَتِقَ حق رَتَقُوه ، أهلُمُهور ومَاخُورٍ، وطَنايير ('' ومَزَاميرِ ، إن ذُكِّروا لم يَذْكروا ، أو قُدِّمُوا إلى الحق أَدْبَرُوا ، وجعلوا الصدقاتِ ، في الشُّبُهات ، والمغانمَ ، في المحارم ، والنَّيء ، في

<sup>[</sup>۱] فقر هذه الخطبة مروية فى خطبة أبى مسلم الخراسانى الآنية بعدها ، ولكى آثرت إيراد الروايتين جميعاً كما وردتا . [۲] وذلك فى سنة ۱۳٦ ه . [۳] الشدة .

<sup>[</sup>٤] الطنابير : جمع طنبور كعصفور ، وهو الدى يلعب به .

النّى، هكذا كان زمانهم ، و بهكأن يعمل سلطائهم ، و زعموا أن غير آل محمد أولى بالأمر منهم ، فلِم وَبم أيها الناس ؟ ألكم الفضل بالصّحابة ، دون ذوى القرابة ، الشركاء في النسب ، والورَر ثة في السّلَب (١) ، مع ضربهم على الدين جاهلكم ، وإطعامهم في الجدّب جائعكم ، والله ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط ، وما زلتم بعد نبيه تختارون تَيميًّا مرة ، وعَدَويًّا مرة ، وأمويًّا مرة ، وأسَديًّا مرة ، وعَدَويًّا مرة ، وأسمو وأسرون ألا إن وأسمه ولا بيته (٢) ، يضر بكم بسيفه ، فأعطيتموها عَنْوةً ، وأنتم صاغرون ، ألا إن

أبا مجرم ما غير الله نعمة على عمده حتى ينيرها العبد أفي دولة المنصور حاوات غدرة ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد

وقال ابن طباطبا فی الفخری ص ۱۲۳ : « أما نسبه ففیه اختلاف کثیر ، ففیل : هو حر من ولد بزرجهر ، وأنه ولد بأصفهان ، و نشأ بالكوفة ، فاتصل بابراهیم الایمام بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس فنیر اسمه وكناه بأبی مسلم ، و ثقفه وفقهه ، حتى كان منه ماكان .

وقيل هو عبد تنقل فى الرق ، حتى وصل إلى إبرهيم الإمام ، فلما رآه أنجبه سمته وتقله ، فابتانه من مولاه وتقفه و وهده ، وصار يرسله إلى شيعته وأصحاب دعوته بخراسان ، وما زال على ذلك حتى كان من الأمر ماكان .

وأما هو فإنه لما قويت شوكته ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن عباس ، وكان اهبد الله بن عباس جارية فوقع عليها مرة ، ثم اعترلها مدة ، فاستنكحها عبدا فوطئها ، فولدت منه غلاما سمته سليطا ، ثم ألصقته بعبد الله بن عباس ، وأنكره عبد الله ولم يعترف به ، ونشأ سليط ، وهو أكره الحلق إلى عبد الله بن عباس ، فلما مات عبد الله نازع سليط ورثته في ميرائه ، وأعجب ذلك بني أمية ليغضوا من على بن عبد الله ابن عباس ، فأعانوه وأوصوا قاضى دمشق في الباطن ، فمال إليه في الحكم وحكم له بالميراث ، فادّ عي أبو مسلم حين قويت شوكته أنه من ولد سايط هذا » .

وذكر ابن خلكان أن المنصور قال له قبل قتله ، وقد عدّ د له مساوئ وقعت منه : « تزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن العباس ! لفد ارتقيت لا أم لك مرتقى صبا ! » .

<sup>[</sup>۱] مايساب، والمراد ورثته في الحلافة. [۲] هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. [۳] عال ابن أبي الحديد: « يمني نفسه لأنه لم يكن معلوم النسب، وقد اختلف فيه أهو مولى أم

عربى » وقال ابن خلكن فى (وفيات الأعيان ١ : ٢٨٠) فى ترجمته : « أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم وقيل عثمان الخراسانى القائم بالدعوة العباسية، وقيل هو إبرهم بن عثمان بن يسار بن سدوس بن جودرن من ولد بزرجمهر بن البحتكان الفارسى ، وقد اختلف الباس فى نسبه ، فقيل إنه من العرب ، وقيل إمه من العجم ، وقيل من الأكراد ، وفي دلك يقول أبو دلامة :

آل محمد أمّة الهدى ، ومَنارُ سبيل التق ، القادة التّادة السّادة ، بنوعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَمُنَزَّلِ جبريل بالتنزيل ، كم قصم الله بهم من جبّارطاغ ، وفاسق باغ ، شيّد الله بهم الهدى ، وَجَلّى بهم العمَى ، لم يُسمع بمثل العباس ، وكيف لا تخضع له الأمم لواجب حق الحُرمة ؟ أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيه ، وإحدى يديه ، وَجِلْدَة بين عينيه ، أمينه يوم المقبّة، وناصر م بمكة (١) بعد أبيه ، وإحدى يديه ، وجائدة بين عند ملتق الفئتين ، لا يخالف له رسما ، ورسوله إلى أهلها ، وحاميه يوم حُنين ، عند ملتق الفئتين ، لا يخالف له رسما ، ولا يَعْضِي له حكا ، الشافع يوم نيق المُقاب (٢) ، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الأحزاب ، ها إن في هذا أيها الناس لَه برّة لا و لي الأبصار » .

#### ١٦ \_ خالد بن صفوان وأخوال السفاح

روى الجاحظ قال:

كَان خالد بن صَفُوان الأَهْتَمِيّ من سُمَّار أَبِي العباس السَّفَّاح ، وأهل المنزلة عنده ، ففخرعليه ناس من بَلْحارث (٣) ، وأكثر وافي القول ، فقال أبوالعباس: لم َ لا تتكلم يا خالد ؟ فقال : « أَخُو َ ال (١) أمير المؤمنين وَعَصَبَتَه » قال : « فأنتم أعمام أمير المؤمنين وعَصَبته » قال خالد : « وما عسى أن أقول لقوم ، كأنوا بين ناسج بُرْد ، ودا بغ جلْد ، وسائس قرْد ، وراكب عَرْد (٥) ، ذَلَ عليهم ناسج بُرْد ، ودا بغ جلْد ، وسائس قرْد ، وراكب عَرْد (٥) ، ذَلَ عليهم

<sup>[</sup>۱] يشير إلى ماكان منجيش العباس فى غروة أحد، وذلك أن جيش المشركين خرج من كه لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا ، قابل المدينة ، وبلغ الحبر الرسول من كتاب بعث به إليه عمه العباس الذى لم يخرج منهم فى هذه الحرب محتجا بما أصابه بوم بدر ، وكان بمكة يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين ( وقبل إنه كان قد أسلم قبل الهجرة ، وكان يكتم إسلامه ) .

<sup>[</sup>٢] موضّع بن مكة والمدينة . وذلك أن العباس شفع فيــه يوم نتيح مكة فى أبى سفيان ، وق أهل مكة خنه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم .

<sup>[</sup>٣] أنظر الجزء الثاني ص ٣١٩ . [٤] كانت أم السفاح من بى الحارث ، وهى ريطة بنت عبيدالله ابن عبد الله بن عبد المدان بن المديان الحارثي ، ولذا كان يقال له ابن الحارثية » . [٥] العرد: الحمار .

٢ ـجهرة خطب العرب ٢

هُدُهُدُ (۱) ، وغرَّقتهم فأرة (۲) ، وملكتهم امرأة (۳) ؟» . ( البيان والتبين ١ : ١٨٤ )

وروى الحصريّ في زهر الآداب قال:

«دخل خالدبن صَفُوان على أبى المباس السفاح ، وعنده أخواله من بنى الحارث ابن كمب ، فقال: ما تقول فى أخوالى ؟ فقال: «هم هاَمَة (١) الشرف ، وَعَرْ نِين (٥) الكرم ، وغَرْ س الجود ، إن فيهم خصالا ما اجتمعت فى غيرهم من قومهم ، لأنهم أطولهم لِمَا (١) ، وأكرم شِيَما ، وأطيبهم طُعُما (٧) ، وأوفاهم ذِمَما ، وأبعدهم هُمَا ، الجَمْرة فى الحرب ، والرفد (٨) فى الجَدْب ، والرأس فى كل خطب ، وغيرهم عنزلة الْمَجْب (١) » .

فقال : وصفتَ أبا صْفوان فأحسنتَ ، فزاد أخواله في الفخر ، فغضيب

<sup>[</sup>١] يشر إلى حديث الهدهد مع سليان عليه السلام في قوله تعالى : « وَتَفَقَدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِمِينَ ، لَأَعَدُّ بَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَا يُتِيلًى لاَ أَرَى الْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِمِينَ ، لَأَعَدُّ بَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَا يَتِيلِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحُطْ بِهِ وَجِدْتُكُ مِنْ سَبَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ، فَهَ كَتُ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمَ تُحُطْ بِهِ وَجِينُتُكُ مِنْ سَبَا بِنَا يَقِينِ ، إِنِّى وَجَدْتُ آمْرُ أَهُ تَعْلَمُ مُ ، وَأُوتِيتُ مِنْ كُلُّ شَيْءً وَلَمَا عَرُ شُنْ عَظِيمِ ، وَأُوتِيتُ مِنْ كُلُّ شَيْءً وَلَمَا عَرُ شُنْ عَظِيمٍ ، وَجَدْتُهُا وَقُو مُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسْ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ وَجَدْتُهُا وَقُو مُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسْ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ وَجَدْتُهُا وَقُو مُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسْ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْدَدُونَ لِلشَّسْ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَزَيَّنَ لَمُ مُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ لِلشَّسْ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَزَيَّنَ لَمُ مُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ لِلسَّالِ فَهُمْ وَلَا يَعْمَالُهُمْ . . . الآيات » .

<sup>[</sup>۲] يشير إلى ما يزعمه المؤرخون من أن سيل المرم الذى خرب الىمين كان سببه قرض الجرذ اسد مأرب ــ انظر الجزء الأول ص ٣٤٣ . [٣] هى بلقبس ( بالكسر ) ملكة سبأ .

<sup>[</sup>٤] الهامة: رأس كل شيء . [٥] العرنين: الأنف ، أوماصلب من عظمه ، ومنكل شيءأوله . [٦] في الأصل « أنما » وأراه محرفا ، وصوابه « لمما » واللمم جمع لمة بالكسر ، وهي الشعر المجاوز شعمة الأذن . [٧] الطعم : الطعام . [٨] الرفد : العطاء والصلة . [٩] العجب : أصل الذنب ، و،ؤخر كل شيء .

أبو العباس لأعمامه ، فقال : افخر يا خالد على أخوال أمير المؤمنين ، قال : وأنت من أعمامه ، قال :

«كيف أفاخر قوماً بين ناسج بُرْد ، وسائس قِرد ، ودابغ جِلد ، وراكب عَرْد ، دلَّ عليهم هُدهد ، وغرَّقهم جُرَذ ، وملكتهم امرأة ؟ » ، فأشرق وجه أبى العباس . (زهر الآداب ٣ : ١٣٠ ، ٣٤٦)

١٧ – خالد بن صفوان ورجل من بني عبد الدار

وفاخر خالد بن صَفُوان رجلا من بنى عبد الدّّار الذين يسكنون اليمامة ، فقال له العبدرى : مَن أنت ؟ قال : أنا خالد بن صَفُوان بن الأهْتَم ، فقال له العبدرى : أنت خالد «كَمَنْ هُوَ خالد فى النّّار (۱) » وأنت ابن صفوان ، وقال الله تعالى : «كَمَثَل صَفُوان عَلَيْهِ تُرَاب (۲) » ، وأنت ابن الأهتم ، والصحيح خير من الأهتم "، فقال له خالد بن صفوان : يا أخا بنى عبد الدار ، أتنكلم ؟ وقد هَشَمَتك الأهتم ، وأمَّتْك بنو أمية ، وخَزَمتك بنو مخزوم ، وجَمَحتك بنو جُمَح (٥) ؟ فأنت عَبْد دارهم (١ تفتح إذا دخلوا ، وَتُعْلق إذا خرجوا » ، فقام العبدرى محموماً . فأنت عَبْد دارهم (١ تفتح إذا دخلوا ، وَتُعْلق إذا خرجوا » ، فقام العبدرى محموماً .

<sup>[</sup>١] وتمام الآية الكريمة : « وَسُقُوا مَاءَ حَمِيًّا فَقَطَّعَ أَمْفاَءَهُمْ » .

<sup>[</sup>٧] صفوان جمع صفوانة : وهي الحجر الصلد الضخم كالصفواء والصفاة ، والآية الكرية : « يُناَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ فِالْمَنَّ وَالْأَذِي كَالَّذِي يُنفَقُ مَالَهُ وِ ثَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوُم ِ الآخِرِ ، فَهَدَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ ، فَأَصابَهُ وَابِلُ ، وَلاَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوُ وَالْمِنْ مَا لَهُ مَالَهُ وَابِلُ ، فَرَابٌ مَا فَأَصابَهُ وَابِلُ ، فَرَرُونَ عَلَى شَيْء مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمِ الْدَكَافِرِينَ » . وَمَرَكَ مَا مُن أَصُولُهَا فَهُو أَهُمْ . [٤] ولان . [٥] انظر الجزء الثاني ص ٩٠ . [٦] وكانت الحجابة في بني عبد الدار ، انظر الجزء الثاني ص ٩٠ أيضا .

#### ١٨ ـ خالد بن صفوان يرثى صديقا له

وقال الجاحظ: قيل لرجل \_ أراه خالد بن صفوان (۱) \_ مات صديق لك، فقال: « رحمة الله عليه ، لقد كأن يملأ العينَ جَمالا ، والأذُن بياناً ، ولقد كأن يُمر جَى فلا يَخْشَى ، و يُعْطَى فلا يُمْطَى ، قليلاً لَدَى الشرِّ حضورُه ، فلا يَخْشَى ، و يُعْطَى فلا يُمْطَى ، قليلاً لَدَى الشرِّ حضورُه ، سلماً للصديق ضميرُه » . ( البيان والتبيين ٣ : ٢٣١ ، والأمالى ٢ : ١٧٤ )

#### ١٩ ـ خالد بن صفوان يمدح رجلا

وذكر خالد رجلا ، فقال :

«كان والله بديع المنطق ، دَلِق (٢) الجُر الألفاظ ، عربي اللسان ، ثابت المُقدّة ، رقيق الحواشي ، خفيف الشَّفتين ، بَليِل الريق ، رَحْب الشرف ، قليل الحركات ، خفي الإسارات ، خُلُو الشمائل، حَسَن الطلاوة (٣) ، حَيِيًّا جَريتًا، قَيُولا صَمُوتًا ، يفُلُ الحَزَ (٥) و يُصيب المفاصِل ، لم يكن بالمعذّر (٥) في منطقه ، ولا بالزّمين (٦) في مُرُوء ته ، ولا بالحَرِق (٧) في خليقته ، متبوعًا غير تابع ، ولا بالزّمين (١ في مُرُوء ته ، ولا بالحَرِق (١ في خليقته ، متبوعًا غير تابع ، كأنه عَلَم في رأسه نار : » . ( زهر الآداب ٣ : ١٦٧ )

#### ٢٠ \_ كلمات بليغة لخالد بن صفوان

وقال خالدٌ بن صفوان لبعض الوُلاَة : « قَدمتَ فأعطيتَ كُلاً بقِسْطه

<sup>[</sup>۱] ورواية الفالى: عن الأصمعى قال خالد بن صغوان لفتى بين يديه: رحم الله أباك . . . الح .

[۲] مأخوذ من « سيف دلق » أى سهل الحروج من غمده ، ويقال : انداقي السيل أى اندفع ، واندلقي السيف: أى شقى جفه فحرج منه . [۳] الطلاوة مثائة : الفبول . [٤] الحز : الفطع . [٥] عدّر في الأمر تمذير أن إذا تصر ولم يجتهد . [٦] أى المعيب ، والزمانة كسحابة : الماهة ، زمن كفرح نهو زمن وزمين . [٨] الحرق الذي لا يحسن العمل والتصرف في الأمور .

من وَجْهِكَ وَكُرَامِتُكَ (۱) ، حتى كأنك من كلّ أجد ، وحتى كأنك لست من أحد » . (الأمالي ١ : ٢١٦ ، ، وزهر الآداب ٣ : ٣٤٧ ، ٢١٧)

وقال شبيب بن شيّبة لحالد بن صفوان: « مَنْ أَحَبُ إِخُوانَكَ إِلَيْكَ ؟ » قال: « مَنْ سَدَّ خَلَلِي ، وغفر زَلَلَي ، وقبَلِ عِلَلَي » . (الأمال ١ : ١٩٨) قال: « مَنْ سَدَّ خَلَلِي ، وغفر زَلَلَي ، وقبَلِ عِلَلَي » . (الأمال ١ : ١٩٨) وَذُكر شبيب عنده مرة ، فقال: « ليس له صديق في السر ، ولا عَدُو قف العَلانية » . قال الجاحظ: « وهذا كلام ليس يعرف قدره إلا الراسخون في في العَلانية » . قال الجاحظ: « وهذا كلام ليس يعرف قدره إلا الراسخون في هذه الصناعة » . (البيان والتبيين ١ : ١٨٤ ، وزهر الآداب ٣ : ٢٠٩) وقال خالد: «ما الإنسانُ ، لولا اللسانُ ، إلا صورة مُمثّلة ، أو بهيمة مُهْمَلة » ،

وفال: «أتقوا عَجَانِيقَ (٢) الضَّعفاء » يريد الدعاء (البيان والنبين ١٩٠١) وذكر المُزاح بحضرة خالد بن صفوان ، فقال: « يُنْشِق أحدكم أخاه مثل الحَرْدَل ، وَيُفْرِغ عليه مثل المُرْجل ، ويَرْميه بمثل الجَنْدَل ، ثم يقول: إنما كنت أَمْزَح! » . (زهر الآداب ٢: ٥٠)

#### ۲۱ \_ عمارة بن حمزة والسفاح

وقال عِمَارة بن حمزة لأبى العباس السَّفاح \_ وقد أمَر له بجوائزَ نفيسة وَكُِسُوة وصلة ، وأدْنَى مجلسه :

« وَصَلَكُ الله يا أمير المؤمنين و بَرَّكَ ، فوالله لَبَن أردْنا شَكْرَكُ على كُنهِ (") صِلَتَك ، إن الله تعالى صِلَتَك ، إن الشكر لَيَقْصُر عن نعمتك ، كما قصرنا عن منزاتك ، ثم إن الله تعالى جعل لك فضلا علينا ، بالتقصير منا ، ولم تَحرِمْنا الزيادة منك لِنَقْصِ (") شكرنا» جعل لك فضلا علينا ، بالتقصير منا ، ولم تَحرِمْنا الزيادة منك لِنَقْصِ (") شكرنا» ( زهر الآداب ٣ : ٣٤٦)

<sup>[</sup>١] وفي رواية زهر الآداب : « من نظرك ومجلسك في صونك وعدلك » .

<sup>[</sup>۲] جمع منجنيق بفتح الميم وكسرها: آلة ترمى بها الحجارة . [۳] كنه الشيء: حقيقته .

<sup>[</sup>٤] في الأصل: «لبعض» وأراه محرفا .

### خطب أبي جعفر المنصور (توفى سنة ١٥٨ ه)

#### ٢٢ - خطبته عكة

خطب أبوجعفر المنصور بمكة ، فقال :

«أيها الناس: إنحا أنا سلطان الله في أرضه، أسُوسُكم بتوفيقه، وتسديده وتأييده، وحارسُه على ماله، أعمَل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جملني الله عليه قفلا، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم، وقسم أرزاقكم، فإن شاء أن يُقفِلني عليها أقفلني، فارغبوا إلى الله وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم من فضله ما أعامكم به إذ يقول: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينًا » أَنْ يوفقني للرّشاد والصواب، وأن يُلْهِمني الرأفة بكم والإحسان إليكم، أقول قولي هذا وأستغفر والصواب، وأن يُلْهِمني الرأفة بكم والإحسان إليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ».

( العقد الفريد ۲ : ۱٤٥ ، وعيون الأخبار م ۲ : ص ۲۰۱ ، تاريخ الطبری ۲ : ۳۱۰ ) حطبته بمكة بعد بناء بغداد

وحج بعد بناء بَعداد ، فقام خطيباً بمكة ، فكان مما حفظ من كلامه (') :

« وَلَقَدْ كَ تَبْنَا فِي الزَّ بُورِ (') مِنْ بَعْدِ اللَّ كُرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ، أَمَر مُبْرَم ، وَقَوْلُ عَدْل ، وَقَضَانِ فَصْل ، وَالحمد لله الذي أفاج (") حُجَّته ، وَ بُعْداً للقوم الظالمين ، الذين اتخذوا الكعبة غَرَضاً ، وَالنَى إرثاً ، وَجَمَلُوا

<sup>[</sup>۱] عزا صاحب المقد هـــذه الخطبة إلى سليمان بن على (انظر ج ۲ ص ۱٤٥) ، وكذا صاحب مواسم الأدب (انظر ج ۲ : ص ۱۱۵) . [۲] قيل المراد بالزبور جنس الـكتب المنزلة ، وبالذكر اللجفوظ . [۳] نصر .

الْقُرْآنَ عِضِينَ (1) ، لَقَدْ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِنُونَ ، فَكُمْ تَرَى مِن بَشُّ مُعَطَّلَة (٢) ، وَقَصْرٍ مَشِيد ، أَمْهِلَهُمْ الله حتى بدُّلُوا السنَّة ، واضطهدوا العِبْرة (٢) ، وَعَنَدُوا وَاعْتَدُوا وَاسْتَكُنْبُرُوا ، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، ثَمَ أَخَذُهُ فَهِل تُحُسِنُ وَعَنَدُوا وَاعْتَدُوا وَاسْتَكُنْبُرُوا ، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، ثَمَ أَخَذُهُ فَهِل تُحُسِنُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ، رَكْزًا ؟ (٥) » .

( تاريح الطبرى ٩ : ٣١١ ، والكامل لابن الأثبير ٦ : ١٧ )

#### ٢٤ - خطبته بمدينة السلام

وخطب بمدينة السلام « بغداد » ، فقال :

« يا عباد الله ، لا تَظَالَمُوا ، فإنها مَظْلِمة يوم القيامة ، والله لولا يد خاطئة ، وظلمُ ظالمِ ، للشيَّتُ بين أظهرُكم في أسواقكم ، ولوعلمتُ مكانَ من هوأحقُ ، بهذا الأمر منى لأتيتهُ حتى أدفعهُ إليهِ » . (تريخ الطبرى ٢٠٠٠)

حطبته وقد أخذ عبد الله بن حسن وأهل بيته ولما أخذ عبد الله بن حسن وأهل بيته ولما أخذ عبد الله بن حسن (٢) وإخوته ، والنفر الذين كأنوا معه من أهل بيته ، صعد المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم صلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

<sup>[</sup>۱] العضة : الفرقة والقطعة والجمّع عضون ، وحمل المشركون القرآن عضين أى فرما : فرّقوا فيسه القول ، فجملوه كذبا وسحرا وكهانة وشعرا ، فهم قد ( عضّوه ) بالتشديد أعضاء ، أى جزّ ءوه أجزاء ، وهو يريد هنا الأمويين يشير إلى أنم عطلوا ببض أوامر القرآن بما أتوه من الأعمال ، من رمى الكعبة ، واضطهاد أهل البيت الخ . [۲] متروكة لا يستقى منها لهلاك أهلها ، ومشيد : مرفوع ، أومطلى بالشيد ( بالكسر ) وهو ما طلى به المائط من حص ونحوه ، أى معطل خال من ساكنيه أيضا .

<sup>[</sup>٣] العَرْة : نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون . [٤] عند (مثلث النون) عن الطريق : مال. [٣] العرق : نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون . [٤] عند (مثلث النون) عن الطريق : مال. [٥] الصوت الخيق . [٦] هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وقد حمله المنسون عبد الله عبد وألقاهم في غيابات السجون حتى ماتوا بسجن الكوفة ، وكان يتخوّف أن يفالبه على الحلافة محمد بن عبد الله هذا (وهو محمد الملقب بالنفس الزكية) وقد خرج عليه بالمدينة فوجه المنصور جيشا لقتاله فقتل سنة ١٤٥ ، وخرج أخوه إبراهيم على المنصور بالبصرة فقتل أيضا في هذه السنة .

« يأهل خُراسان : أنتم شِيعتنا وأنصارنا ، وأهل دولتنا ، ولو بايمتم غيرَنا لم تبايموا مَن هو خيرٌ منا ، و إن أهل بيتي هؤلاء من ولد على بن أبي طالب ، تركناهم وألله الذي لا إله إلا هو والحلافة ، فلم نَمرِض لهم فيها بقليل ولاكثير، فقام فيها على بن أبي طااب ، فتلطُّخ ، وحكَّم عليه الحكمين ، فافترقت عنه الأمةُ ، واختلفت عليه الكلمةُ ، ثم وثبت عليه شِيعته وأنصاره وأصحابه ، و بطانته وثقِاته فقتلوه ، ثم قام من بعده الحسن بن على ، فوالله ما كأن فيها برَجُل ، قد عُرضت عليه الأموال فقَبلها ، فدسَّ إليه معاوية : إنى أجعلك وليَّ عهدى من بعدى ، فحدعه فانسلخ له مماكان فيه ، وسامه إليه ، فأقبل على النساء يتزوج في كل يوم واحدة فيطلِّقها غداً ، فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه ، ثم قام من بعده الحسين بن على"، فحدعه أهل العراق وأهل الكوفة، أهل الشقاق والنفاق ، والإغراق في الفتن ، أهل هذه المُدَرة السوداء ـ وأشار إلى الكوفة ـ فوالله ماهي بحَرْب فأحاربها ولا سِهُم فأسالِمَها ، فرَّق ٱلله بيني و بينها ، فخذَلوه وأسلموه حتى قتل ، ثم قام من بعده زيد بن على ، فخدعه أهل الكوفة وغرُّوه ، فلما أخرجوه (١) وأظهروه أساموه ، وقد كأن أتى محمد بن على (٢) ، فناشده في الخروج، وسأله ألاَّ يقبل أقاو يل أهل الكوفة، وقال له: إنا نجد في بعض علمنا أن بعض أهل بيتنا يُصْلَب بالكوفة ، وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوبَ ، وناشده عمّى داودُ بن على ، وحذَّره غَدْرَ أهل الكوفة ، فلم يقبل وتَم (٣) على خروجه ، فَقُتُلِ وصلبِ بالكُناسة (٢) ، ثم وثب علينا بنو أمية ، فأماتوا شرفنا ،

<sup>[</sup>۱] وقد خرج فى خلافة هشام بن عبد الملك ، فقائله يوسف بن عمر الثفنى والى العراق ، وقنل وصلب سنة ۱۲۱ هـ . [۲] يريد أباه محمد بن على بن عبد الله بن عباس .

<sup>[</sup>٣] تم على الأمر: استمر عليه . [٤] موضع بقرب الكوفة .

وأذهبوا عزنا، والله ما كانت لهم عندنا ترة (۱) يطلبونها، وما كأن ذلك كله إلا فيهم، وبسبب خروجهم عليهم، فنفونا من البلاد، فصرنا مرة بالطّائف. ومرة بالشّام، ومرة بالشّراة (۲)، حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصارا، فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان، ودَمَغ بحقكم أهل الباطل، وأظهر حقنًا، وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا صلى الله عليه، فقر الحق مَقرّه، وأظهر مناره، وأعز أنصاره، وقُطِع دَابرُ الْقَوْم الّذِينَ ظَامَوا وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ الْمَالِم يَن ، فلما استقرت الأمور فينا على قرارها من فضل الله فيها، وحُكمه العادل لنا، وثبوا علينا ظلما وحسدا منهم لنا، وبغيا لما فضلنا الله به عليهم، وأكرمنا به من خلافته، وميراث نبيه صلى الله عليه وسلم:

جُهْلا على وجُبنا عن عدُوهُ لَبهُست الخُلْتَان الجهلُ والْجَبُنُ فإنى والله يأهل خراسان ما أتيت من هذا الآمر ما أتيت بجهالة ، بلغنى عنهم بعض السَّقَم والتعرُّم (٣) ، وقد دسسَت لهم رجالا ، فقلت : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، غذ معك من المال كذا ، وحذوتُ لهم مثالا يعملون عليه ، نخرجوا حتى أتوهم بالمدينة ، فدسُّوا إليهم تلك الأموال ، فوالله ما بق منهم شيخ ولا شاب، ولا صغير ولا كبير ، إلا با يعهم يبعة استحلات بها دماء هم وأموالهم ، وحلَّت لى عند ذلك بنقضهم بيعتى ، وطابهم الفتنة ، والتماسِهم الحروج على ، فلا يرون أنى أتيت ذلك على غيريقين » ثم نزل وهو يتلو على دَرَج المنبر هذه الآية يرون أنى أتيت ذلك على غيريقين » ثم نزل وهو يتلو على دَرَج المنبر هذه الآية

<sup>[</sup>١] ثأر . [٢] موضع بين دمشق والمدينة (الكرك الآن) .

<sup>[</sup>٣] الأصل فيه : تمرَّمه : تمرَّقه ونزع ما عليه من اللحم .

« وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَايَشَتَهُونَ كَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَأَنُوا فى شَكَّ مُر يب » . (تاريح الطبرى ٩ : ٣١٢ ، ومروج الذهب ٢ : ٢٤١)

77 - خطبته حين خروج محمد و إبراهيم ابنى عبد الله بن الحسن ولما خرج محمد و إبراهيم ابنا عبد الله، شَنَّ (١) المنصور عليه دِرعه، وتقلَّد سيفه، وصَعَدَ المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال:

مالى أَكَفْكِفُ عن سَمْدُ وَتَشَنَّمُنِي؟ ولو شَتَمْتُ بنى سَعدِ لقد سَكَنُوا جَهْلًا علينا وَجُبْنا عن عدوهم لَبِيْمست الخَلتانِ الجَهْلُ والجُبْنُ وَالجُبْنُ الله لقد عَجَزوا عما قمنا به ، فما عَضدوا الكافِي ، وما شكروا المُنْهِم ، فإذا حاولوا أشرب رَنْقا على غَصَص ، وأبيتُ منهم على مَضَض ، كلا والله لا أصِل ذا رَحِم حاول قطيعتها ، ولئن لم يَرْض بالعفو ليطلبَنَ مالم يوجد عندى ، فليُمْقِ ذو نفس على نفسه ، قبل أن تمضى ، فلا يُبكى عليه » . ( واسم الأدب ٢ : ١١٩)

#### ٧٧ -- خطبته وقد قتل أبا مسلم الخراساني

وخطب بالمدائن عند قتل أبي مسلم الخراساني (٢) ، فقال :

« أيها الناس · لا تخرُجوا من أنس الطاعة إلى وَحْشة المعصية ، ولا تُسِرُّوا غش الأُعَة ، فإنه لم يُسِرَّ أحد قطُّ منكرةً إلا ظهرت في آثاريده ، وَفَلَتَات لسانه ، وَصَفَحات وجههِ ، وَأبداها الله لإمامهِ ، بإعزاز دينه ، و إعلاء حقه ، إنا

<sup>[</sup>۱] شن عليه درء من صبّها . [۲] قنل أبو مسلم سنة ۱۳۷ ، وذلك أن المنصور كان قد أرسله لحرب عمه عبد الله من على \_ وكان قد خرج عليه بالشأم كما سيأتى \_ فلما ظفر أبو مسلم ، وغنم جميع ما كان في عسكر عبد الله ، وانهزم عبد الله إلى البصرة ، أرسل المنصور بمض خدمه للحفاظ على ما في العسكر من الأدوال ، فغضب أبو مسلم ، وفال : أمين على الدماء ، خائن في الأدوال ! وشتم المنصور ، وعزم على الخلاف ، وأن يتوجه إلى خراسان ، فجمل المنصور يتلطف به حتى استقدمه إليه وقتله .

ان نَبْخُسَكُم حقوقَكُم ، وان نبخَسَ الدينَ حَقَّهُ عليْكُم ، إنه من نازَعَنا عُرُوةَ هذا القميص أَجْزَرِناه خَبِيَّ هذا الْفَوْد ، وإن أبامسلم بايَمنا وبايع الناس لنا ، على أنه من نكث بنا فقد أباح دمَهُ ، ثم نكث بنا ، فحكمنا عليهِ لأنفسنا حُكْمَهُ على غيره لنا ، ولم تمنفنا رعاية الحق له ، من إقامة الحق عليه » .

( تاریخ الطبری ۹ : ۳۱۳ ، و بحم الأمثال ۱ : ۳۱۸ ، ومواسم الأدب ۲ : ۱۲۰ ) خطبة أخرى

وخطب فقال :

« أيها الناس ، لا تنفر وا أطراف النعمة بقلة الشكر ، فتحُلُّ بِكم النَّقمة ، ولا تستُرُ وا غِشَّ الأَعْة ، فإن أحداً لا يستر مُنكراً إلا ظهر في فَلَتَات لسانه ، وصَفَحَات وجهه ، وَطَوالع نظره ، و إنا لانجهَل حقوقكم ماعرَ فتم حَقَّا ، ولا ننسى الإحسان إليكم ما ذكر تم فضلنا ، ومن نازعَنا هذا القميص أوطأنا أمَّ رأسه خبُ عن ( موام الأدب ٢ : ١٢٠)

٢٩ – قوله وقد قوطع فى خطبته

وخطب يوم جمعة ، فقال :

« الحمد لله أحمَدُه ، وأستعينه ، وأومن به ، وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له : أيها الناس ، اتقوا الله ، فقام إليه رجل ، فقال : أذ كرّ ثنا به يا أمير المؤمنين ، فقطع الخطبة ، ثم قال : « سمعاً سَمْعاً لمن فهم عن الله ، وَذ كرّ به ، وأعوذ بالله أن أكون جَبّاراً عنيداً ، وأن تأخذنى الميزّة بالإثم ، لقَدْ ضَلَاتُ إذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ ، وأنت أيها القائل ، فوالله

<sup>[</sup>١] الخبيء: ما خيُّ .

( تاریخ الطبری ۹ : ۳۱۱ ، والعقد الفرید ۲ : ۱٤٥ ، وعیون الأخبار م ۲ : ص ۳۳۲ ، والحکامل لابن الائیر ۲ : ۲ ، وصبح الاعشی ۱ : ۲۲۲ )

## ٣٠ المنصور يصف خلفاء بني أمية

واجتمع عند المنصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيهِ ، منهم عيسى بن موسى والمباس بن محمد وغيرهما ، فتذاكر وا خلفاء بنى أمية ، والسبب الذى به سُلمِبوا عزَّه ، فقال المنصور :

«كان عبد الملك جَبّاراً لا يُبالِي ماصنع ، وكان الوليد كَمّاناً مجنوناً ، وكان سليمان هِمّتُهُ بَطنُهُ وفَرْجُه ، وكان عمر أعور بين عُمْيان ، وكان هشام رجل القوم ، ولم يزل بنوأمية صابطين لما مُهّد لهم من السلطان ، يَحُوطونه و يصونونه و يحفظونه ، و يحرُسون ما وهب الله لهم منه ، مع تسنّمهم معالي الأمور ، ورفضهم أدانيها، حتى أفضى أورهم إلى أحداث مُترَ فين من أبنائهم ، فغمَطوا (٢) النعمة ، ولم يشكروا العافية ، وأساء واالرعاية ، فابتدأت النّقمة منهم ، باستدراج الله إياه ، آمنين مكره ، مُطّرحين صيانة الخلافة ، مستخفين بحق الرياسة ، الله إياه ، آمنين مكرة ، مُطّرحين صيانة الخلافة ، مستخفين بحق الرياسة ، ضعيفين عن رسوم السياسة، فسلبهم الله العزّة ، وألبسهم الذّلة ، وأزال عنهم النعمة» .

<sup>[</sup>١] أي لو همت بمقابك . [٢] اغتنمها . [٣] غمط النعمة : بطرها رحقرها .

#### ٣١ \_ المنصور يصف عبد الرحمن الداخل

وقال المنصوريوماً لأصحابه: أخبروني عن صَقْر قريش ، مَن هو ؟ قالوا: أمير المؤمنين ، الذي راض (۱) المُلك ، وسَكَن الزلازل ، وحسَم الأدواء ، وأباد الأعداء ، قال : ماصنعتم شيئاً ، قالوا: فعاوية ، قال : ولاهذا ، قالوا: فعبد الملك ابن مَر وان ، قال : ولا هذا ، قالوا: فمن يا أمير المؤهنين ؟ قال : عبد الرحمن بن معاوية (۲) ، الذي عَبر البحر ، وقطع القفْر ، ودخل بلداً أعجمياً مُفْر داً ، فصر الأمصار ، وَجَنّد الأجناد ، ودون الدواوين ، وأقام مُلك بعد انقطاعه ، بحسن تدبيره ، وشدة شكيمته ، إن معاوية نهض بَر كب حَملة عليه مُحَرُ وعثمان ، وذلّد لله صَعْبه ، وعبد الملك ببيّهة تقدّم له عَقْدُها ، وأمير المؤمنين بطلب غيره واجتماع شيعته ، وعبد الرحمن منفرد بنفسه ، مُؤيّد برأيه ، مستصحب اعزمه » .

# وصايا المنصور لابنه المهدى

#### ٢٢ - وصية له

قال المنصور لابنه المهدى: «يا مُبنَى لا تُبرِّم أمراً حتى تفكر فيه ، فإن فيكُرة العاقل مِرآته ، تُريه حَسَناتِهِ وسيِّئاته ، واعلم أن الخليفة لا يُصْلحه إلا التقوى ، والسلطان لا يُصْلحه إلا الطاعة ، والرعية لا يصلحها إلا العدل ، وأو لَى الناس بالعفو أقدرُهم على العقوبة ، وأنقصُ الناس عقلاً من ظَلَم من هو دونَه » . الناس بالعفو أقدرُهم على العقوبة ، وأنقصُ الناس عقلاً من ظَلَم من هو دونَه » .

<sup>[</sup>١] ذال . [٢] هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبسد الملك بن مروان المعروف بالداخل ، ورات المعروف الداخل ، ورات بني أمية بالأنداس وسيأتي .

## ٣٣ \_ وصية أخرى له

ووصاه فقال له: «إنى لم أدَّعْ شيئًا إلا قد تقدمت إليك فيه ، وَسأوصيك بخصال وألله ما أظنك تفعل واحدة منها \_ وكأن له سَفَط فيه دَفاتر عامه ، وعليه قَفْلُ لَا يَأْمَنَ عَلَى فَتَحَهُ وَمَفْتَاحَهُ أَحَدًا ، يَصُرُّ مَفْتَاحَهُ فَى كُمُّ قَيْصِهِ \_ فقال للمهدى: انظر هذا السفط فاحتفظ به ، فإن فيهِ علم آبائك ما كأن وما هو كأئن إلى يوم الفيامة ، فإِن أحزَ نَك أمر فانظر في الدِّ قتر الأ كبر، فإِن أصبت فيه ماتريد، و إلاَّ فالثاني والثالث حتى بلغ سبعةً ، فإن ثقُل عليك فالكُرَّ اسة الصغيرة ، فإنك واجد فيها ما تريد ، وما أظنُّك تفعل ، وَانظر هذه المدينة فإباك أن تستبدل بها ، فإنها بيتك وعِزك ، قد جمعتُ لك فيها من الأموال ، ما إن كُسر عليك الخراج عشرسنين ، كأن عندك كفاية لأرزاق الجندوالنفقات ، وعطاءالذَّرَّية ، وَمَصْاحة الثغور ، فاحتفظ بها فإنك لا تزال عزيزًا ما دام بيت مالك عامِرًا ، وَمَا أَطْنَكُ تفعل ، وأوصيك بأهل بيتك ، أَنْ تُظْهِر كرامتهم وتُقدِّمهم ، وَتُكثر الإحسان إليهم ، وتعظُّم أمرهم ، وَتُوطِي الناسَ أعقابهم ، وتولِّيهم المنابر ، فإِن عزَّك عزهم ، وذكرهم لك ، وما أظنك تفعل ، وانظر مَواليك فأحسِن إليهم ، وقرِّبهم ، واستكثر منهم ، فإنهم مادَّتك لشيدة إن نزلَت بك ، وما أظنك تفعل ، وأوصيك بأهل خُراسان خيراً ، فإنهم أنصارك وشيعتك الذين بَذَلوا أموالهم في دواتك ، ودِما ، هم دُونك ، ومن لا تَخرِج محبَّتُك من قلوبهم ، أن تُحْسِن إليهم ، وتتجاوز عن مُسيئهم ، وتكافِئهم على ما كأن منهم ، وتخلُّف من مات منهم في أهله وولده ، وما أظنك تفعل ، و إياك أن تبنى مدينة الشرقية ، فإنك لا تُتم بناءها ، وما أظنك تفعل ، وإياك أن تستعين برجل من بني سليم ، وأظنك

ستفعل ، و إياك أن تُدْخِل النساء في مَشو رتك في أخرك ، وأظنك ستفعل » ( تاريخ الطبري ٢١٩ : ٢١٩ )

## ٣٤ – وصية أخرى له

ووصى المهدىُّ أيضاً ، فقال : « اتن الله فيما أُعْهَد إليك من أمو رالمسلمين بعدى ، يجعل لك فيما كَرَ بك وَحَزَ نك نَخْرجاً ، وَ يَرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب ، احفظ يا بني محمداً صلى الله عليه وسلم في أمته ، يحفظ الله عليك أمو رَك ، و إياك والدمَ الحرام ، فإنه حُوب (١) عند الله عظيم ، وعار فى الدنيا لازم مقيم ، والزم الحلالَ ، فإِن فيهِ ثوا بَك فى الآجل ، وصلاحك فى العاجل ، وأقيم الحدود ، ولا تَمْتَدِ فيها فتبورَ (٢) ، فإن الله لو علم أن شيئًا أصلحَ لدينه ، وأزجَرَ عَن معاصيه من الحدود ، لأَمَرَ به في كتابه ، واعلم أنه من شدة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه بتضميف العذاب والعقاب على من سعى فى الأرض فسادًا ، مع ما ذَخَر له عنده من العذاب العظيم ، فقال : « إِنَّمَا جَزَاءِ ٱلَّذِينَ يُحَارِ بُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٍ » ، فالسلطان يابني حَبلُ الله المتين ، وَعُر وته الو الله عَد ين الله القيّم ، فاحفظه وَحُطْهُ ، وحصِّنه وَذُبُّ عنهُ ، وأو قِع بالْمُدْحِدين فيه ، واقمَع المارقين منهُ ، واقتل الخارجين عنهُ بالعقاب لهم ، وَالْمَثُلاَت (" بهم ، ولا تجاوِز ما أمر الله به في مُحْكُم القرآن ، واحكم بالمدل ولا تُشْطِطْ ، فإن ذلك أقطع للشفَب ، وأحسَم للمدو ، وأنجَع في

<sup>[</sup>١] الايم . [٢] تهلك . [٣] جم مثلة : وهي العقوبة .

الدواء، وَعِفَّ عن الَّهَيْء، فليس بك إليهِ حاجة مع ما أُخلِّفه لك ، وافتتح عملك بصلة الرَّحِم و برَّ القرابة ، و إياك وَالأُثْرَةَ ، والتبذير لأموال الرعية ، وَاشحَن (١) الثمور، وَاضبط الأطراف، وأمِّن السُّبُل، وخُصَّ الواسطة (٢)، ووستم المعاش، وسكِّن العامة ، وأدخل المرافق عليهم ، وأصرف المُكاره عنهم ، وأعِدَّ الأموال واخرُنها ، و إياك والتبذيرَ ، فإن النوائبَ غير مأمونة ، والحوادث غير مضمونة ، وهي من شيمَ الزمان ، وأعدّ الرجال والكُراعَ (٣) والجند ما استطعت ، وَإِياك وتأخيرَ عمل اليوم إلى غد ، فتتداركَ عليك الأمو رُوَتضيع ، جُدّ في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أوَّلا فأولا ، وَاجتهد وشمِّر فيها ، وَأَعْدَدْ رَجَالًا بِاللَّيْلِ لَمُوفَةً ما يكون بالنهار ، ورجالا بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل ، وباشر الأمور بنفسك وَلا تضجَر ، ولا تَكْسَل ، ولا تفشَل ، وَاستعمل حسن الظن بربك ، وَأسي الظن بعمالك وَكَتَّابِك ، وخذ نفسك بالتيقظ ، وتفقد من يَبيت على بابك ، وَسَهِّلَ إِذَنْكَ لَلْنَاسَ ، وانظر في أمر النُّزَّاعِ إليك ، ووكِّل بهم عيناً غير نائمة ، وَنَفَسًّا غَيْرُ لَاهِيةً ، وَلَا تَنَمَ فَإِن أَبَاكُ لَمْ يَنِمَ مَنذُ وَلِيَ الْحَلَافَة ، وَلَا دخل عَيْنَهُ عَمض إلا وَقالبُهُ مُستيقظ ، هذه وَصيتي إليك ، وَالله خليفتي عليك » .

( تاریخ الطبری ۹ : ۳۲۰ )

حطبة النفس الزكية حين خرج على المنصور

لما خرج محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طااب الملقب بالنفس الزكية (أ) على المنصور ، قام على منبر المدينة ، فحمد الله ، وأثنى عليهِ ، مم قال :

<sup>[</sup>۱] أى املأها بالمدافعة . [۲] المتوسطة . [۳] الكراع : اسم يجمع الحبل . [٤] كان بنو هاشم ــ الطالبيون والعباسيون ــ قد اجتمعوا أخريات العصر الأموى ، وتذاكروا حالهم

«أيها الناس: إنه قد كأن من أمر هذا الطاغية أبي جعفر من بنائه القبة الخضراء، التي بناها معاندة لله في مُلكه، وتصغيره الكعبة الحرام، وإنحا أخذ الله فرعون حين قال: «أنا رَبُكُمُ الأعْلَى ». وإن أحق الناس بالقيام في هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين، والأنصار المُواسين، اللهم إنهم قد أحلُّوا حرامَك، وحرَّموا حلالك، وعَمِلوا بغير كتابك، وغيَّرُوا عهد نبيك صلى الله عليه وسلم، والمَنوا من أخفَت، وأخافوا من آمَنْت، فأحصِهم عَدداً، وأفتلهم بَدَداً (١٢١) ولا ثَبْق على الأرض منهم أحداً». (فيل الأمال ص ١٢١)

٣٦ \_ وصية عبد الله بن الحسن بن على لابنه محمد (أو إبراهيم)

ووصى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على " بن أبى طالب ابنه محمداً النفس الزكية (أو إبراهيم) ، فقال :

«أَى مُبنَى ، إني مُوَّد يِّحق الله في تأديبك ، فأدِّ إلى حق الله في الاستماع مني،

وما هم عليه من الاضطهاد ، وما قد آل إليه أمر بي أمية من الاصطراب ، واتفقوا على أن يدعوا الناس البهم سرا ، ثم قالوا لا بد لنا من رئيس نبايعه ، فانفقوا على مبايعة النفس الزكية ، وكان من سادات بني هاشم ورجالهم فضلا وشرفا وعلما ، وشاء القدر أن يدفر العباسيون بالخلافة ، فوليها السفاح ثم المنصور ، ولم يكن للمنصور هم مسند تبو أعرشها سوى طلب النفس الزكية ليقتله ، وأعراه بدلك أن الناس كانوا منديدى الميل إليه ، وكانوا يمتقدون فيه الفضل والشرف والرياسة ، فطلبه المنصور هو وأخاه إمراهيم من أبيهما عبد الله بن الحسن ، فقال : لا علم لى بهما \_ وكانا قد نغيبا خوفا منه \_ فلما أطال عليه ، قال : كم نطول ? والله لو كانا تحت قدى " ، لما رفعتهما عنهما ، سبحان الله ! آييك بولدى "لتقتلهما ! فقبض عليه ، نطول ? والله لو كانا تحت قدى " ، لما رفعتهما عنهما ، سبحان الله ! آييك بولدى "لتقتلهما ! فقبض عليه ، منذ أفضت الدولة إلى بني العباس خوفا منهم على نفسه، فلما علم بما جرى لوالده ولقومه ظهر بالمدينة وأظهر منذ أفضت الدولة إلى بني العباس خوفا منهم على نفسه، فلما علم بما جرى لوالده ولقومه ظهر بالمدينة وأظهر أمره ، وتبعه أعيان المدينة ، ثم غلب عليها ، وعزل عنها أميرها ، ورتب عليها طاملا وعاضيا ، فوجه المنصور أهده إلى المنصور سنة ، ١٤٥ ه . [1] متبددين : متفرقين .

۲ \_ جهرة خطبالعرب\_

أى بنى كُف الأذى ، وارفُض البَذا (١) ، واستمِنْ على الكلام بطول الفِكْر ، في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى الكلام ، فإن للقول ساعات يضرفيها الخطأ ، ولا ينفع فيها الصواب ، واحذر مَشورة الجاهل وَإِن كَان ناصحاً ، كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشًا ، لأنه يُرْديك بمَشورته ، واعلم يا بني أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائماً ، ووجدت هواك يقظان ، فإياك أن تستبدً برأيك ، فإنه حينئذ هواك ، ولا تفعل فملا إلا وأنت على يقين أن عاقبته لآتُر ويك ، وأن نتيجته لا تجني عليك » . (زمر الآداب ١ : ٢٠ ، والبيان والنبين ١ : ١٨٠ ، ٢ ، ١٨٠)

### ٣٧ \_ قول عبد الله بن الحسن وقد قتل ابنه محمد

ولما قتل المنصور ابنهُ محمداً \_ وكان عبد الله فى السجن \_ بَعَثَ برأسه إليهِ مع الربيع حاجبه ، فوضِع بين يديه ، فقال :

رَجِمك الله أبا القاسم ، فقد كنت من « ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ اللهِ أَللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

فتى كَان يَحْمِيهِ عن الذلّ سيفُه ويكفيه سَوْءَاتِ الأَمو راجتنابُها ثم التفت إلى الربيع ، فقال له : «قل لصاحبك قد مضى من بؤسنا مدة ، ومن نعيمك مثلُها ، والموْءِدُ اللهُ تعالى » قال الربيع : فما رأيتُ المنصور قطُ أكثرَ انكساراً منهُ حين أبلغته الرسالة . ( زمر الآداب ١ : ١٠ )

## ٣٨ – امرأة محمد بن عبد الله والمنصور

ولما قتل المنصور محمد بن عبد الله ، اعترضَتْه امرأة معها صَبيَّان ، فقالت :

<sup>[</sup>١] البذاء : السفه والإلحاش في المنطق .

« يا أمير المؤمنين ، أنا امرأة محمد بن عبد الله ، وهذان ابناه ، أيْتَمَهُما سيفُك ، وأضْرَعَهُما (١) خوفُك ، فناشَدْتُك ٱللهَ يا أمير المؤمنين أن تصعر لهما خَدَّك ، فينأى عنهما رِفْدُك ، أو لِتَمْطِفْك عليهما شَـوابِكُ النسب ، وأواصِرُ (٢) الرَّحِم » .

فالتفت إلى الربيع ، فقال : أردُدْ عليهما ضِياع أبيهما ، ثم قال : كذا والله أحبِ أَن تكون نساء بني هاشم . (زهر الآداب ٢ : ٩٦)

#### ٣٩ \_ جعفر الصادق والمنصور

وكان أهل المدينة لما ظهر محمد بن عبد الله ، أجمعوا على حرب المنصور ونصر محمد، فلماظفر المنصور أحضر جعفراً الصادق (") بن محمد الباقر، فقال له: قدرأيت إطباق أهل المدينة على حربى ، وقد رأيت أن أبعث إلميهم من يعور ("عيونهم، ويحمر (" نخلهم ، فقال له جعفر: «يا أمير المؤمنين ، إن سليمان أعظيى فَشَكر، وإن أيوب ابتُلي فَصَبَر ، وإن يوسف قدر فغفر ، فاقتد بأيهم شئت ، وقد جعلك الله من ذيل الذين يعفُون ويصفحون » ، فقال أبو جعفر: «إن أحداً بعلما الحلم ، وإنما العلم ، وإنما قلت هم من ، ولم ترنى فعلت ، وإنك للمعلم أن قدرتى عليهم تمنعنى من الإساءة إليهم » . ( زهر الآداب ١ : ٢٩)

#### وروى صاحب العقد قال :

<sup>[</sup>۱] أذلهما . [۲] أواصر جمع آصرة ، والآصرة : حبل صدير يشد به أسفل الحباء (وهي أيضاً الرحم والقرابة) . [۳] هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين عليه السلام وتوفى ستة ۱٤۸ . [٤] في الأصل « ينور » وأراه محرفا ، وقد أصلحته « يموّر » يقال : عوّر البئر أي طمها ، وسد عيونها التي ينبع منها الماء . [٥] جمر النحل : قطع جماره .

لما حج المنصور مر بالمدينة ، فقال للربيع الحاجب : على بجعفر بن محمد ، قتم الله إن لم أقتله ، فَطل به ، ثم ألح عليه ، فحضر ، فلما كُشف الستربينه وبينه ، وَمَثَل بين يديه ، همس جعفر بشفتيه ، ثم تقرب وسلم ، فقال : « لاسلم الله عليك يا عدو الله ، تعمل على الغوائل في ملكى ؟ قتلني الله إن لم أقتلك » . قال : « يا أه ير المؤمنين ، إن سليمان صلى الله على محمد وعليه أعطى فشكر ، و إن أيوب ابتلي فصَبر ، و إن يوسف ظلم فَعَفَر ، وأنت على إرث منهم ، وأحق من أبو جعفر رأسه مليباً ، وجعفر واقف ، ثم رفع رأسه ، تأسلى بهم » ، فنكس أبو جعفر رأسه مليباً ، وجعفر واقف ، ثم رفع رأسه ، الناحية ، القليل الغائلة » ، ثم صافحه بيمينه ، وعانقه بشماله ، وأجلسه معه على فراشه ، وأنحرف له عن بعضه ، وأقبل عليه بوجهه يحادثه ويسائله ، ثم قال : فراشه ، وأنحرف له عن بعضه ، وأقبل عليه بوجهه يحادثه ويسائله ، ثم قال : فراشه ، وأنحرف له عن بعضه ، وأقبل عليه بوجهه يحادثه ويسائله ، ثم قال : في الربيع ، عبل الله كشوته وجائزته وإذنه . (المقد الفريد ١٤٠٥)

. على صفح المنصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ولما داهن شفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب في شأن إبراهيم بن عبد الله (٢٠)، وصار إلى المنصور، أَمَر الربيع بَخَلْع سَوادِه، والوقوفِ به على رءوس الميمانية في المقصورة يوم الجمعة ، ثم قال : قل لهم :

« يقول لكم أمير المو نين قد عَرَ فتم ما كأن من إحسانى إليهِ ، وَحُسْنِ عِبِلاً فَى ، وَحُسْنِ عِبِلاً فَى ، وأراد عَرَ شَعْمَ عليهِ ، والذي حاولَ من الفتنة ، ورامَ من الْبَغْيِ ، وأراد من شق العَصَا ، ومعاونة الأعداء ، وإراقة الدماء ، وإنه قد استحق بهذا من

<sup>[</sup>١] القريبة: المشتبكة . [٢] هو إبرهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ، أخو النفس الزكية ، وقد خرج على المنصور بالبصرة ، فوجه إليه المنصور ابن أخيــه عيسى بن موسى بعد رجوعه من قنال النفس الزكية فقاتله وقتل إبرهيم في المعركة سنة ١٤٥ هـ .

فعله ، أليم العقاب ، وعظيم العذاب ، وقد رأى أميرُ المؤمنين إتمام بَلا لله الجميل لديه ، ورب (1) نَهْما له السابقة عنده ، لما يتعرفه أمير المؤمنين من حسن عائدة الله عليه ، وما يوم له من الحير العاجل والآجل، عند العفو عمن ظلم ، والصفح عمن أساء ، وقد وهب أميرُ المؤمنين مُسيمً م لُحْسِنِهِم ، وفادِرهم لوَ فيهم » . (البيان والنبين ٣ : ١٨٠)

## ٤١ – استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور

ولما انهزم عبد الله بن على (٢) من الشأم، قدم على المنصور وَفْد منهم، فقال: فقال عدّة منهم، فتكاموا، ثم قام الحارث بن عبد الرحمن الغفاري، فقال: «يا أمير المؤمنين، إنا لسنا وفد مباهاة، وإنما نحن وفد تو بة، وإنا ابْتُلينا بفتنة استخفّت كريمنا، واستفزّت حليمنا، ونحن بما قدّمنا مُفترفون، ومما سكف منامُعتذرون، فإن تُعاقبنا فبما أجرمنا، وإن تعف عناف فضلك علينا، فاصفح عنا إذ ملكت، وامنن إذ قدرت، وأحسن إذ ظفر تن، فطالما أحسنت إلى من أساء مناً »، فقال المنصور: قد فعلت، ثم قال للحرسي : هذا خطيبهم، وأص برد ضياعه عليه بالغُوطة (٣).

( العقد الدريد ١٤٤١ ، وتاريح الطبرى ٩ : ٣٠٧ ، وزهر الآداب ٣ : ٨٨ )

<sup>[</sup>١] رب الشيء : جمعه وزاده ، ورب الصبي : رباه حنى أدرك .

<sup>[</sup>۲] هو عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس عم المنصور ، وكان ذد خرج عليه بالشأم ، وقال : إد السفاح قال لى إن ظهرت على مروان الجعدى \_ وكان السفاح أرسله لفتال مروان بالشأم \_ فأنت ولى المهد بهدى ، وشهد له جماعة بذلك . فأرسل المنصور أبا مسلم الخراساني لمحاربته فهز ، ، وهرب عبد الله إلى البصرة ، ونزل على أخيه سليمان بن على ، فشفع فيه سليمان إلى المنصور وأمه ، فا ا جاء إليه حبسه ومات و حبسه ، وقيل إنه بني له بيتا ، وجمل في أساسه ملحا ، ثم أجرى الماء فيه ، فسقط الديت عليه فمات » [٣] كورة دمشق .

## ٢٤ – استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور أيضا

وقال عثمان بن خُزَيم للمنصور ، حين عفا عن أهل الشأم فى إجلابهم (۱) مع عبد الله بن على عمه : « يا أمير المومنين ، لقد أُعطيت فشكرت ، وابتُليت فَصَبَرت ، وقَدَرت فعفوت » .

وقال آخر: « يا أمير المؤمنين ، الانتقامُ عَدْلُ ، والتجاوُز فَضل ، والمتفضِّل قد جاو زحَدَّ المُنْصِف ، فنحن نُميذ أميرالمؤمنين بالله أن يَرْضَى لنفسه بأو كَسِ<sup>(٢)</sup> النصيبَيْن ، دون أن يبلُغ أرفع الدَّرَجَتين » .

وقال آخر: «من انتقم فقد شقى غيظ نفسه ، وأخذ أقْصَى حقّه ، وإذا انتقمت فقد انتقصت فقد انتقصت (٢) ، وإذا عفوت تطولات (١) ، ومن أخذ حقه ، وَشَقَى غيظه ، لم يجب شكر و م يُذكر في العالمين فضله ، وَكَظْم الفيظ حِلْم ، والحِلْم صَبْر ، والتشقّي طَرَف من الْعَجْزِ (٥) ، ومن رَضِي ألا يكون بين حاله وبين حال الظالم إلاستر رقيق ، وحجاب ضعيف ، لم يجزم في تفضيل الحلم ، وفي الاستيناق من ترك دواعي الظلم ، ولم تر أهل النهي ، والمنسو بين إلى الحِجا والتُقي ، مدَحوا الحكام بشدة العقاب ، وقد ذكر وهم بحسن الصّقف ، و بكثرة الاغتفار ، وشدة النفافل ، و بعد فالمعاقب مستعد (٢) لعداقة أولياء المُذنب ، والعافي مستدع الشكره ، آمن من مكافأتهم (١) أيام قُدرتهم ، وَلا أن يُثنَى عليك باتساع الصدر، خير من أن يُثنَى عليك بضيق الصدر (٨) ، على أن إقالتك عثرة عباد الله ،

<sup>[</sup>١] فى الأصل ﴿ إجلائهم » وهو تحريف ، والصواب ﴿ إجلابِهم » أَى فى فتنتهم وهياجهم من الجلبة بالتحريك وهي الصياح . [٢] من الوكس كوعد : وهو النقصان .

<sup>[</sup>٣] أي انتقس حقك بخروجاً عليك ، فحق لك الانتقام منا لأخذ حقك .

<sup>[</sup>٤] تطوُّل عليه: امتن وتفضل . [٥] وفي زهر الآداب: « من الجزع » .

<sup>[</sup>٦] وفي زهر الآداب: « مستودع » . [٧] مجازاتهم .

<sup>[</sup>٨] وفي زهر الآداب: «خير من أن توصف بضيقه».

مُوجِبُ لَإِقَالَتُكَ عَثْرَتَكَ مَن رَبِ عَبَادَ الله ، وَعَفُولَ عَنْهُمْ مُوصُولَ بِعَفُو اللهُ عَنْكَ ، وعَقَالِكَ هُمُ مُوصُولُ بِعَقَابِ الله لك . قال الله عَزَّ وجلَّ : « خُذِ الْمَفْوَ وَأُمُرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنَ الْجَاهِلِينَ » .

( البيان والتبيين ٢ : ٥٥ ، وزهر الآداب ٣ : ٨٨ )

## ٢٣ – أبو جعفر المنصور والربيع

وقال سميد بن مُسْلم بن قُتَيْبة : دعا المنصور بالربيع (١) ، فقال : سَلْني ما ترید ، فقد سکت حتی نطقت ، وخفّهٰت حتی ثقّلت ، وقلَّلت َ حتی أَكْثَرَتَ ، فقال : « وَاللهِ يا أمير المؤمنين ، ما أَرْهَبُ بُخْـُلَك ، ولا أَسْتَقْصِر تُمْرِكَ ، ولا أَسْتَصْغِر فضلَك ، ولا أُغتَنه مالك ، و إن يومى بفضلك على أحسنُ من أمسى ، وغدك في تأميلي أحسنُ من يومى ، ولو جاز أن يشكرك مثلي بغير ٱلْخِدْمة والمناصَمة كَمَا سَبَقني لذلك أحد » قال : صدقت ، علمي بهذا منك أَحَلُّكُ هذا الْحِلُّ ، فَسَلْني ماشئت ، قال : أسألك أن تقرِّب عَبْدَك «الفضل (٢)» وَتُواْرِهِ وَتَحَبُّه ، قال : ياربيع ، إِذَالْحُبِّ ليس بمال يُوهب ، ولارتبة تُبنَّذَل ، و إنما تؤكِّده الأسبابُ ، قال : فاجعل لى طريقاً إليه ، بالتفضل عليهِ ، قال : صدقت ، وقد وَصَلْتُهُ بِأَلْفَ درهِ ، وَلَمْ أَصَلَ بِهَا أَحَدًا غَيْرِ مُمْوُمِتَى ، لِتَعْلَمُ مَالَهُ عندى ، فيكونَ منهُ ما يستدعي به محبتي ، قال : فكيف سألت له المحبة يا ربيع ؟ قال : لأنها مِفتاح كل خير، ومفلاق كل شرّ، تُسْتَر بهاعندك عيو به، و تصيرُ حَسَناتٍ ذُنُو بُهُ ، قال : صدقت . ( زهر الآداب ۲: ۱۹۳ )

<sup>[</sup>۱] هو أبو الفضل الربيح بن يونس، وزر المنصور ، وكان مهيباً فصيحاً كافياً حاز،اً فطناً ، ولم يزل وزيرا المنصور إلى أن مات المنصور . وقام الربيع بأخذ البيعة المهدى ، ثم سعى ؛ أعداؤه إلى الهادى ، فقتله سنة ١٧٠ هـ . [٧] هو ابنه الفضل بن الربيع ، وقد وزر المرشيد بعد البرامكة ، ولابنه الأمين كا سيأتى .

#### ٤٤ – مقام عمرو بن عبيد بين يدى المنصور

دخل عَمرو (١) بن عُبَيد على المنصور بعد ما بايع المهدى ، فقال له : يا أبا عثمان ، هذا ابن أمير المؤمنين ، وولى عهد المسلمين ، فقال له عمرو : يا أمير المؤمنين ، أراك قد وطُّدت لهُ الأمور ، وهي تصير إليهِ ، وَأَنت عنهُ مسئول ، فاستعبر المنصور، وقال له: عظني ياعمرو، قال: «يا أميرالمؤمنين: إن الله أعطاك الدنيا بأشرها ، فاشتر نفسك منها ببعضها ، وإن هذا الذي في يديك ، لو بقي في يد غيرك ، لم يصل إليك ، فاحذر ليلةً تَمخَّضُ عن يوم لا ليلة َ بعده »، فوجم أبو جعفر من قوله ، فقال لهُ الربيع : يا عمر و غمَمت أمير المؤمنين ، فقال عمر و : إِن هذا صَحِبك عشرين سنةً ، لم يَرَ لك عليه أن يَنْصَحَك يوماً واحداً ، وما عَمِلَ وراء بابك بشيء من كتاب الله ولا سُنَّة نبيه ، قال أبو جعفر: فما أصنع ؟ قد قلت لك ، خاتمي في يدك ، فتعال وأصحابك فاكيفني ، قال عمرو: « أدعُنا بعَدْلك ، تَسْخُ أنفسنا بعَوْنك ، ببابك ألفُ مَظْلِمة ، أُردُد منها شيئًا نعلَمْ أنك صادق ». (مروج الذهب ٢٤٣:٢ ، وعيون الأخبار م ٢:س ٣٣٧ ، ووفيات الأعيان ١ : ٣٨٤ ، والعقد الفريد ١ : ٣٠٦ ، وشرح ابن أبي الحديد م١ : ص١٤٨)

## ۵۶ – مقام رجل من الزهاد بين يدى المنصور

يينما المنصور يطوف ليلا إذ سمع قائلا يقول: اللهم إنى أشكو إليك ظهور البغى والفساد في الأرض، وما يَحُول بين الحق وأهله من الطمع، فخرج المنصور، فجلس ناحية من المسجد، وأرسل إلى الرجل يدعوه، فصلى الرجل ركعتين، واستلم الركن، وأقبل مع الرسول، فسلم عليه بالخلافة، فقال المنصور: ما الذي سمعتك تذكر من ظهور البغى والفساد في الأرض؟ وما الذي يَحُول بين الحق

<sup>[</sup>١] من كبار أئمة المعتزلة توفي سنة ١٤٤ هـ .

وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حَشَوْتَ مسامعي ما أرمَضَني (١) ، قال : يا أمير المؤمنين إن أمَّندَني على نفسي ، أنبأتك بالأمور من أصولها ، وإلَّا احتجزتُ منك، واقتصرت على نفسى، ففيها لى شاغِلْ، ، فقال: أنت آمِنْ على نفسك فقل ، فقال : يا أمير المؤمنين إن الذي دخله الطمع ، حتى حال بينه و بين ما ظهر من البغى والفساد لَأُ نت،قال: و يحك،وكيف يدخلني الطمع، والصَّفراء والبيضاء(٢) في قَبْضَتي ، والحُلُو والحامِض عندي ؟ قال : وهل دخل أحداًمن الطمع مادَخَلك؟ إن الله تبارك وتعالى استرعاك المسلمين وأمواكم ، فأغفلت أمو رهم ، واهتَممْت بجمع أموالهم ، وجعلتَ بينك و بينهم حِجاً باً من الجصّ والآجُرّ ، وأبواباً من الحديد، وَحَجَبةً معهم السلاحُ، ثم سَجَنت نفسك فيها عنهم، و بعثتَ مُعمَّالك فى جباية الأموال وجمعها ، وقوَّ يتهم بالرجال والسلاح والكُراع ، وأمرت بألاَّ يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان ، نَفَر سمَّيتهم ، ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف، ولا الجائع العارى، ولا الضعيف الفقير، ولا أحدَ إلاوله في هذا المال حق ، فلما رآك هو ولاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ، وآثر تَهم على رعيتك ، وأمرتَ ألا يُحْجَبُوا عنك ، تَجْمِي الأموال وتجمعها ولا تقسمها ، قالوا : هذا قد خان الله ، فما بالُّنا لانخونه وقد سَجَن لنا نفسه ؟ فأ تَمَرُوا بألًّا يصل إليك من علم أخبار الناس شيء إلاما أرادوا ، ولايخرجَ لك عامل ، فيخالفَ أ.رهم إلا قَصَبُوه (٣) عندك ونفَوه ، حتى تسقُط منزِلتُه ، ويصغُر قَدره ، فلما انتشر ذلك عنك وعنهم ، أعظمَهم الناس وهابوهم ، فكان أول من صانَعهم عُمَّالك بالهدايا والأموال ، ليقُوَوا بها على ظلم رعيتك ، ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من

<sup>[</sup>١] أوجعني وآلمي . [٢] الصفراء والبيضاء : الدنانير والدراهم .

<sup>[</sup>٣] عابوه وشتموه ، وفي العقد الفريد : « خو ّنوه » .

رعيتك ، لينالوا به ظلم من دونهم ، فامتلأت ْ بلادُ الله بالطمع بَغْيَا وفساداً ، وصار هؤلاءِ القوم شُركاً و ك الطانك ، وأنت غافل ، فإن جاء متظلم حِيلَ بينه و بين دخول مدينتك ، فإن أراد رفْعَ قِصَّته إليك عند ظهورك ، وَجَدَكُ قد نَهَيْت عن ذلك ، وأوقفتَ للناس رجلا ينظر في مظالمهم ، فإن جاءك ذلك الرجل ، فبلغ بطانتَك خَبَرُه ، سألوا صاحب المظالم ألاَّ يرفع مَظْلِمتَه إليك ، فإن المنظلَّم منهُ له بهم حُرْمة ، فأجابهم خوفًا منهم ، فلا يزال المظلوم يختلف إليه ، و يَلُوذ به ، و يشكو و يستغيث ، وهو يدفعه و يعتل عليه ، فإذا أجهد وأُحْر ج وظهَرْتَ ، صَرَخَ بين يديك ، فضُرب ضربًا مُبَرِّحًا ليكون نَكَالا لغيره ، وأنت تنظر فلا تُنْكِرِ ، فما بقاء الإسلام على هذا ؟ وقد كنتُ يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين فقدِمْتُهَا مرةً ، وقد أصيب ملكها بسَمْعه ، فبكي يوماً بكاء شديداً ، فحتّه جلساؤه على الصبر ، فقال : أمّا إنى لست أبكى للبليّة النازلة بي ، ولكنى أبكى لمظلوم بالباب يَصْرُخ ، ولا أسمع صوته ، ثم قال : أمَّا إذ ذهب سممى ، فإِن بصرى لم يذهب ، نادُوا في الناس ألاَّ يلبَس ثو باً أحمرَ إلا متظلم ، ثم كأن يركب الفيل طرفى نهاره ، وينظر هل يرى مظلوماً ؟ فهذا يا أمير المؤمنين مُشرك بالله ، غلبَتْ رأفتُه بالمشركين شُحَّ نفسه ، وأنت مؤمن بالله ، ثم من أهل بيت نبيه ، لا تغلِّبُ رأفتك بالمسلمين على شح نفسك؟ فإِن كنت إنما تجمع المال لولدك ، فقد أراك الله عِبراً في الطفل ، يسقط من بطن أمه ، ومالَه على الأرض مال ، وما من مال إلاودونه يد شحيحة تُحويه ، فَى يِزَالَ اللهِ يَلطُفُ بِذَلكَ الطفل ، حتى تعظُم رغبةُ الناس إليهِ ، واستَ بالذي تعطِي ، بل الله يعطي من يشاء ما شاء ، و إن قلتَ إنما أجمع المال لتشديد

السلطان ، فقد أراك الله عِبَراً في بني أمية ، ما أُغنَى عنهم ماجمعوا من الذهب والفضة ، وأعدُّوا من الرجال والسلاح والكُراع ، حتى أراد الله بهم ما أراد، و إن قلت إنما أجمع لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيها ، فوالله ما فوق ماأنت فيه إلامنزلة "، لا تُدرك إلا بخلاف ما أنت عليهِ يا أمير المؤمنين، هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال المنصور: لا، قال: فكيف تصنع بالملِك الذي خوَّ لَكَ مُمْكَ الدنيا، وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ؟ ولكن بالخلود في العذاب الأليم ، قد رأى ماقد ءُقرِدَ عليهِ قلبك ، وَعَمِلَته جوارحك ، ونظر إليهِ بَصرك، واجترحَته (١) يداك، ومشَت إليهِ رجلاك، هل مُيفنى عنك ما شحَحت عليه من مُلك الدنيا إذا انتزعهُ من يدك ، ودعاك إلى الحساب ؟ فبكي المنصور وقال: يا ليتني لم أُخْلَق ، ويحك ! فكيف أحتال لنفسى ؟ قال : يا أمير المؤْمنين ، إن إن للناس أعلامًا يَفْزَعُون إليهم في دينهم ، ويرضُون بهم ، فاجْعَلَهم بِطانتك يرشدوك، وشاور ه في أمرك يسدِّدوك، قال: قد بعثت إليهم فهر بوا مني ، قال: خافوا أن تحمِلَهم على طريقتك ، ولكن افتح بابك ، وسهِّل حِجاً بك ، وانصر المظلوم، واللَّمَ الظالم، وخذ النَّى، والصدقات مماحل وطاب، واقسمهُ بالحق والعدل على أهله ، وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويُسْعدوك على صلاح الأمة »، وجاء المؤَّذُنُونَ ، فسلموا عليه ، فصلى وعاد إلى مجاسه ، وَطَلَبَ الرجل فلم يوجد . ( عيون الأخبار م ٢ : ص ٣٣٣ ، والعقد الفريد ' ٢٠٤ .)

جعام الأوزاعي بين يدى المنصور

قال الأُوزاعي (٢): دخلت على المنصور، فقال لي: ما الذي بطّأ بك عني ؟

<sup>[</sup>۱] اكتسبته . [۲] هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، إمام أهل الشأم ، ولم يكن بها أعلم منه ولد ببه لبك سنة ٨٨ هـ ، وتوفى سنة ٧ ه ١ ببيروت ، والأوزاعي : نسبة إلى أوزاع ، وهي بطن من ذي

قلت: يا أمير المؤمنين، وما الذي تريد مني ؟ فقال: الاقتباس منك، قلت: أنظر ما تقول، فإن «مَكْحُولا (۱) » حدثني عن عطية بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بَلَغه عن الله نصيحة في دينه، فهي رحمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها من الله بشكر، وإلا كانت حُجَّة من الله عليه، ليزداد إنما، وإن بلغه شيء من الحق فرضي، فله الرضا، وإن سخط فله السُّخُط، ومن كرهه فقد كرة ألله ، لأن الله هو الحق المبين » فلا تجهلزن ، قال: وكيف أجهل ؟ قال: تسمع ولا تعمل بما تسمع ، قال الأو زاعي: فسل على الربيع السيف ، وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا ؟ فانتهره المنصو وقال: أمسيك، ثم كلَّمه الأو زاعي، وكان في كلامه أن قال:

« إنك قد أصبحت من هذه الحلافة بالذي أصبحت به ، والله سا عُلك عن صغيرها وكبيرها ، وفتيلها وتقيرها (٢) ، ولقد حدّ انى عُرُوة بن رُويم أن رسول الله عليه وسلم قال : « مامِنْ رَاعِ يَبِيتُ غاشًا لرعيته إلا حرّم الله عليه رائحة الجَنّة » فحقيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظرًا ، ولما استطاع من عوراتهم ساترًا ، وبالقسط فيما بينهم قائما ، لا يتخوف مُعسِنُهم منه رَهَقا (٣) ، ولا مُسيئهم عُدُوانا ، فقد كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جَريدة يستاك بها ، ويردع عنه المنافقين ، فأتاه جبريل فقال: « يا محمد ، ماهذه الجريدة بيدك !

الكلاع من اليمن ، وقيل : بطن من همدان ، وقيل الأوزاع : قرية بدمشق ، ولم يكن عبد الرحمن منهم ، وإنما نزل فيهم ، فنسب إليهم ، وهو من سبي اليمن .

<sup>[</sup>۱] هو مكحول بن عبد الله الشامى ، معلم الأوزاعى ، وكان من سبى كابل ، وقع إلى سعيد بن الماص ، فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته ، مال الزهرى : العلماء أربعة : سعيد بن السيب بالمدينة ، والشعبى بالحكوفة ، والحسن البصرى بالبصرة ، ومكحول بالشأم ، ولم يكن فى زمنه أبصر منه بالفتيا ، وسمر أنس ابن مالك وغيره ، وكان مقامه بدمشق ، وتوفى سنة ١١٨ ه .

<sup>[</sup>٢] الفتيل: السحاة التي في شق النواة ، والنقير: المقرة التي في ظهر النواة . [٣] ظلما

اقدِ فَهَا لا تَملاً قلوبَهم رُعْبًا » ، فكيف من سفك دماءهم ، وشقَّق أبشارهم ، وأنهب (١) أموالهم؟ياأمير المومنين: إنالمففور لهما تقدُّم من ذنبه وما تأخر، دعا إلى القصاص من نفسه بحَدَش خدَشه أعرابيا لم يتعمَّده ، فهبَط جبريل ، فقال : « يا محمد ، إن الله لم يبعثك جَبَّارًا تكسيرُ قرون أمتك » واعلم أن كل ما في يدك لا يَمْدِل شَرْبة من شراب الجنة ، ولا تَمَرة من ثمارها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَهَابُ (٢) قوسِ أحدكم من الجنة ، أو قُذَّةُ (٢) خير له من الدنيا بأُسْرِها » إن الدنيا تنقطع ويزول نعيمها ، ولو بقي الملك لِمَن قَبلك لم يصل إليك يا أمير المؤمنين، ولوأنَّ ثوبا من ثياب أهل النار عُلِّق بين السماء والأرض لآذاهم، فكيف من يتقمُّصه ؟ ولو أن ذُنو با (١) من صَدِيد أهل النار صُبَّ على ماء الأرض لآَجَنَهُ (٥) ، فكيف بمن يتجرُّعُه ؟ ولو أن حَلْقة من سلاسل جهنم وُضِعت على جبل لذاب ، فكيف من شُلِك <sup>(٦)</sup> فيها ، ويُرَدُّ فضلُها على عاتقه ؟ وقد قال عمر ان الخطاب : « لا يقوِّم أمر الناس إلا حَصِيفُ (٧) العُقدة ، بَعيد الغِرَّة (٨) لا يطُّلُـع الناس منه على عَورة ، ولا يُحْنِق في الحق على جرِّة (٩) ، ولا تأخذه في الله لومةُ لائم » .

واعلم أن السلطان أربعة : أمير يَظْلِف (١٠) نفسَهُ وُعُمَّاله ، فذلك له أجرُ الجاهد في سبيل الله ، وصلاتُه سبعون ألف صلاة ، ويدُ الله بالرحمة على رأسه تُرَفرف ، وأمير رَتَع ورتع مُحمَّالُه ، فذاك يحمِل أثقاله وأثقالا مع أثقاله ، وأمير

<sup>[</sup>۱] جعلها نهبا ينار عليه . [۲] القاب: ما بين المقبض والسية (وسية القوس كعدة : ما عطف من طرفيها) . . [۳] ريش السهم . [٤] الذنوب : الدلو . [٥] جمله آجنا أى متغير الطعم واللون . [٦] قيد . [٧] حصف الرجل ككرم : استحكم عقله فهو حصيف ، وأحصف الحبل : أحكم فتله . [٨] العملة . [٩] أحنق : حقد حقدا لا ينحل ، وأحنق الصلب : لزق بالبطن ، والجرّة ما يفيض به البعير فيأكله ثانية ، والمراد أنه لا يضمر الحقد والحنق . [١٠] يكف .

يَظلِف نفسهُ، ويرتع عمالُه، فذاك الذي باع آخرته بدنيا غيره، وأمير يرتع ويظلِف مُعمَّالَه، فذاك شر الأكياس.

واعلم يا أمير المو منين أنك قد ابتُلمِيت بأمر عظيم ، عُرض على السموات والأرض والجبالِ ، قَأَبْيَنَ أَنْ يَحْمِلْنَهُ ، وَأَشْفَقَنْ مِنْهُ ، وقد جاء عن جَدِّك في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : « لاَ يُفَادِرُ صَفِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إلاَّ أَحْصَاهَا » أَن الصفيرة التبسم ، والكبيرة الضحك ، وقال : فما ظنكم بالكلام وَما عَمِلتهُ الأيدى ؟ فَأُعيذك بالله أَن يُحَيِّل إليك أن قرابتك برسول الله صلى الله عليهِ وسلم تنفع مع المخالفة لأمره ، فقد قال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم : « يا صفيةٌ عَمَّةَ محمد ، ويا فاطمةُ بنتَ محمد ، استوهِبَا أنفسكما من الله ، إنى لا أُغنِي عنكما من الله شيئاً ، وكَانَ جَدُّكُ الأَكْبِرِ سأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم إِمارة ، فقال : « أَيْ عم ، نفسُ تُحييها ، خير لك من إمارة لا تُحصيها » نَظَراً لِعِمَّه ، وَشفقةً عليهِ أَن يَـليَ فيجور عن سنَّته جَناحَ بَعوضة ، فلا يستطيع لهُ نفعاً ، ولا عنهُ بَخَسَت ، والله الموفق للخير والمعين عليهِ ، قال : بلي ، نقبَلها ونشكر عليها ، ( العقد الفريد ١ : ٣٠٠ ، وعيون الأخبار م ٢ : ص ٣٣٨ ) وبالله نستمين .

٧٤ – نصيحة يزيد بن عمر بن هبيرة للمنصور

ودخل يَزيد بن مُحمر بن هُبَيْرَة (١) على أمير المؤمنين المنصور ، فقال : يا أمير المؤمنين : توسعٌ توشعًا قُرَشِيًّا ، ولا تَضِق ضِيقًا حِجازيًا .

<sup>[</sup>۱] ولى قنسرين للوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وجمع له مروان بن محمد ولاية البصرة والكوفة ، وكان آخر من جمع له العرافان من الولاة ، ولما استظهرت عليه جيوش خراسان ، وهزمت عسكره لحق بمدينة

ويروى أنه دخل يوماً ، فقال له المنصور حدِّ ثنا ، فقال : «يا أميرالمو منين : إن سلطا نكم حديث ، و إمارتكم جديدة ، فأذ يقوا الناس حلاوة عَدْلها ، وجنبوهم مرارة جَوْرها ، فوالله يا أمير المو منين ، لقد مَحضت ُ (١) لك النصيحة » ثم نهض فنهض معهُ سبعما له من قيس ، فأ ثأره (٢) المنصور بصرَه، ثم قال : لا يَعْزِ مُلك يكون فيهِ مثل منه هذا ! . (تهذب الكامل ١ : ٢٨)

#### ٨٤ – معن بن زائدة والمنصور

ودخل مَعْن (٣) بن زائدة الشَّيباني على أبى جعفر المنصور وقد أسن ، فقارب في خطوه ، فقال له المنصور: لقد كبرت سِنْك بامعن ، قال : في طاعتك يا أمير المؤمنين ، قال : و إنك لجَلْد ، قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين ، قال : و إن المؤمنين ، قال : و إن في فيك لَبَقِيّة ، قال : هي لك يا أمير المؤمنين ، قال : فأي الدولتين أحب إليك ، هذه أم دولة بني أمية ؟ قال : ذلك إليك يا أمير المؤمنين ، إن زاد برك على برهم كأنت دولتك أحب إلى .

( البيان والنبيين ٣ : ٢٢٩ ، ووفيات الأعبان ٢ : ١٠٩ ، وزهر الآداب ٣ : ١٦١ )

واسط، فتحصن بها ، ولما بويع السفاح بالخلافة وجه أحاه أبا جعفر المنصور لقتاله، قحصره بواسط شهورا، ثم أمنه وافتتح البلد صلحا ، ثم قتله .

<sup>[</sup>١] أخلصت . [٢] أتأره البصر : أتبعه إياه ، وحدّد إليه النظر .

<sup>[</sup>٣] كان جوادا شجاعا جزيل العطاء كثير المعروف ، وكان في أيام بني أمية متنقلا في الولايات ، منقطعا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراقين ، فلما انتقلت الدولة إلى بني العباس ، وجاصر المنصور يزيد بحديثة واسط كما قدمنا ، أبلي يومئذ ممن مع يزيد بلاء حسنا ، فلما قتل يزيد خاف معن من أبي جعفر المنصور ، فاستتر عنه مدة ، ولم يزل مستتراً حتى كان يوم الهاشمية ، وذلك أن جماعة من أهل خراسان أاروا على المنصور ، وجرت مقتلة عظيمة بينهم و بين أصحاب المنصور بالهاشمية — وهي مدينة بهاها السفاح بانفرب من الكوفة — وكان معن متواريا بالقرب منهم ، فخر ج متنكراً معتما متلكما ، وتقدم إلى القوم ، وقاتل قدام المنصور قتالا أبان فيه غن نجدة وشهامة وفرقهم ، فلما أفر ج عن المنصور ، قال له : من أنت و يجك ? سجستان في أواخر أمره ، فلما كانت سنة ١٥١ اندس قوم من الخوار ج بين صناع كانوا يعملون في داره سجستان في أواخر أمره ، فلما كانت سنة ١٥١ اندس قوم من الخوار ج بين صناع كانوا يعملون في داره بهدينة بست ، نقتلوه وهو يحتجم ، وتبعهم ابن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة ، نقتلهم بأسرهم .

## معن بن زائدة وأحد زو اره

ودخل رجل على مَعْن بن زائدة ، فقال : ما هذه الْغَيْبة ؟ فقال : « أيها الأمير ، ماغابَ عن العين مَنْ يذكرُه القلبُ ، ومازال شوقى إلى الأمير شديداً ، وهو دون ما يجبُ لهُ ، وذكرى لهُ كشيراً وهو دون قدره ، ولكن جَفْوة الحُجَّاب ، وَ قِلَّة بِشْر الغِلْمان ، منعانى من الإكثار » ، فأمر بتسهيل حجابه ، وأجزل صلته . ( زهر الآداب ٣ : ١٦١ )

#### ه – المنصور وأحد الأعراب

ودخل أعرابي على المنصور فتكلم ، فأعجِب بكلامه ، فقال له : سل حاجتك ، فقال نه : سل حاجتك ، فقال : يُبقيك الله ، ويَزيد في سلطانك ، فقال : سل حاجتك ، فليس في كل وقت توغّر بذاك ، قال : «ولم يا أمير الموغمنين ، فوالله ما أستقصر عمرك ، ولا أخاف بُخلك ، ولا أغتنم مالك ، وإن سوً الك لشرف ، وإن عطاءك لزين ، وما بامري بذك وجهة إليك نقص ولا شين » . فأحسن جائزته وأكرمه . (الصناعتين ص ٤٠ ، العقد الفريد ١ : ١٣٩)

#### ٥١ – أعرابية تعزى المنصور وتهنئه

وروى القَلْقَشندى قال : تعرَّضت أعرابية للمنصور في طريق مكة بعد وفاة أبى العباس السَّفاح ، فقالت :

« يا أمير المؤمنين ، احْتَسِب الصبر ، وقدِّم الشكر ، فقد أجزل الله لك الثواب ، في الحالَيْنِ ، وأعظم عليك المنَّة في الحادِثَيْنِ ، سَلَبَكَ خليفة الله ، وأفادك خلافة الله ، وأسكر فيما منتحك ، وتجاوز الله عن أمير المؤمنين ، وخار لك فيما مَلَكك من أمر الدنيا والدين » .

وروى الجاحظ قال: عَزَّت امرأة المنصور عن أبى العباس مَقْدمَه من مكة ، قالت: «أعظم الله أجرَك ، فلا مصيبة أجلُّ من مصيبتك ، وَلا عِوَض أعظم من خلافتك » . (صبح الاعمى ٤: ٧٧٨ ، والبيان والتبين ٢: ٥٠)

# ۲۵ – خطبة محمد بن سلیمان (۱) یوم الجمعة ( وکان لا ینیرها )

الحمد لله ، أحمده وأستمينه وأستمفره ، وأومن به ، وأتوكّل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد و لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحمدى ودين الحق ، ليُظهِره على الدين كله ولو كرة المشركون ، من يعتصم بالله ورسوله ، فقد اعتصم بالفروة الوُثقى ، وَسَمَد في الأولى والآخرة ، وَمَنْ يَمْضِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَالاً بَعيداً ، وَخَسِرَ خُسْرَاناً مُبيناً ، أسأل الله أن يجعلنا وإيا كم ممن يُطيعهُ وَيُطيع رسوله ، ويتبع رضوانه ، ويتجنب شخطه ، فإنما نحن لهُ و به ، أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، وأحثكم على طاعة الله ، وأرضى لكم ما عند للهُ و به ، أوصيكم عباد الله بقوى الله ، وأحثكم على طاعة الله ، وأرضى لكم ما عند الله ، فإن تقوى الله أفضل ما تحاث الناس عليه ، وتداعوا إليه ، وتواصوا به ، فاتقوا الله ما استطعتم ، ولا تَمُوتُنَ إلا وَا وَبْهُمْ مُسْلِمُونَ » . ( البيان والتبين ٢ : ٢٠ ) . فاتقوا الله ما استطعتم ، ولا تَمُوتُنَ إلا وَا وَبْهُمْ مُسْلِمُونَ » . ( البيان والتبين ٢ : ٢٠ ) .

وقال مُسْلِم بن قُتَيْبة (٢): «لا تطلبَنَّ حاجتك إلى واحد من أبلائة: لا تَطُلُبُها

<sup>[</sup>۱] هو محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس ، وكن عامل البصرة في خلافة أبي جعنر المسور وتوفى سنة ۱۷۳ في خلافة الرشيد .

<sup>[</sup>۲] استشاره المنصور في قتل أبي مسلم ، فقال : ما ترى في أمره ? قال : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ۖ اَلَهَٰهُ ۗ إِلاَّ ٱللَّهُ ۖ لَفَسَدَتَا ﴾ فقال : حسبك يابن قنيبة ، لقد أودعتها أذنا واعية ( وفيات الأعيان ١ : ٢٨٢ ) .

إلى الكَذَّاب، فإنه يُقَرِّبها وهى بعيدة ، ويبْعِدها وهى قريبة ؛ ولا تطلبها إلى الأَحمق ، فإنه يريد أن ينفعَك ، وهو يَضُرك ؛ ولا تطلبها إلى رجل له عند قوم مَأْ كَلَة ، فإنه يجمل حاجتك وقاء لحاجته » . (الأمال ٢ : ١٩٠)

## ٤٥ - خطبة المهدى (توفى سنة ١٦٩ هـ)

الحمد لله الذي ارتضى الحمد لنفسه ، ورضى به من خلقه ، أحمده على آلائه (۱) وأجده لبلائه (۲) وأستعينه ، وأومن به ، وأتوكل عليه توكل راض بقضائه ، وصابر لبلائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده المصطفى، ونبيه المُحبَّنَى (۱) ، ورسوله إلى خلقه ، وأمينه على وحيه ، أرسله بعد انقطاع الرجاء ، وطُمُوس (۱) العِلْم ، وافتراب من الساعة ، إلى أمة جاهلية ، مختلفة أُميَّة ، أهل عداوة وتضاغُن ، وفرقة وتباين ، قد استهوتهم شياطينهم ، وغلب عليهم قُر ناؤه (۱) ، فاستشعر وا الردى ، وسلكوا العمَى ، يبشر من أطاعة بالجنة وكريم ثوابها ، وينذر من عصاه بالنار وأليم عقابها ، « لِيَهْ الله مَنْ هَلكَ عَنْ يَدِّنَة ، وَ إِنَّ الله لَسَمِيعُ عَلِيمٌ .

أوصيكي عباد الله بتقوى الله ، فإن الاقتصار عليها سلامة ، والترك لها ندامة ، وأحتىكم على إجلال عظمته ، وتوقير كبريائه وقدرته ، والانتهاء إلى ما يقرّب من رحمته ، وينجّى من سَخطه ، ويُنال به مالديه ، من كريم الثواب ، وجزيل المآب ، فاجتنبوا ماخو فكم الله من شديد المقاب ، وأليم العذاب ، ووعيد الحساب ، يوم توقفون بين يدى الجَبّار ، وتعرضون فيه على النار « يَوْمَ لاَ تَكلّمُ الحساب ، يوم توقفون بين يدى الجَبّار ، وتعرضون فيه على النار « يَوْمَ لاَ تَكلّمُ

<sup>[</sup>١] نعمه ، والمفرد أيلي كحمل وشمس ، وألو كشمس ، وألى كعصا وإلى كرضا .

<sup>[</sup>٢] البلاء : يكون منحة ، ويكون محنة . [٣] المحنار . [٤] الدروس والاُءًاء .

<sup>[</sup> ه ] الفرين : المصاحب ، والشيطان : المقرون بالإنسان لايفارقه .

نَفْسُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فِمَنْهُمْ شَقَّ وَسَعِيدٌ ؛ يَوْمَ يَفَرُ الْمَرْءِ مِنْ أَخِيهِ وَأُمَّهِ وَأَبيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ ، لِـ كُلِّ أَمْرَى مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنِيهِ ؛ يَوْمَ لاَ تَجُزى نَفْسْ عَنْ نَفْس شَيْئًا ، وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلْ ، وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَة " وَلا مُعْ يُنْصَرُونَ ؛ يَوْمَ لاَ يَجْزَى وَالِهُ عَنْ وَلَدِهِ ، وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَجَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَبْئًا ، إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ ، فَلَا تَغُرَّ نَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَلَا يَغُرُّ نَكُمُ ۚ بِاللَّهِ الْغَرُورُ » ، فإن الدنيا دار غُرُور ، و بلاء وشرور ، واضمحلال وزوال ، وتقلُّ وانتقال ، قد أَفْنَت مَنْ كَانَ قبلَكِم ، وهي عائدة عليكم وعلى مَن بعدكم ، من رَكَنَ إليها صَرَعته ، ومن وَثِقَ بها خانته ، ومن أمَّلها (١) كذَّبتهُ ، وَمن رجاها خَذَلتهُ ، عِزَّها ذل ، وغناها فقر، والسعيد من تركها، والشقى فيها من آثرها ، وَالْمَغْبُون فيها من باع حظُّه من دار آخرته بها ، فالله َ الله َ عِبَادَ ألله ، والتو بة ، قبولة ، والرحمة مبسوطة ، وبادروا بالأعمال الزكية (٢) ، في هذه الأيام الخالية ، قبل أن يؤخذ بالكَظَم (٣) ، وتندموا فلا تنالون الندم ، في يوم حسرة وتأسُّف ، وكمَّا بة وتلهُّف ، يوم ليس كَالْأَيَامِ ، وموقف ضَنْك المقام ، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله ، يقول الله تبارك وتعالى: « وَ إِذَا قُرَى الْقُرْآنُ ۖ فَاسْتَمِمُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ۗ تُرْ حَمُونَ » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أَهْمَا كُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْثُمُ الْمَقَا بِرَ \_ إلى آخر السورة \_ أوصيكم عباد الله بما أوصاكم الله به ، وأنهاكم عما نهاكم عنهُ ، وأرضى لكم طاعة الله. وأستغفر الله لى ولكم » . ( العقد الفريد ٢ : ١٤٦ )

<sup>[</sup>١] أمله أملا وأمله بالتخفيف والنشديد . [٢] زكا يزكو: نما وصلح .

<sup>[</sup>٣] الكظم : الحلق أو الفم ، أو مخرج النفس ، أى قبل الموت .

# مشاورة المهدى لأهل بيته في حرب خراسان

روى ابن عبد ربه قال :

« هذا ما تراجَعَ فيه المهدى ووزراؤه ، وما دار بينهم من تدبير الرأى في حرب خراسان ، أيام تحاملَت عليهم العمال وَأَعْنَفَتْ ، فحملتهم الدالَّةُ وما تقدُّم لهم من المكانة ، على أن نكَّموا بَيعتهم ، ونقَضُوا مَوْ القَهم ، وطردوا العمال ، والتَوَوا بما عليهم من الخراج ، وَحَمَل المهديُّ مايحب من مصلحتهم ، ويكرَّه من عَنتهم ، على أن أقال عثرتهم ، واغتفر زَلتهم ، واحتمل داأتهم ، تطولًا بالفضل، واتساعًا بالعفو ، وأخذًا بالحجة ، و رفقًا بالسياسة ، ولذلك لم يزل مذ حمَّله الله أعباء الخلافة ، وقلَّده أمور الرعية ، رفيقاً بمَدَار سلطانه ، بصيراً بأهل زمانه ، باسطاً الهمدَ لة في رعيته ، تسكُّن إلى كَـنَفه ، وتأنَّس بعفوه ، وتثق بحامه ، فإذا وقعت الأقضية اللازمة، والحقوق الواجبة، فليسعنده هُوَ ادَّة، ولا إغضاء، ولامداهنة، أَثَرَةً للحق، وقياماً بالعدل، وأخذاً بالحزم، فدعا أهلَ خراسان الاغترارُ بحلمه، والثقةُ بعفوه ، أنْ كَسَرُوا الخراج ، وطردوا العمال ، وسألوا ما ليس لهم من الحق ، ثم جَلَطُوا احتجاجًا باعتذار ، وخُصُومةً بإقرار ، وتنصُّلاً باعتلال ، فلما انتهى ذلك إلى المهدى ، خرج إلى مجلس خَلائه ، و بعث إلى نفر من لحُمته (١) ووزرائه ، فأعلمهم الحال ، واستنصحهم للرعية ، ثم أمر المُوالى (٢) بالابتداء ، وقال للمباس (٢) بن محمد: أيْ عمَّ تعقُّبْ قولنا ، وكن حَكَمًا بيننا ، وأرسل إلى

<sup>[</sup>١] اللحمة : الفرابة . [٢] جم مولى ، وهو هنا الفريب كابن العم ونحوه .

<sup>[</sup>٣] هو العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أخو المنصور .

ولديه موسى وهرون ، فأحضرهما الأمر ، وشاركَهما في الرأى، وأمر محمد بن الليث بحِفظ مراجعتهم ، و إثبات مقالتهم في كتاب .

#### ه ٥ - مقال سلام صاحب المظالم

فقال سكلام صاحب المظالم:

«أيها المهدى: إن في كل أمر غاية ، ولكل قوم صناعة ، استفرغت رأيهم ، واستغرقت أشغالهم ، واستنفدت أعماره ، وذهبوا بها ، وذهبت بهم ، وعُرفوا بها ، وعُرفت بهم ، ولهذه الأمور الني جعلتنا فيها غاية ، وطابت معونتنا عليها أقوام من أبناء الحرب وساسة الأمور ، وقادة الجنود ، وفُر سان الهنزاهز (۱) عليها أقوام من أبناء الحرب وساسة الأمور ، وقادة الجنود ، وفُر سان الهنزاهز (۱) وإخوان التجارب ، وأبطال الوقائع ، الذين رسَّحتهم سجاً لها (۲) ، وفيًا تهم ظلالها، وعضَّتهم شدائد ها ، وقرَمتهم (۱) نواجد ها ، فلو عَجَمنت ما قبلهم ، وكشفت ماعنده ، لو بَحدت نظائر تؤيد أورك ، وتجارب توافق نظرك ، وأحاديث تقوي عائبك ، فأما نحن معاشر عمالك ، وأصحاب دواوينك ، فيسَن بنا ، وكشير منا أن نقوم بثقل ما خَلَتنا من عملك ، واستود عَتنا من أمانتك ، وشغلتنا به من إمضاء عدلك ، وإنفاذ حُكمك ، وإظهار حقك » .

فأجابه المهدى: « إن فى كل قوم حكمة ، ولكل زمان سياسة ، و فى كل حال تدبير ، يُبطل الآخِر الأول ، ونحن أعلم بزماننا ، وتدبير سلطاننا » .

قال نعم: أيها المهدى: أنت متسِع الرأى، وَثِيق الفُقدة، قوىُ اللُنَّة (١٠)، بليغ الفَطنة، معضوم النية، مُحْضور الرويَّة، مؤيَّد البديهة، موفَّق العزيمة،

<sup>[</sup>١] الهزهزة والهزاهز : تحريك البلايا والحروب الـاس . [٢] جمع ســجلكشمس ، وهو الدلو العظيمة مملوءة . [٣] قرم الطعام : أكله ، والنواجذ : أقصى الأضراس . [٤] الفرة .

مُعَانَ بِالظَفَر ، مَهْدِئ إلى الخير ، إن هَمَمْت فني عزمك موافع الظن ، وإن المِتمعت صَدَعَ فعلك ملتبس الشك ، فاعزم يَهْدِ الله إلى الصواب قلبك ، وقل يُنطق الله بالحق لساءَك ، فإن جنودا حَمَّة ، وخزائنك عامرة ، ونفسك سخيَّة ، وأمرك نافذ » .

فأجابه المهدى: « المشاورة والمناظرة بابا رحمة ، ومفتاحا بَرَكَة ، لا يَهْـلك عليهما رأى ، ولا يَتْفَيَّل (١) معهما حَزْم ، فأشيروا برأيكم ، وقولوا بما يَحْضُركم ، فإنى من و رائكم ، وتوفيق ُ الله من و راء ذلك » .

## ٥٦ - مقال الربيع بن يونس ٢٥

وقال الربيع :

أيها الهدى: إن تصاريف وجوه الرأى كثيرة ، و إن الإسارة ببعض معاريض القول يسيرة ، ولكن خراسان أرض بعيدة المسافة ، مُتراخية الشُقّة (٣) متفارقة السنبل ، فإذا ارتأيت من مُحكم التدبير ، وَمُبْرَ مالتقدير ، وأباب الصواب ، وأيا قد أحكمه نظرُك ، وقلبه تدبيرك ، فليس وراء ه مذهب طاعن ، ولا دونه ممثلة الحكومة عالب ، ثم خبّت البُرُد (١) به ، وانطوت الرسل عليه ، كان بالحرى أن لا يصل إليهم مُحكمه ، إلا وقد حدث منهم ما يَنْقُضه ، فيا أيسر أن ترجع إليك الرسل ، وترد عليك الكتب ، بحقائق أخباره ، وشوارد آثاره ، ومصادر أموره ، فتُحدث رأيا غيرة ، وتبتدع تدبيراً سواه ، وقد انفرجت ومصادر أموره ، فتُحدث رأيا غيرة ، وتبتدع تدبيراً سواه ، وقد القرجت الحكلق ، وتحالمان ، ثم لَعُلَم موقع الآخرة

<sup>[</sup>١] فال رأيه وتنيل : أخطأ وضعف . [٢] وزر لأبي حقفر المنصور وقتله الهادي سنة ١٧٠ هـ

<sup>[</sup>٣] البعد والسفر البعيد . [٤] جمع بربد: وهو الرسول ، وخبت: أسرعت .

<sup>[</sup>٥] الحقاب: ما تشدّه المرأة في وسطهآ .

كمصدر الأولى، ولكن الرأى أيها الهدى وفقك الله، أن تصرف إجالة النظر، وتقليب الفكر فيما جمعتناله، واستشر تنا فيه من التدبير لحربهم، والحيل ف أمره، إلى الطلب لرجل ذى دين فاصل، وعقل كأمل، وقرع واسع، ليس موصوفاً بهوى في سواك، ولامتهما في أثرة عليك، ولاظنينا (ا) على دُخلة (المحروهة، ولا منسوباً إلى بدعة محذورة، فيَقْدَح في ملكك، ويُريض (المحرولة برئم تُسند إليه أموره، وتفويض إليه حربهم، وتأره في عهدك وصيتك إياه، بلزوم أمرك ما لزمة الحزم، وخلاف نهيك إذا خالفة الرأى، عند استحالة الأمور، واشتداد الأحوال التي يُنقض أمر الغائب عنها، ويتثبت رأى الشاهد لها، فإنه إذا فعل ذلك، فواثب أمرتهم من قريب، وسقط عنه ما يأتي من بعيد، تمت الحيلة ، وقويت المكيدة، ونفذ العمل، وأحد النظر ما الله ما الله الله المعرومة العمل، وأحد النظر ما الله الله المناهد الله المعرومة المعروم

## ٧٥ \_ مقال الفضل بن العباس

قال الفضل بن العباس:

« أيها المهدى ، إنَّ ولىَّ الأمور ، وسائسَ الحروب ، ربما نحَّى جنودَه ، وفرَّق أمواله فى غير ماضِيقِ أمرٍ حزَبه () ، ولا ضَغُطة حال اضطرَّته ، فيقعد عند الحاجة إليها ، و بَعد التفرِقة لها ، عَدِيما منها ، فاقداً لها ، لا ينتى بقُوَّة ، ولا يصول بعدَّة ، ولا يَفزَعُ إلى ثقة ، فالرأى لك أيها المهدى وفقك الله ، أن تُعْنِى خرائنَك من الإِنفاق للأموال ، وجنودَك من مكابدة الأسفار ، ومقارَعة خرائنَك من الإِنفاق للأموال ، وجنودَك من مكابدة الأسفار ، ومقارَعة

<sup>[</sup>١] متهما . [٢] دخلة الرجل مثلثة ، ودخيلته : نيته ومذهبه .

<sup>[</sup>٣] في كتب اللغة : راضه وروّضه : ذلله ، وأراض الأرض -بعلها رياضا . [٤] اشتدّ عليه .

الأخطار، وتغرير القتال، ولا تُسْرعُ للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون، والعطاء لما يَسأَلُون ، فيَفْسُد عليك أدبُهم ، وتجرِّئ من رعيتك غيرَهم ، ولكن اغزُهم بالحيلة ، وقاتِلْهم بالمَكيدة ، وصارعهم باللين ، وخاتِلْهم (١) بالرفق ، وأُبْرِق (٢) لهم بالقول ، وأرعِد نحوهم بالفعل ، وابعَث البعوث ، وجنَّد الجنود ، وكتَّب الكتائب، واعقد الألوية ، وانصب الرايات، وأظهر أنك مُوجّه إليهم الجيوش مع أَحْنَق قُوَّادك عليهم ، وأَسُوَّتُهم أثراً فيهم ، ثم ادسُس الرسل ، وابْثُث الكتب، وضع بعضهم على طمع من وعدك ، و بمضا على خوفٍ من وعيدك، وأوقِد بذلك وأشباهه نيرَانَ التحاسد فيهم ، واغرس أشجار التنافس بينهم ، حتى تملأ القلوبُ من الوَحْشة ، وتنطوى الصدورُ عَلَى البِفْضة ، ويدخل كلا من كلَّ الحذرُ والهيبة ، فإن مَرَامَ الظفَر بالغيلة ، والقتالَ بالحيلة ، والمناصبة "" بالكتب، والمكايّدة بالرسل، والمقارّعة بالكلام اللطيف المَدْخُل في القلوب، القوىِّ المَوْرِقِع من النفوس ، المعقود بالحجج ، الموصول بالحِبِّل ، المبنى على اللين الذي يستميل القلوب ، ويسترقُّ العقول والآراء ، ويستميلُ الأهواء ، ويستدعى المُواناة (١) ، أنفذُ من القتال بطُبات السيوف ، وأسنَّة الرماح . كما أن الوالى الذي يستنزل طاعة رعيته بالحيَل ، ويفرِّق كُلَّةَ عدوِّه المكايَّدة ، أَحَكُمُ عملاً ، وأُلطَف منظراً ، وأحسَن سياسة من الذي لا ينال ذلك إلا بالقتال ، والإتلاف للأموال ، والتغرير والخطار (٥) ، ولْيَمْلم المهدى أنه إن وَجَّه لقتالهم رجلًا لم يَسِر لقتالهم إلا بجنود كشيفة ، تخرج عن حال شديدة ، وتُقْدِم

<sup>[</sup>١] خادعهم . [٢] رعد وبرق ، وأرعد وأبرق: تهدد وتوعد .

<sup>[</sup>٣] ناصبه الحرب والمداوة : أقامها . [٤] الموافقة . [٥] المخاطرة

على أسفار ضيقة ، وأموال متفرقة ، وقواد غَشَشَة ، إن ائتمنهم استنفدوا ماله ، و إن استنصحهم كانوا عليه لاله » .

قال المهدى: «هذا رأى قد أسفر نُوره ، وأبرق ضوءه ، وتمثّل صوابُه للعيون ، وتجسّد حقه فى القلوب ، ولكن فوق كلّ ذى علم عليم » . ثم نظر إلى ابنه على ، فقال : ما تقول ؟

#### ٥٨ - مقال على بن المهدى

قال على بن المهدى:

« أيها المهدى : إن أهل خراسان لم يَخْلَمُوا عن طاعتك ، ولم يَنصِبوا من دونك أحداً ، يَقْدَح في تغيير ملكك ، وَيُريض الأمور لفساد دولتك ، ولو فعلوا لكان الخطَّبِ أيسَرَ، والشأن أصغر، والحال أدَلُّ ، لأن الله مع حقه الذي لا يخذُله ، وعند مَوْعده الذي لا يُخْلفه ، ولكنهم قوم من رعيتك ، وطائفة من شيعتك، الذين جملك الله عليهم والياً، وجعل العدل بينك وبينهم حاكما، طَلَبُوا حقاً ، وسألوا إنصافاً ، فإِن أجبتَ إلى دعوتهم ، ونفَّست عنهم قبل أن يتلاحَم منهم حال ، ويحدُث من عندهم فَتْق ، أطعتَ أمر الرب ، وأطفأتَ ثَائَرَةَ الحَرِبِ ، ووفَّرت خزائَن المال ، وطرحْتَ تغريرَ القتال ، وحَمَل الناسُ مَعْمَل ذلك على طبيعة جُودك ، وسجيّة حامك ، وإسجاح (١) خليقتك ، ومَعْدَلة نظرك ، فأمنت أن تُنْسَب إلى ضعف ، وأن يكون ذلك فيما بقي دُرْبة ، وإن منعتهم ماطَلَبُوا ، ولم تُجُبِهم إلى ما سألوا ، اعتدلَت بك وبهـم الحال ، وساويتهم في مَيْدَان الخِطَاب، فما أرَبُ المهدى أن يعمِد إلى طائفة من رعيته،

<sup>[</sup>١] الإسجاح: حسن العفو .

مقرِّين بمملكته ، مُذعِنين بطاعته ، لا يُخْرِجون أنفسهم عن قدرته ، ولا أيبر نونها من عبُوديته ، فيماً كهم أنفسهم ، و يخلع نفسه عنهم ، و يقف على الحيل ممهم ، ثم يجازيهم السوء في حَدّ المقارعة ، ومِضمار المخاطرة ، أيريد الهدى \_ وفقه الله \_ الأموالَ؟ فلممرى لا ينالها ولا يظفَر بها إلا بإنفاق أكثرَ منها مما يطلب منهم، وأضعافِ ما يَدَّعى قبِلهم ، ولو نالها ، فَحُمِلت إليهِ ، وَوُضِعت بخرائطِها (١) بين يديه، ثم تجافى لهم عنها، وطال عليهم بها، لكان مما إليهِ يُنْسَب، و به يُعْرَف، من الجود الذي طبَعَه الله عليه ، وجعل قُرَّة عينه ، ونَهُمة (٢) نفسه فيه ، فإن قال المهدى : هذا رأى مستقيم سديد ، في أهل الخراج الذين شكُّوا ظلم عمالنا ، وتحامُل وُلاتنا ؛ فأما الجنود الذين نَقَضوا مواثيق العهود ، وأنطقوا لسان الإرجاف، وفتحوا باب المجصية، وكسروا قَيْد الفتنة، فقد ينبغي لهم أن أجعلهم نَــكالا لغيره ، وعِظة لسواهم ، فيعلم المهدى أنه لو أتِّيَ بهم مغلولين في الحديد ، مُقَرَّ نين (" في الأصفاد (١ ، ثم السع لِلَقْن دمائهم عفوه ، ولإقالة عثرتهم صَفْحُه ، واستبقاه لما ه فيه من حربه ، أو لمن بإزائهم من عدوه ، لَمَا كَان بدْعاً من رأيه ، ولا مستنكراً من نظره ، لقد عامت العربُ أنه أعظم الخلفاء والملوك عفواً ، وأشدها وَقعاً ، وأصدقها صولة ، وأنه لا يتعاظمه (٥) عفور ، ولا يتكاءَدُه (٢) ضفح ، و إن عظُم الذنبُ ، وجَل الحَطبُ ، فالرأى للمهدى وفقه الله تمالى أن يَحُل عُقدة الغيظ، بالرجاء لحسن ثوابالله في العفوعنهم، وأن يذكر اولَى حالاتهم ، وَضَيَّمَة عِيالاتهم ، برًّا بهم ، وتوسُّمًا لهم ، فإنهم إخوان دولته ،

<sup>[</sup>١] جمع خريطة وهي وعاء من أدم وغيره يشرج على مافيه . [٢] النه.ة : الحاجة وبلوغ الشهوة [٣] مقيدين . [٤] الأصفاد: القيود: جم صفد كسبب .

<sup>[</sup>٥] تماظمه الأص: عظم عليه . [٦] تكاءده الأص: شق عليه .

وأركان دعوته ، وأساس حقه الذين بعزتهم يصول ، وبحُجَّتهم يقول ، وإنحا مثَلهم فيما دخلوا فيه من مسَاخطه ، وتعرَّضوا له من معاصيه ، وانطوروا فيه عن إجابته ، وَمَثَلُه في قلة ما غيَّر ذلك من رأيه فيهم ، أو نُقِل من حاله لهم ، أو تغير من نعمته بهم ، كمثل رجلين أخوين متناصِرَين متوازِرَين ، أصاب أحدَها خبَلَ عارض ، وَلَهُو حادث، فنهض إلى أخيه بالأذى ، وتحامل عليه بالمكروه ، فلم يزدد أخوه إلا رقَّة له ، ولطفا به ، واحتيالاً لمداواة مرضه ، ومراجعة حاله ، عطفا عليه ، وبراجعة حاله ، عطفا عليه ، وبراجه وبراً به ، وبراجه له » .

فقال المهدى: أما على فقد نوى سَمْت اللِّيان (١) ، وَفَضَّ القلوبِ فِي أَهِل خَراسان،ولَكُلِّ نَبَاعٍ مُسْتَقَرَ ، فقال: ماترى ياأبا محمد يعنى موسى ابنه (الهادى).

8 \_ \_ مقال موسى بن المهدى

فقال موسى :

«أيها المهدى: لا تَسْكُنْ إلى حلاوة ما يجرى من القول على ألسنتهم ، وأنت ترى الدماء تسيل من خَلَل فعلهم ، الحائ من القوم ينادى بمَضْمَرة شر ، وخَفِيَّة حِقْد ، قد جعلوا المعاذيرَ عليها سِتراً ، واتخذوا الْعلَل من دونها حجاباً ، رجاء أن يدافعوا الأيام بالناخير ، والأمو رَبالتطويل ، فيكُسْرُوا حِيل المهدى فيهم ، ويُفنوا جنودة عنهم ، حتى يتلاحماً مرهم ، وتتلاحق مادَّتهم ، وتستفحل حربهم ، وتستمر الأمور بهم ، والمهدى من قولهم في حال غرَّة ، ولباس أَمنَة ، قد فَتَر فلا ، وأنس بها ، وسكن إليها ، ولولا ما اجتمعت به قلوبهم ، و بَرَدت عليه جلودُهم من المناصَبَة بالقتال ، والإضار للقراع ، عن داعية ضلال ، أو شيطان جلودُهم من المناصَبَة بالقتال ، والإضار للقراع ، عن داعية ضلال ، أو شيطان

<sup>[</sup>١] الليان : الملاينة . مصدر لاين ، والسمت : الطريق .

فساد، لرَهبُوا عواقب أخبار الوُلاة، وغيت سكون الأُمور، فليَشْدُد المهدى وفَّقه الله أزرَه (١) لهم ، ويكتّب كتائبه نحوهم ، ولْيَضع الأمر على أشد ما يَحْضُره فيهم ، وليوقِن أنه لا يعطيهم خُطَّة يريد بها صلاحهم ، إلا كأنت دُرْبة إلى فسادهم ، وقوة على معصيتهم ، وداعية إلى عودتهم ، وسببًا لفساد مَنْ بَحَضرتِه من الجنود ، ومن ببابه من الوفود الذين إنْ أقَرَّهم ، وتلك العادة ، وأجراهم على ذلك الأرَب، لم يبرح في فَتْق حادث، وخلافِ حاضر، لا يصلَح عليهِ دِين، ولا تستقيم به دنيا ، و إن طلب تغيير و بعد استحكام العادة ، واستمرار الله وبق ، لم يصل إلى ذلك إلا بالعقوبة المُفْرطة ، والمُئُونة الشديدة ، والرأَىُ المهدى وفقه الله أن لا يُقيل عثرتهم ، ولا يقبل مَعْذِرتهم ، حتى تطأهم الجيوش ، وتأخذهم السيوف، ويستَحِر (٢) بم القتل ، ويُحدق بهم الموت ، ويحيط بهم البلاء ، وَ يُطْبِق عليهم الذَّل ، فإِن فعل المهدى بهم ذلك ، كأن مَقْطَعة لكل عادة سوء فيهم ، وهزيمة لكل بادرة شرٌّ منهم ، واحتمالُ المهديّ في مَثُونة غزوتهم هذه ، تضع عنهُ غزوات كثيرة ، ونفقات عظيمة » .

فقال المهدى: «قد قال القوم، فاحكم يا أبا الفضل» مقال المهدى: «قد قال العباس بن محمد مقال العباس بن محمد

فقال المباس من محمد:

«أيها المهدى: أما المَوَالى فأخذوا بفروع الرأى، وسلكوا جَنَبات الصواب، وتعدُّوا أموراً قصَّر بنظرهم عنها، أنه لم تأت تجارِبُهم عليها، وأما الفضل فأشار بالاموال أن لا تُنفّق، والجنودِ ألا تُفرّق، وبأن لا يُعطّى القومُ ماطلبوا، ولا

يُبْذَل لهم ماسألوا ، وجاء بأمر بَيْنَ ذلك استصغاراً لأَمِرهم ، واستهانة بحربهم، وإنا بَحربهم، وإنا بَالله بحربهم، وإنما يَهيجُ جَسِيهاتِ الأُمور صغارُها .

وأما على ، فأشار باللين و إفراط الرّفق ، و إذا جَرّد الوالى لمن غمِط أمره ، وسفّه حقّه ، اللين بَحْتاً ، والخير محضاً ، لم يخلطهما بشدة تعطف القلوب عن لينه ، ولا بشر يحبسهم إلى خيره ، فقد ملّكهم الخلع لعذرهم ، ووسع لهم الفر جَة التمني أعناقهم ، فإن أجابوا دعوته ، وقبلوا لينه من غير خوف اضطرهم ولاشدة ، ونتن وق (۱) في ر ، وسهم ، يستدعون بها البلاء إلى أنفسهم ، ويستصرخون بها وزئ المهدى فيهم ، وإن لم يقبلوا دعو ته ، ويسرعوا لإجابته باللين المحض ، والحير الصراح ، فذلك ما عليه الظن بهم ، والرأى فيهم ، وما قد يشبه أن يكون من مثلهم ، لأن الله تعالى خلق الجنة ، وجعل فيها من النعيم المقيم ، والملك الكبير ، ما لا يخطر على قلب بشر ، ولا تُدر كه الفكر ، ولا تعلمه نفس . ثم دعا الناس إليها ، ورغبهم فيها ، فاولا أنه خلق ناراً جعلها لهم رحمة يسوقهم بها إلى الجنة ، لما أجابوا ولا قبلوا

وأما موسى ، فأشار بأن يُعْصَبُوا بشدة لالينَ فيها ، وأن يُرْمُوا بشر لاخيرَ معه ، وإذا أضمر الوالى لمَن فارق طاعتَه ، وخالَف جماعتَه ، الخوف مَفْرَدا ، والشر مجرَّدا ، ليس معهما طمع ، ولا لين يَثْنيهم ، اشتدت الأمور بهم ، وانقطعت الحال منهم إلى أحد أمرين ، إما أن تدخلهم الحَمِيَّةُ من الشدة ، والأنفة من الذلة ، والامتعاض من القهر ، فيدعوهم ذلك إلى التَّلدى في الخلاف ، والاستبسال في القتال ، والاستسلام لموت ، وإما أن ينقادوا بالكُرُه ، ويُذْعنوا بالقَهْر على القتال ، والاستسلام لموت ، وإما أن ينقادوا بالكُرُه ، ويُذْعنوا بالقَهْر على

بِغْضة لازمة ، وعداوة باقية ، ثُورث النفاق ، وتُمْقِب الشقاق ، فإذا أمكنتهم فرصة ، أو ثابَت () لهم قدرة ، أو قويت لهم حال ، عاد أمرهم إلى أصعب وأغلظ وأشدً مما كأن .

وقال فى قول أبى الفضل: أيها المهدى، أكفى دليل، وأوضح برهان، وأين خبر بأن قد أجمع رأيه، وحزرُم نظره على الإِرشاد ببعثة الجيوش إليهم، وتوجيه البعوث نحوه، مع إعطائهم ماسألوا من الحق، و إِجابتهم إلى ماسألوه من العدل». قال المهدى: ذلك رأى.

#### ٦١ ــ مقال هرون ن المهدى

قال هرون :

« خلطْتَ الشدةَ أيها المهدى بالاين ، فصارت الشدة أمرَّ فطام لِمَا تَكُرْه، وعاد اللين أهْدَى قائد إلى ماتحِبِّ ، واكرن أرى غير ذلك » .

قال المهدى : « لقد قلت قولا بديعا ، وخالفت فيه أهل بيتك جميعا ، والمرء مُو تَمَن بما قال ، وظنين بما أدَّعى ، حتى يأتى ببينة عادلة ، وحُجَّة ظاهرة ، فاخرج عما قلت » قال هرون : « أيها المهدى ، إن الحرب خدعة (٢) ، والأعاجم قوم مَكرة ، وربما اعتدلت الحال بهم ، واتفقت الأهواء منهم ، فكان باطن مايسرون على ظاهر مايم لمنون ، وربما افترقت الحالان ، وخالف القلب اللسان، فانطوى القلب على محجوبة تُبطن ، واستسر بمدخولة لا تعلن ، والطبيب الرفيق بطبة ، البصير بأمره ، العالم بمقدم يده ، وموضع ميسمه (٣) لا يتعجل بالدواء، حتى يقع على معرفة الداء ، فالرأى للمهدى «وفقه الله» أن يَفر (١) باطن أمره فر الدواء، حتى يقع على معرفة الداء ، فالرأى للمهدى «وفقه الله» أن يَفر (١) باطن أمره فر الدواء، حتى يقع على معرفة الداء ، فالرأى للمهدى «وفقه الله» أن يَفر (١) باطن أمره فر الدواء ،

<sup>[</sup>١] رجعت . [٢] خدعة بسكون الدال وتثليث الخاء ، ويضم الخاء وفتح الدال ، أى تنقضى بخدعة.

<sup>[</sup>٣] الميسم: المكواة . [٤] فر الدابة : كشف عن أسنائها ليعرف سنها .

الْسِنَّة ، و يمخَض ظاهر حالهم مَغْض السِّقاء ، بمتابعة الكتب ، ومظاهرة الرسُل، وموالاة العيون ، حتى تُهْتَك حُجُب عيونهم ، وتكشف أغطية أمورهم ، فإن انفرجت الحال وأفْضَت الأمور به إلى تفيير حال ، أو داعية ضلال اشتملت الأهواء عليه ، وانقاد الرجال إليه ، وامتدت الأعناق نحوه بدين يعتقدونه ، و إثم يستحلونه ، عَصَبهم بشدة لا لين فيها ، ورماهم بعقوبة لاعَفْوَ معها ، وإن انفرجت العيون ، واهتُصرت الستور ، ورُفِعت الحُجُب، والحال فيهم مَريعة (١)، والأمور بهم معتدلة ، في أرزاق يطلبونها ، وأعمال يُنكرونها ، وظُلامات يدّعونها ، وحقوق يسألونها ، بماتَّةِ سابقتهم ، ودالَّة مناصحتهم ، فالرأى للمهدى \_ وَفقه الله \_ أن يتسع لهم بما طلبوا، ويتجافى لهم عما كرهوا، ويَشْعَب (٢)من أمرهم ما صَدَعُوا ، وَ يَرْتُق من فَتْقِهِمْ ما قطعوا ، ويولَى عليهم من أحبوا ، ويداوى بذلك مرضَ قلوبهم ، وفساد أمورهم ، فإنما المهدى وأمته ، وسواد أهل مملكته ، بمنزلة الطبيب الرفيق ، والوالد الشفيق ، والراعي المجرِّب الذي يحتال لِمَرَابض غنمه ، وَضُوَالَ رعيته ، حتى أيبر ئ المريضة من داء علتها ، ويردُّ الصحيحة إلى أنس جماعتها ، ثم إن خراسان بخاَصَّة الذين لهم دالَّة مجمولة ، وماتَّة مقبولة ، ووسيلةمعروفة ، وحقوق واجبة ، لأنهم أيْدِي دولته ، وسيوف دعوته ، وأنصارُ حقه ، وأعوان عدله ، فليس من شأن المهدى الاضطغان عليهم ، ولا المؤاخذة لهم ، ولا التوغُّر (٣) بهم ، ولا المكافأة بإساءتهم ، لأن مبادرة حَسْم ِ الأمور ضعيفةً قبل أن تقوى ، ومحاولة قطع ِ الأصولِ ضئيلةً قبل أن تغلُظ ،

<sup>[</sup>١] مرع الوادى ككرم مراعة: أخصب بكثرة الكلأ فهو مريم.

<sup>[</sup>۲] تصلح . [۳] توعر الرجل: تشدد .

أحزمُ فى الرأى ، وأصح فى التدبير ، من التأخير لها ، والتهاون بها ، حتى يلتُم قليلُها بكثيرها ، وتجتمع أطرافها إلى جُمهورها » .

قال المهدى : «ما زال هرون يقع وَقْع الحَيَا (1) ، حتى خرج خروج القَدَح من الماء ، وانسَلَّ انسلال السيف فيما ادعى ، فدعُوا ما سبق موسى فيه أنه هو الرأى ، وثنَّى بعده هرون ، ولكن مَنْ لأَعنة الخيل وسياسة الحرب، وقيادة الناس ، إن أمعن بهم اللَّجاج ، وأَفْرَ طَتْ بهم الدَّالَّةُ ؟ »

## ٦٢ \_ مقال صالح بن على" (١)

قال صالح:

« لسنا نبلغ أيها المهدى بدوام البحث وطول الفكر أدنى فراسة رأيك ، و بعض َ لَحَظَاتِ نظرك ، وليس ينفض عنك من بيوتات العرب ، ورجالات العجم ، ذو دين فاضل ، ورأى كامل ، وتدبير قوى ، تقلّده حر بك ، وتستودعه جندك ، ممن يحتمل الأمانة العظيمة ، و يَضْطَلع بالأعباء الثقيلة ، وأنت بحمد الله ميمون النّقيبة (٣) ، مبارك العزيمة ، مَخْبور التجارب ، محمود العواقب ، معصوم المَرْم ، فليس يقع اختيارك ، ولا يقف نظرك على أحد تُوليه أمرك ، وتُسْند إليه تَغْرك ، إلا أراك الله ما تحب ، وجمع لك منه ما تريد » .

قال المهدى: « إنى لأرجو ذلك لقديم عادة الله فيه ، وحسن معونته عليه ، ولكن أحب الموافقة على الرأى ، والاعتبار للمشاورة في الأمر المُهمّ »

### ٣٣ \_ مقال محمد بن الليث

قال محمد بن الليث:

« أَهل خراسان أَيها المهدى قومْ ذوو عزَّة ومَنْعَة ، وشياطينُ خَدَعة ،

<sup>[</sup>١] المطر . [٢] هو صالح بن على بن عبد الله بن عباس . [٣] النفس والطبيعة

زُروع الحَمِيَّة فيهم نابتة ، وملابس الأنفة عليهم ظاهرة ، فالرويَّة عنهم عاز بَة ، والْمَجَلة فيهم حاضرة ، تسبق سيولُهم مَطرَهم ، وسيوفهم عَذْكُهُم ، لأنهم بين سِفْلة لايعدو مبلغ عقو لِهم منظرَ عيونهم ، و بين رؤساء لا يُلْجَمُون إلا بشدة ، ولا يُفْطَمون إلا بالمُرِّ ، وإن ولَّى المهدى عليهم وضيعاً لم تنقَدْ له العظماء ، وإن ولى أمرهم شريفاً تحامل على الضعفاء، وإن أخر المهدى أمرَهم، ودافع حربَهم، حتى يُصِيب لنفسه من حَشَمه ومواليه أو بني عمه أو بني أبيه ناصحاً ، يتَّفق عليه أمره ، وثقةً تجتمع له أمْلاَؤه (١) ، بلا أنفة تَلْزَمهم ، ولا جمية تَدْخُلهم ، ولا مصيبة تنفِّره ، تنفَّست الأيام بهم ، وتراخت الحال بأمرهم ، فدخل بذلك من الفساد الكبير، والضياع العظيم، ما لا يتلافاه صاحب هذه الصفة و إن جَدّ، ولا يستصلحه و إن جَهَد ، إلا بعد دهر طويل ، وشر كبير ، وليس المهدى وفقه الله فاطماً عاداتهم ، ولا قارعاً صَفاتَهم (٢) ، بمثل أحد رجلين لا ثالث لهما ، ولا عِدْل (٣) في ذلك بهما ، أحدهما لسان ناطق موصول بسمعك ، ويد ممثّلة لعينك، وصخرةٌ لاَ يُزَعْزَعُ ، وبُهْمة ( ؛ لا تُنْنَى ، وبازل ( ٥ ) لا يُفْزعه صوتُ الجُلْجُل ، نَقِيُّ الْمِرْضُ ، نَزيه النفس ، جليل الْحَطَر (٦) ، اتَّضعت الدنيا عن قَدْره ، وسما نحو الآخرة بهمتُّه ، وجعل الغَرَض الأقصى لعينه نُصْبًا ، والغَرض الأدنى لِقَدَمه مَوْطئاً ، فليس يقبل عملا ، ولا يتعدى أملا ، وهو رأس مواليك ، وأنصح بني أبيك ، رجل قد غُذًى بلطيف كرامتك ، وَنَبَت في ظل دولتك ، ونشأ على

<sup>[</sup>۱] جمع ملاً كسبب وهو الجماعة . [۲] الصفاة : الحجر الصلد الضخم. [۳] العدل : النظير . [۶] البازل : الجمل فى السينة النهمة : الصخرة ، والشجاع الذى لا يهتدى من أين يؤتى . [٥] البازل : الجمل فى السينة الناسعة ، والرجل الكامل فى تجربته . [٦] القدر .

قوائم أدبك ، فإِن قلَّدتِه أَمْرَهم ، وَحَمَّلْته ثِقْلَهم ، وأسندتَ إليهِ ثَمْرَهم ، كان قُهْلا فتَحه أمرُك ، وبابًا أغلقه نهيُك ، فجعل العدل عليه وعليهم أميرًا ، والإنصاف يينهُ و بينهم حاكما، و إذا أحكم المَنْصَفة، وملك المَدْلة، فأعطاهم مالهم، وأخذ منهم ماعليهم ، غرس لك في الذي بين صدورهم ، وأسكن لك في السُّورَيْدَا. داخلَ قلوبهم ، طاعةً راسخةَ العروق ، باسقةَ الفروع، متماثلةً في حواشي عوامِّهم ، متمكنةً من قلوب خواصِّهم ، فلا يبقى فيهم ريبٌ إلا نفَوه ، ولا يلزَمهم حقُّ إلاَّ أَدُّوه ، وهذا أحدهما ، والآخر ءُودٌ من غَيْضَتك (١) ،وَنَبْعة من أُرومتك ، فَتَى السن ، كَهْل الحِلم ، راجح العَقل ، محمود الصَّرامة ، مأمون الخلاف ، يجرِّد فيهم سيفه ، و ببسط عليهم خيره ، بقدر مايستحقون ، وعلى حسب مايستوجبون، وهو فلان، أيها المهدى، فسلِّطه أعزك الله عليهم، ووجِّهه بالجيوش إليهم، ولا تمنَّمْك ضَراعة (٢) سنّه ، وحداثة مَو ُلِده ، فإن الحِلْم والثقة مع الحَداثة ، خير من الشك والجهل مع الكهولة ، وإنما أحداثكم أهل البيت فيما طبعكم الله عليه ، واختصكم به ، من مكارم الأخلاق ، ومحامد الفعال ، ومحاسن الأمور ، وصواب التدبير ، وصَرامة الأنفس ،كفِراخ عِتاق الطير، المُحْكِمة لأخذ الصيد بلا تَدْريب، والعارفة لوجوه النَّفْع بلا تأديب ، فالحلم والعلم ، والعزم والحزم ، والجود والتُّوَّدة ، والرَّفق ، ثابت في صدوركم ، مزروع في قلوبكم ، مُسْتَحَكِّم لكم ، متكاملٍ عندكم، بطبائعَ لازمة ، وغرائزَ ثابتة » .

ع. – مقال معاوية بن عبد الله

قال معاوية بن عبد الله :

<sup>[</sup>١] الغيضة : الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء . [٢] المراد حدائة .

«أَفْتَاءُ (1) أَهِل بِيتَكُ أَيُّهَا المهدى في الْحِلْمِ على ما ذُكِرٍ ، وأَهِل خراسان في حال عز على ماؤُصِف، ولكن إن ولَّى المهدى عليهم رجلا ليس بقديم الذكر في الجنود ، ولا بنبيه الصوت في الحروب ، ولا بطويل التجربة للأمور ، ولا بمعروف السياسة للجيوش ، والهَيْبة في الأعداء ، دخل ذلك أمران عظمان ، وَخَطَران مَهُولان ، أحدهما أن الأعداء يغته زونها منه ، و يحتقرونها فيه ، و يجترئون بها عليه، في النهوض به، والمقارَعة له، والخلاف عليه، قبل ماحين الاختبار لأمره ، والتكشف لحاله ، والعلم بطباعه ؛ والأمر الآخر أن الجنود التي يقود ، والجيوش التي يَسُوس ، إذا لم يختبروا منهُ البأسَ والنَّجْدة ، ولم يعرفوه بالصوت(٢) والهيبة ، انكسرت شجاعتهم ، وماتت نَجدَنهم ، واستأخرت طاعتهم ، إلى حين اختبارهم ، ووقوع معرفتهم ، وربما وقع البَوَارُ قبل الاختبار ، و بباب المهدى - وَفَقّه اللهُ - رجل مَهيب ، نبيه ، حَنِيك ، (") صيّت ، له نسب إليه ، وَصوت إلى وصوت عال ، قد قاد الجيوش وساس الحروب ، وتألُّف أهل خراسان ، واجتمعوا عليه عليه با لِمْقَة ، و وَثِقُوا به كل الثِّقة ، فلو ولاَّه المهدى أمرهم ، لكفاه الله شرهم » . قال المهدى: « جانبت قصد الرَّمِيَّة ، وَأَبَيْت إلا عَصَبيَّة ، إذ رأَى الحَدَث من أهل بيتنا ، كرأى عشرة حُلَماء من غيرنا ، ولكن أين تركتم و لى العهد ؟ » . قالوا: « لم يمنعنا من ذكره إلاكونُه شبيه جَده ، ونسيجَ وحده ( ، ) ، ومن الدين وأهله ، بحيث يقصُر القول عنأدني فضله ، ولكن وجدنا الله عز وجل حَجَبِ عن خلقه ، وسَتَر دون عباده ، عِلْمَ ما تختلف به الأيام ، ومعرفةَ ماتجري

<sup>[</sup>۱] جمع فتی کینیم وأیتام . [۲] الصوت والصات والصیت : الذکر الحسن . [۳] محـّـك . [٤] هو نســیج وحده : لا نظیر له منفرد بخصال محمودة لا یشرکه فیها غــیره ، کما أن الثوب النمیس لا ینسج علی منواله غیره ، أی لا یشرك بینه و بین غیره فی السدی .

عليه المقاديرُ من حوادث الأمور ، ورَيْب المنون (١) المُخْتَرِمة لِحَوَالِي القرون ، ومورضي الماوك ، فكرهنا شُسُوعَه (٢) عن تحِلَّة الملك ، ودار السلطان ، ومقر الإمامة والولاية ، وموضع المدائن والخزائن ، ومستقر الجنود ، وَمَعْدِن الجُود ، وَمَعْدِن الجُود ، وَمَعْدِن الجُود ، وَمَعْدِن الجُود ، وَمَعْدِن الجَود وَعَجْمَع الأموال ، التي جعلها الله قُطْبًا لِمَدَار الملك ، ومِصْيدة لقلوب الناس ، وَمَثَا بة لإخوان الطمع ، وثُو الوالفتن ، ودواعي البدع ، وفُرسان الضلال ، وأبناء الموت ، وقلنا إن وَجَه المهدى ولي عَهده ، فحدث في جيوشه وجنوده ، ماقد حدث بجنود الرسل من قبله ، لم يستطع المهدى أن يُعقبَهم بغيره ، إلا أن ينهض إليهم بنفسه ، وهذا خطَر عظيم ، وهول شديد ، إن تنفست الأيام بمقامه ، واستدارت الحال وهذا خطَر عظيم ، وهول شديد ، إن تنفست الأيام بمقامه ، واستدارت الحال بإمامه ، حتى يقع عوض لايُسْتَغْنَى عنه ، أو يَحْدُث أم لا بُدَّ منه ، صار ما بعده بما هو أعظم هو لأ ، وأجل خطَراً ، له تَبعاً ، و به متصلا »

#### 70 \_ مقال المهدى

قال المهدى:

« الخَطْبُ أيسرُ مما تذهبون إليه ، وعلى غير ماتصفون الأمرَ عليه ، نحن أهلَ البيت نجرى من أسباب القضايا ، ومواقع الأُمور ، على سابِق من العلم ، ومحتوم من الأمر ، قد أنبأت به الكتبُ ، وتنبَّأت عليهِ الرسلُ ، وقد تناهى ذلك بأجمه إلينا ، وتكامل بحذافيره (٣) عندنا ، فبهِ ندبِّر ، وعلى الله نتوكل ، إنه لا بُدَّ لولى عهدى ، وولى عَهْدِ عقبى بعدى ، أَنْ يقود إلى خراسان البعوث ، ويتوجه نحوها بالجنود ؛ أما الأول فإنه يُقدم إليهم رسله ، و يُعمْل فيهم حِيلَه ،

<sup>[</sup>١] المنون المنية ( مؤنث ) والمخترمة : المهلكة ، والحوالى جم خالية وهى الماضية .

<sup>[</sup>۲] شسع كذم شسعا وشسوعاً : بعد فهو شاسع وشسوع .

<sup>[</sup>٣] جمع حذفور كعصفور أو حذفار كقرطاس وهو الجانب .

ثم يخرج نَشِيطًا إليهم ، حَنِقًا عليهم ، يريد أن لا يدع أحدًا من إخوان الفتن ، ودواعي البدع ، وفُرسان الضلال ، إلا توطَّأُه بحَرِّ القتل ، وألبسه قِناع الْقَهْر ، وقلَّده طوق الذل ، ولا أحداً من الذين عمِلوا في قصِّ جَناح الفتنة ، و إخماد نار البدعة ، ونُصرة وُلاة الحق ، إلا أجرى عليهم دِيمَ فضله ، وجداولَ نَهُـله ، فإذا خرج مُزْمِعاً به ، مُجْمِعاً عليهِ ، لم يَسِر إلا قليلا حتى يأتيه أن قد عملت حيله ، وكَدَحت كتبه ، ونَفَذت مكايده ، فَهَدأت نافرةُ القلوب ، ووقعت طائرة الأهواء ، واجتمع عليه المختلفون بالرضا ، فيميل نظراً لهم ، وبرًّا بهم ، وتعطفاً عليهم ، إلى عدو قد أخاف سبيلَهم ، وقطع طريقهم ، ومنع حجاجهم بيتَ الله الحرام، وسلب تجارَهم رزقَ الله الحلال؛ وأما الآخر فإنه يوجِّه إليهم، ثم تعتقد له الحُجَّة عليهم بإعطاء ما يطلبون ، و بَذْكِ ما يسألون ، فإذا سَمَحت الْفُرَق بقراباتها له ، وَجَنَحَ أَهُلُ النواحي بأعناقهم نحوه ، فأَصْغَت إليه الأفتدة . واجتمعت له الكلمة ، وقد مت عليه الوفود ، قَصَد لأول ناحية بخَعَت (١) بطاعتها ، وأَاثْقَتْ بأزِمَّتها ، فألبسَها جَناح نعمته ، وأنزلها ظلَّ كَرامته ، وخصَّها بعظيم حِبائه (٢) ، ثم عمَّ الجماعة بالْمُمْدَلة ، وتعطُّف عليهم بالرحمة ، فلا تبقى فيهم ناحية دانية ، ولا فِرْقة قاصِية ، إلا دخلت عليها بركتُه ، ووصلت إليها منفعتُه ، فأغنى فقيرها ، وَجَبَر كَسِيرِها ، ورَفع وضيعَها ، وزاد رفيعَها ، ماخلا ناحيتين ، ناحيةً يغلب عليها الشقاء، وتستميلهم الأهواء، فتستخف بدعوته، وَتُبْطئ عن إجابته، وتشاقل عن حقه ، فتكون آخر مَنْ يَبْعَث ، وَأَبْطَأُ مَنْ يُوجِّه ، فيصطَلى عليها مَوْجِدة ، ويبتغى لها عِلَّه ، لا يلبث يجُد (٣) بحق يلزمهم ، وأمر يجب عليهم ، فتستلحمهم

<sup>[</sup>١] بخع بالحق بخوعاً : أقربه وخضع له . [٢] عطائه . [٣] يغضب .

الجيوش، وتأكلهم السيوف، ويستحرّبهم القتلُ، ويُحيطبهم الأسر، وَيُفنيهم التتبع، حتى يُخَرِّب البلاد، وَيُوتِم الأولاد، وناحيةً لا يبسُط لهم أمانًا ، ولا يقبل لهم عَهْدًا ، ولا يجمل لهم ذمَّة ، لأنهم أول من فتح باب الفُرقة ، وتدرُّع جلبابَ الفتنة ، وربَضَ في شُقَّ الْمُصَا ، ولكنهُ يقتل أعلامَهم ، ويأسِر قوادهم ، ويطلب هُرَّابِهِم ، في أُجَج البحار ، وَقُلُلَ الجبال ، وَحَمِيل (١) الأودية ، و بطون الأرض ، تقتيلا وتغليلا وتنكيلا ، حتى يدءَ الديار خرابًا ، والنساء أيامَى ، وهذا أمر لانعرف له في كتبنا وقتاً ، ولا نصحِّح منه غيرَ ما قلنا تفسيراً ؛ وأما موسى ولى عهدى ، فهذا أوانُ تَوَجُّه إلى خراسان ، وحلوله بجُر ْجان ، وما قضى الله له من الشخوص إليها ، وَالْمُقام فيها ، خير للمسلمين مَغَبَّةً ، وَله بإذن الله عاقبة من المقام بحيث يُغْمَر في لُحَج بحورنا ، ومَدَافع سيولنا ، ومجامع أمواجنا ، فيتصاغر عظيم فضله ، ويتذاء ب (٢) مَشْرِق نُوره ، ويتقلُّل كثير ماهو كأئن منهُ ، فهن يصحبه من الوزراء ، و يختار له من الناس ؟ » .

### 77 \_ مقال محمد بن الليث

قال محمد بن الليث:

«أيها المهدى: إن وَلَى عهدك أصبح لأُمتَّك، وأهل ملتك، عَلَماً قد تثنَّت نحَوه أعناقُها، وَمدَّت سَمْتَه أبصارَها. وقد كأن لقُرُّب داره منك، ومحل بخوه أعناقُها، وَمدَّت سَمْتَه أبصارَها لأمر، واسعَ العذر. فأما إذا انفرد بنفسه. جواره لك، عُطْلَ (٣) الحال، غُفْل الأمر، واسعَ العذر. فأما إذا انفرد بنفسه وخلا بنظره. وصار إلى تدبيره. فإن من شأن العامة أن تتفقد مخارجَ رأيه.

<sup>[</sup>١] الحيل: بطن المسيل . [٢] يضطرب .

<sup>[</sup>٣] عطل(كفرح) من المال والأدب خلافهو عطلكقفل وعنق .

وتستنصِت لمواقع آثاره ، وتسأل عن حوادث أحواله ، في برِّه وَمَرْ َحمته . و إقساطه (١) وَمَعْدَلته ، وتدبيره وسياسته ، ووزرائه وأصحابه . ثم يكون ما سبق إليهم أغلبَ الأَشياء عليهم ، وأُسلَك الأُمور بهم ، وألزمها لقلوبهم ، وأشدها استمالةً لرأيهم ، وعطفاً لأُهوائهم . فلا يفتأ المهدى \_وفقهُ الله\_ ناظراً له فيما يقوّى عَمَد مملكته ، ويسدِّد أركان ولايته ، ويستجمع رضا أمته بأمر هو أزينُ لحاله. وأظهرُ لِجَمَاله ، وأفضل مَغَبَّةً لأمره ، وأجل مَو ْقِمَّا في قلوب رعيته ، وأحمد حالا في نفوس أهل مِلَّته . ولا أدفعَ مع ذلك باستجماع الأهواء له . وأبلغ في استعطاف القلوب عليه ، من مَرْ حمة تظهر من فعله . ومعدلة تنتشر عن أثره . ومحبة للخير وأهله ، وأن يختار المهدئ \_ وفقهُ الله \_ من خِيار أهل كل بلدة . وفقهاءِ أهل كلِّ مصر، أقواماً تسكُّن العامَّةُ إليهم إذا ذُكِروا ، وتأنَّس الرعية بهم إذا وُصِفِوا . ثم تسمِّل لهم عِمَارة سُبُل الإحسان ، وَفَتِح باب المعروف . كما قد كَان فُتُح له ، وسُهلِّل عليه » .

« أى مُبنَى . إنك قد أصبحت لسَمْت وجوه العامة نُصْباً ، ولَمَثْنَ أَعطافِ الرَّعية غاية مَّ ، فحسَنَتُك شامِلَة . وَإِساءَتَك نائية ، وَأَمرك ظاهر ، فعليك بتقوى الله وطاعته . فاحتمِل سُخط الناس فيهما ، ولا تطلب رضاهم بخلافهما ، فإن الله عز وجل . كأفيك مَن أسخطه عليك إيثارُك رضاه . وليس بكافيك مَن يُسْخطه عليك إيثارُك رضا مَن سواه . ثم اعلم أن لله تعالى في كل ومان فترة من رسله .

و بقايا من صَفوة خلقه ، وَخَبَايا لنُصرة حقه ، يجدُّد حَبْلَ الإِسلام بدعواهم ، وَ يَشَيِّدُ أَرَكَانَ الدينِ بنُصرتهم ، وَ يَتَخَذَ لأُولِياء دينه أنصاراً ، وَعلى إقامة عدله أعوانًا . يَسُدُون الخَلَل ، وَيُقيمون المَيل ، وَيدفعون عن الأرض الفساد ، وأن أهل خراسان أصبحوا أيدي دولتنا ، وسيوف دعوتنا ، الذين نستدفِعُ المُكاره بطاعتهم ، ونستصرف نزول العظائم بمُناصَحَتهم . وَنُدَا فِع رَيْبَ الزمان بعزائمهم، وَنُراحِم رَكَنَ الدَّهُرُ بِبِصَائِرُهُ ، وَهُمْ عِمَادُ الأَرْضُ إِذَا أُرْجِفَ كَـنَفُهُا ، وخوفُ الأعداء إذا برزت صَفْحَتُها ، وَحُصُون الرعية إذا تضايقت الحال بها ، قد مضت لهم وقائعُ صادقات ، وَمُواطِنُ صَالَحَات ، أَخْمَدَت نيرانَ الفتن ، وَقَسَمَت دَوَاعَيَ الْبدع . وَأَذلَّت رِقَابَ الْجَبَّارِين ، وَلَمْ يَنفكُّوا كَذلك مَاجَرَ وَا مَع رَبِح دُولتنا ، وَأَقَامُوا فِي ظِلِّ دَعُوتُنَا ، وَاعْتَصَمُوا بِحِبْلِ طَاعْتَنَا ، التِي أَعَزَّ الله بِهَا ذَلَّتْهُم ، ورفع بها ضَمَتهم ، وَجعلهم بها أربابًا في أقطار الأرض ، وَملوكًا على رقاب العالمين ، بعد لباس الذل ، وَقِناع الخوف ، وَ إطباقِ البّلاء ، وَمُعَالفة الأسي ، وَجَهَّد البأس وَالضرّ . فظاهر عليهم لباس كرامتك ، وأنزلهم في حدائق نعمتك ، ثم اعرف لهم حق طاءتهم ، وَوَسيلة دالَّتهم ، وَماتَّة سابقتهم ، وَحُرْمَة مناصحتهم ، بالإحسان إليهم ، والتوسِعة عليهم ، والإثابة لمحسنهم ، والإقالة لمسيمًم .

أَى بنى ، ثم عليك المامة . فاستدع رضاها بالعدل عليها ، واستجلب مودتها بالإنصاف لها ، وتحسن بذلك لربك ، وتوثق به فى عين رعيتك ، وأجعل محال الهُذْر وَوُلاة الحجج مُقدَّمة بين يدى عملك ، وتفصفة منك لرعيتك ، وذلك أذ تأمر قاضى كل بلد ، وخيار أهل كل مصر ، أن يختاروا لأنفسهم رجلا توليه أمره ، وتجعل العدل حاكما بينه و بينهم ، فإن أحسن محمدت ، وإن أساء عُذرت.

هؤلاء عمَّال الهُذر، وَوُلاة الحجج، فلا يسقطنَّ عليك ما في ذلك إذا انتشر في الآفاق، وسبق إلى الأسماع من انعقادألسنة المرْجفين، وَكَبْتِ قلوب الحاسدين، و إطفاء نيران الحروب، وسلامة عواقب الأمور، ولا ينفكَّنَّ في ظل كراه تك نازلا، وَبِمْرَا حَبْلك متعلِّقا، رجلان: أحدهما كريمة من كرائم رجالات العرب، وَأُعلام بيوتات الشرف ، له أدب فاصل ، وَحِلْم راجح ، ودين صحيح ، والآخر له دين غير مفموز، وه وضع غير مك خول، بصير بتقليب الكلام، وتصريف الرأى، وَأَنْحَاءَ الْعَرَبِ، ووضع الكتب، عالم بحالات الحروب، وتصاريف الخُطُوب، يضع آدابًا نافعةً ، وآثارًا باقية ، من محاسنك وتحسين أمرك ، وتَحْلية ذكرك ، فتستشيره في حربك، وتدخله في أمرك، فرجل أَصَبْتُهَ كذلك، فهو يأوي إلى عَمَلْتي ، ويرعى في خُضرة جناني ، ولاتدع أن تختار لك من فقهاء البُلدان ، وخيار الأمصار، أقواماً يكونون جيرانك ومُمَّارك، وأهل مشاورتك فيما تُورد، وأصاب مناظرةك فيما تُصْدِر ، فَسِرْ على بركة الله ، أُصحِبَك الله مِن عَوْنه وتوفيقه دليلا يَهُدِى إلى الصواب قلبك ، وهاديًا يُنطق بالخير لسانك » .

وَكُتب في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة ببغداد (١).

( العقد الفريد ١ : ٧ ه )

<sup>[</sup>۱] ملاحظة: أقول: وهذا ينافى ما ورد فى الناريخ: إذ المعروف أن المهدى توفى فى الحرم سنة ١٦٩ وأعقبه الهادى، الذى توفى فى ربيع الأول سنة ١٧٠، وكيف يكون تاريخ كتابة هذه المشاورة هو ربيع الآخر سنة ١٧٠ أى بعد وفاة المهدى والهادى، مع أنه ذكر و سياق خبرها أن المهدى أمر محمد بن الليث بحفظ مراجعتهم، وإثبات مقالنهم فى كتاب، أى أنها كتبت فى الحجلس الذى حدثت فيه المشاورة، وانوارد فى الناريخ أيضا أن الهادى خرج إلى جرجان سنة ١٦٦ و ١٦٧ ( راجع تاريخ الطبرى ج ١٠ص ٧ – ٨) الماهيم إلا أن يقال إنها كتبت فى مجلس المشاورة، وبقيت محفوظة لدى كاتبها، حتى نشرت للماس فى ربيع الآخر سنة ١٧٠ أى أن ذلك التاريخ هو تاريخ كتابتها لإعلانها للجمهور، على أمنا نتشكك فيها من وجهة أخرى، وذلك لما زاه عليها من مسحة الكتابة الفنية المنسقة.

### ۸۳ – ابن عتبة يعزى المهدى ويهنئه

لما تُوفَى المنصور دخل ابن عُتْبة (١) مع الخطباء على المهدى ، فسلم فقال : « آجَر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قَبْلَه ، وبارك الله لأمير المؤمنين فيما خلّفه له أمير المؤمنين ، ولا عُقْبَى خلّفه له أمير المؤمنين ، ولا عُقْبَى أفضلُ من وَقَدْ أمير المؤمنين ، ولا عُقْبَى أفضلُ من وراثة مقام أمير المؤهنين ، فاقبل يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية ، وأحتسب عند الله أفضل الرّزية» . (البيان والنبين ٢ : ١٠٣، والعقد المريد ٢ : ٣٠٠)

## ٦٩ – يعقوب بن داود يستعطف المهدى

لما سَخِطَ المهدى على وزيره يعقوب بنداود (٢) أحضره ، فقال : يا يعقوب ،قال : لَبَيْك يا أُميرالمؤمنين ، تَلْبية مَكروب لِمَوْجِدتك ، شَرِق بغُصَّتك ، قال : «ألمأرفع قدرك وأنت خامل ، وأسير ذكرك وأنت هامل ، وألبسك من نعم الله تعالى ونعمى ما لم أُجِد عندك طاقة لَحَمْله ، ولا قياماً بشكره ؟ فكيف رأيت الله تعالى أظهر (٢) عليك ، وردَّ كيدك إليك ! » .

قال: «يا أمير المؤمنين، إن كنتَ قلت هذا بتيقن وعلم فإنى معترف، وإن كان بسعاية الباغين، وَنمائُم المعاندين، فأنت أعلَمُ بأكثرها، وأنا عائذً بكرمك، وعميم شرفك».

<sup>[</sup>١] وفى العتد الفريد « أبو العينا، المحدث » .

<sup>[</sup>۲] وكان المهدى قد فوض إليه الأموركاءا ، وسلم إليه الدواوين ، وقدمه على جميع الناس، ثم سخط عليه . وسبب ذلك أنه دفر إليه رجلا من العلويين ، وقال له : أحب أن تكفيني أمره ، فلما صار العلوى فى يده ، قال له : يا يعقوب تلقى الله يدمى ، وأنا ابن على بن أبى طالب ، وابن فاطمة رضى الله عنها ، وليس لى إليك ذنب ? وق له ، وخلى سبيله ، و عمى الحبر إلى المهدى ، فأرسل فى طلب العلوى حتى ظفر به ، واستدعى يعقوب ، فقال : ما فعلت بالعلوى ? قال : قد أراح الله منه أمير المؤمنين ، قال : مات ? قال : نعم ، فاستحلفه ، فحلف له ، فأخرج إليه العلوى ، فلم يحر جوابا ، فأص بحبسه فى بثر مظلمة ، وما زال محبوسا حتى عفا عنه الرشيد وتوى سنة ١٨٦ ه . [٣] أى أعان عليك .

فقال: لولا الخِنْثُ (1) في دمك لألبستك قميصاً لا تشد عليه أزراراً ، ثم أمر به إلى السجن ، فتولى وهو يقول: «الوفاء يا أمير المؤمنين كَرَم ، والمودة رَحِم ، وما على العفو نَدَم ، وأنت بالعفو جدير ، وبالمحاسن خليق » ، فأقام في السجن إلى أن أخرجه الرشيد . (زهر الآداب ٣ : ٢٠٧)

### ٧٠ رجل من أهل خراسان يخطب بحضرة المهدى

وقدم على المهدى رجل من أهل خراسان ، فقال : « أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، إناقوم نَأْيْنَا عن العرب ، وَشغلتنا الحروبُ عن الخُطَب ، وأمير المؤمنين يعلم طاعتنا ، وما فيه مصلحتنا ، فيكتني منا باليسير عن الكثير ، ويقتصر على ما في الضمير ، دون التفسير » ، فقال المهدى : أنت أخطب من سمعته .

٧١ ــ مقام صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدى دخل صالح بن عبد الجليل على المهدى ، فسأله أن يأذن له فى الكلام ، فقال : تكلم ، فقال :

« إِنه لل سَهُلُ علينا ما توعَر على غيرنا من الوصولِ إليك ، قُمنا مَقامَ الأداء عنهم وَعن رسول الله صلى الله عليه وَسلم ، بإِظهار ما فى أعنافنا من فريضة الأمر والنهى ، عند انقطاع عُذْر الكِثّان ، ولاسيًّا حين أتَسَمْت عِيسَم التواضع ، ووعدت الله وَحَمَلة كتابه إِيثارَ الحق على ما سواه ، فجمَعَنا وَإِياكُ مشهد من مشاهد التمحيص ، إيتم مؤدِّينا على موعود الأداء عنهم ، وقابِلُنا على موعود القَبُول ، أو يزيدنا تمحيص الله إيانا فى اختلاف السروالعلانية ، وَيُحَلِّمنا حِلْية

<sup>[1]</sup> في الأصل « الحسب » وأرى أنها محرفة عن « الحنث » وهو الذنب النظيم والإثم .

الكذابين، فقد كأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: «من حَجَبَ الله عنه العلم ، عذّ به على الجهل، وأشد منه عذابًا ، مَنْ أقبل إليه العلم وأدبر عنه ، ومن أهدى الله إليه علماً فلم يعمَل به ، فقد رغيبَ عن هدية الله وقصّر بها » ، فقد رغيبَ عن هدية الله وقصّر بها » ، فقبُل ما أهدى الله إليك من السنتنا، قبول تحقيق وعمل ، لا قبول سمّعة و رياء ، فإنه لا يعدّمك منا إعلام لم لما تكهل ، أو منواطأة على ما تعلم ، أو تذكير لك من غفاة ، فقد وطن الله عن وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على نزولها ، تعزية عما فات ، وتحصينًا من التمادى ، ودلالة على الخرج ، فقال : « وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغُ فَا سُتَهَدْ بِالله ، إِنَّهُ سَمِيع عَليم » وَمَا الله على قلبك ، عا ينور الله به القلوب ، من إيثار الحق ، ومنابذة الأهواء فإنك إن لم تفعل ذلك ، ينور الله به القلوب ، من إيثار الحق ، ومنابذة الأهواء فإنك إن لم تفعل ذلك ، ينور الله عليك فيه ، وَلا حول ولا قوة إلا بالله » .

( العقد الفريد ۱ : ۳۰۳ ، وعيون الأخبار م ۲ : ص ۳۳۳ ، والبيان والتبيين ۲ : ۱۸۱ ) عظة شبيب بن شيبة للمهدى

وقال شَبيب بن شَيْبَة (۱) المهدى : «يا أمير المؤمنين ، إن الله إذ قَسَم الأَقسام في الدنيا ، جعل لك أَسْناها وَأعلاها ، فلا ترضَ لنفسك من الآخرة ، الأَقسام في الدنيا ، جعل لك أَسْناها وَأعلاها ، فلا ترضَ لنفسك من الدنيا ، فأوصيك بتقوى الله ، فعليكم نَزَلَتْ ، ومنكم الإمثِل ما رضي لك به من الدنيا ، فأوصيك بتقوى الله ، فعليكم نَزَلَتْ ، ومنكم أُخِذت ، وَ إليكم ثُرَدّ » (العقد الفريد ١ : ٣٠٧)

### ٧٣ \_ خطبته في تعزية المهدى بابنته

لما ماتت البانُوقَة بنت المهدى ، جَزِع عليها جزءًا لم يُسْمَع بمثله ، فجلس للناس يعزونه ، وَأَمْ أَلاَّ يُحْجَبُ عنهُ أَحد ، فأكثر الناس في التعازى ،

<sup>[</sup>۱] هو شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم المنقرى التميمي وهو ابن عم خالد بن صفوان . توفى في حدود سنة ۱۷۰ هـ .

وَاجتهدوا فى البلاغة ، وفى الناس من ينتقد هذا عليهم من أهل العلم وَالأَدب ، فأَجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ، وَلا أبلغ ، من تعزية شبيب بن شيبة ، فإنه قال :

«أعطاك الله يا أمير المؤمنين على ما رُزِئتَ أجراً ، وَأَعَقَبَكَ صبراً ، ولا أَجِهدَ الله حَيرُ لك منها ، ورحمة أجهدَ الله حَيرُ لك منها ، ورحمة الله خير لها منك ، وأحق ما صبراً عليه ما لاسبيل إلى رَدّه (١) » .

( تاریخ الطبری ۱۰ : ۲۱ )

## ٧٤ – خطبة أخرى له في مدح الخليفة

قيل لبعض الخلفاء إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام و يستعدّ له ، فلو أمرته أن يصمَد المنبر فجأة لرجوت أن يفتضح ، فأمر رسولا فأخذ بيده إلى المسجد فلم يفارقه حتى صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم حق الصلاة عليه ، ثم قال :

« ألا إن لأمير المؤمنين أشباها أربعة : الأسك الخادر (٢) ، والبحر الزاخر ، والقمر الباهر ، والربيع الناضر ؛ فأما الأسد الخادر : فأشبه منه صولته وَمَضاء ه ؛ وأما البحر الزاخر : فأشبه منه جوده وعطاء ه ؛ وأما القمرالباهر : فأشبه منه نوره وضياء ه ؛ وأما الربيع الناضر : فأشبه منه محسنه وبهاء ه ، ثم نزل وأنشأ يقول : وضياء ه ؛ وأما الربيع الناضر : فأشبه منه محسنه وبهاء ه ، ثم نزل وأنشأ يقول : وموقف مثل حدِّ السيف قت به أهمى الذَّمار وترميني به الحَدَقُ (٣) فيما زَلِقُوا فيما زَلِقُوا على أمثاله زلِقُوا في المقد الفريد ٢ : ١٥٨ ، نهر الآداب ٣ : ٢٠٩ )

<sup>[</sup>۱] روى صاحب المقد أن شبيبا عزى بهذا المقال المنصور على أخيه أبى العباس (المقداافربد: ۳۰). [۲] الحدر: أجمة الأسدومنه يقال أسد خادر ، وأخدر الأسد لزم الأجمة . وأخدر العرين الأسد: ستره فهو مخدر بكسر الدال وفتحها . [۳] الذمار: ما تجب حمايته .

## ٧٥ - كلمات لشبيب بن شيبة

وقال شبيب : « اطلب الأدبَ ، فإنه دليل على المُرُوءة ، وزيادة فى المعقل ، وصاحب فى الْغُرْبة ، وَصِلَة فى المجلس » .

وقال للمهدى يوماً: «أراك الله فى بنيك، ما أرى أباك فيك، وأرى ٱللهُ بنيك فيك، ما أراك فيك، وأرى ٱللهُ بنيك فيك، ما أراك في أبيك » . (البيان والبين ١٩٠١)

وخرج من دار الخلافة يوماً ، فقال له قائل : كيف رأيت الناس ؟ قال : « رأيت الداخل راجياً ، والخارجَ راضياً » .

( البيان والنبيين ١ : ١٩٠ ، وزهر الآداب ٣ : ١٢٩ )

# ٧٦ – خطبة يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب يوم ولى الرشيد الخلافة

روى الطبرى قال: لما كأنت الليلة التي توفى فيها موسى الهادى ، أخرج هَرْ ثَمَة بن أَعْيَن هرون الرشيد ليلا ، فأقعده للخلافة ، فدعا هرون يحيى بن خالد ابن بَرْ مَك \_ وكأن محبوساً \_ وقد كان عزم موسى على قتله ، وقتل هرون الرشيد في تلك الليلة (۱) ، فحضر يحيى ، وتقلّد الوزارة ، ووجه إلى يوسف بن القاسم بن صُبيَح الكاتب ، فأحضره وأوره بإنشاء الكتب ، فلما كان غداة تلك الليلة وحضر القواد ، قام يوسف بن القاسم ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

« إِنْ الله عِنَّهِ وَلُطْفِهِ ، مَنَّ عليكم معاشرَ أهلِ بيت نبيه ، بيتِ الخلافة ،

<sup>[</sup>۱] وكان الهادى يريد أن يجمل الخلافة فى ابنه جمفر ، ويخلع أخاه هرون . وسسمى إلى الهادى بيحيى ابن خالد ، وقبــل له إنه ليس عليك من هرون خلاف ، وإنما يفسده يحيى بن خالد ، فأغضب ذلك موسى الهادى على يحيى وأمر بحبسه .

وَمَهْدِن الرسالة ، و إياكم أهل الطاعة من أنصارالدولة وأعوان الدعوة ، من نعمه التي لا تحصي بالعدد ، ولا تنقضي مدى الأبد ، وأياديه التامة ، أنْ جَمَع أَلفتكم ، وأُعْلَى أُمركم، وشد عَضُدُكم، وأوهن عدوكم، وأظهر كلمة الحق، وكنتم أولى بها وأهلها ، فأعزُّ كم الله وكان الله قويًّا عزيزاً ، فكنتم أنصار دين الله المرتضَى ، والنَّا بِّين بسيفه المنتضَى ، عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ، و بكم استنقذهم من أيدى الظُّلَمَة أمُّة الجَور ، والناقضين عهدَ الله ، والسافكين الدمَ الحرام ، والأكلين النيء والمستأثرين به ، فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه النعمة ، واحذَروا أن تغيّروا فيغيّر بكم ، و إن الله جلَّ وعزَّ استأثر بخليفته موسى الهادى الامام ، فقبضهُ إليه ، وولى بعده رشيداً مَرضيًّا أمير المؤمنين بَجَ رَءْ وفَا رحيما ، ِ من محسنكم قَبُولًا ، وعلى مسيئكم بالعفو عَطوفًا ، وهو أمتعهُ الله بالنعمة ، وَحفيظ له ما استرعاه إياه من أمر الأمة ، وتولأه بما تولَّى به أولياءه وأهلَ طاعته ، يَمِدُكُم من نفسه الرأفة بكم، والرحمة لكم، وَقَمْم أعْطياتِكم فيكم عند استحقاقكم، وَيَبُذُلُ لَكِمِ مِن الجَائِزة، مما أفاء الله على الخلفاء، مما في بيوت المال ما ينوب عن رزق كذا وكذا شهراً ، غير مُقاَضٍ لكم بذلك فيما تستقبلون من أعطياتكم ، وحاملًا باقِيَ ذلك للدَّفع عن حريمكم ، وما لعلَّه أن يَحْدُث في النواحي والأقطار من الهُصاة المارقين ، إلى بيوت الأموال ، حتى تعود الأموال إلى جِمامها (١) وكثرتها ، والحال التي كأنت عليها ، فاحمَدوا الله وجدِّدوا شكراً يُوجِبُ لكم المزيدَ من إحسانه إليكم ، بماجدً د لكم من رأى أمير المؤمنين ، وتفضل به عليكم ، أيَّده الله بطَّاعته ، وارغبوا إلى الله له في البقاء ، وا-كم به في إدامة النَّمماء،

لملكم ترحمون ، وأعطوا صَفْقة أيمانكم ، وقوموا إلى بيعتكم ، حاطكم الله وحاط عليكم ، وأصلح بكم وعلى أيديكم ، وتولاكم ولاية عباده الصالحين » .

( تاریخ الطبری ۱۰ : ۲۸ )

٧٧ – خطبة هرون الرشيد (توفى سنة ١٩٣ ﻫ )

«الحمد لله نحمده على نعمه ، ونستعينه على طاعته ، ونستنصرُه على أعدائه ، ونوغمن به حقا ، ونتوكل عليه ، مفوضين إليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وَحده لا شريك له ، وأشهد أن مجمداً عبده ورسوله ، بعثه على فَتْرَة من الرسل ، وَدُرُوسٍ (۱) من العلم ، وإدبار من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، بشيراً بالنعيم المقيم ، ونذيراً بين يدى عذاب أليم ، فبلغ الرسالة ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله ، فأدّى عن الله وعده ووعيده ، حتى أتاه اليقين ، فعلى النبي من الله صلاة ورحمة وسلام .

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، فإن في التقوى تكفير السيئات ، وتضعيف الحسنات ، وفوزاً بالجنة ، ونجاة من النار ، وأحذّركم يومًا تَشْخَص (١) فيه الأبصار ، وتُمُلّن فيه الأسرار ، يوم البعث ، ويوم التغابن (٢) ، ويوم التلاق ، ويوم التناد ، يوم لايُسْتَعْتَب من سيئة ، ولا يُزْداد من حسنة ، يوم الآزِفَة (٣) ، ويوم التناد ، يوم لايُسْتَعْتَب من سيئة ، ولا يُزْداد من حسنة ، يوم الآزِفَة (٣) ، إذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْمُناجِرِ كَاظِمِينَ ، مَا لِلظَّالِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ، يَمْ اللهُ الله يَمْ فَيْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ، وَاتَقُوا يَوْمَا تُرُجْمُونَ فِيهِ إِلَى الله يَمْ تُونَ فَيْ إِلَى اللهِ يَمْ فَيْ كُلُ نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ .

<sup>[</sup>١] دروس: امحاء . [١] شخص بصره كنع: فتح عينيه ، وجعل لا يطرف .

<sup>[</sup>٢] يوم القيامة ، وسمى بذلك لأن أهل الجنة تابن فيه أهل النار بأخذ انازلهم في الجنة لو آمنوا .

<sup>[</sup>٣] الفيامة ، من أزف كفرح : دنا وقرب . [٤] بمسارقتها النظر إلى الحرم .

عباد الله: إنكم لم تُخْلَقُوا عبثا، ولن تُتُو كوا سُدَّى، حصِّنوا إيمانكم بالأمانة، ودينكم بالْوَرَع ، وصلاتكم بالزكاّة ، فقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا إيمانَ لمن لا أمانةً له ، ولا دينَ لمن لا عهد له ، ولا صلاةً لمن لا زكاَة له ». إنكم سَفْرْ() مجتازون ، وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء ، فَسَار عوا إِلَى المُغفرة بالتو بة ، و إلى الرحمة بالتقوى ، و إلى الهدى بالأمانة ، فإِن الله تعالى ذكره أوجب رحمته للمتقين ، ومغفرته للتاثبين ، وهداه للمُنيبين . قال الله عز وجل وقولُه الحق: « وَرَحْمَتِي وَسِمِتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَ كُنُّبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْءُّتُونَ الزَّكَاةَ » ، وقال : « وَ إِنِّى لَغَفَّارٌ ۖ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » و إياكم والأمانيُّ ، فقد غرَّت وأرْدَت (۲) ، وأو بَقَت كشيراً ، حتى أكذبتهم مناياهم ، فتناوشوا (٣) التوبة من مكان بعيد ، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَكِينَ مَا يَشْتَهُونَ ، فأخبركم ربكم عن المُثُلاَت فيهم ، وصر"ف الآيات ، وضربَ الأمثال ، فرغَّبِ بالوعد ، وقدم إليكم الوعيد ، وقد رأيتم وقائعهم بالقرون الخُوالي جيلاً فجيلا ، وعَهَدِتُم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر، باختطاف الموت إياهم من بيوتكم، ومن بين أَظْهُرُكُم ، لا تدفعون عنهم ، ولا تَحُولُون دونهم ، فزالت عنهم الدنيا ، وانقطعت بهم الأسباب، فأسْلَمَتْهُم إلى أعمالهم عند المواقف والحساب والعقاب، « لِيَجْزَىَ ٱلَّذِينَ أَسَاءُ وَا بِمَا عَمِلُوا، وَ يَجْزَىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْخُسْنَى »، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله؛ يقول الله عز وجل « وَ إِذَا قُرَىُّ الْقُرْآنُ فَأُسْتَمَهُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَمَلَكُمْ ثُرُ مَجُمُونَ » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه

<sup>[</sup>١] جماعة المسافرين . [٢] أهاكت وكذا أوبقت . [٣] تناولوا .

هو السميع العليم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ . اللهُ الصَّمَدُ . لَمَ يَلَدْ . وَلَمَ ۚ يُولَدْ . وَلَمَ ۚ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ . آمُركم بما أمركم الله به ، وأنهاكم عما نهاكم عنهُ ، وأستنفر الله لى ولكم . (النقد الفريد ٢ : ١٤٧)

## ٧٨ - وصية الرشيد لمؤدب ولده الأمين

ووصى الرشيد موَّدب ولده الأمين ، فقال :

« يَأْهُمَرُ (٢)، إِن أمير المؤمنين قد دفع إليك مُهْجَة نفسه ، وَ مُحَرة قلبه ، فصيرً يدك عليه مبسوطة ، وطاعته لك واجبة ، فكن له بحيث وضَهك أمير المؤمنين ، أقر نه القرآن ، وَعَرّفه الأخبار ، و رَوّه الاشعار ، وعلّمه السنن ، و بَصِّره بمواقع الحكلام و بَدْنه ، وامنعه من الضّحك إلا في أوقاته ، وخذه بتعظيم مشايخ بني الحكلام و بَدْنه ، وامنعه من الضّحك إلا في أوقاته ، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ، و رَفْع مِجالِسِ القوّاد إذا حَضَرُوا مجلسه ، ولا تمرّن بك ساعة الا وأنت مغتنم فائدة تُفيده إياها ، من غير أن تُحْزِنه ، فتُميت ذِهنه ، ولا تُمْوِن في مسامحته ، فيستحلي الفراغ و يألفه ، وقوم هم ما استطعت بالقرب ولا تُمْوِن في مسامحته ، فيستحلي الفراغ و يألفه ، وقوم هم ما استطعت بالقرب والملاينة ، فإن أباهما فعليك بالشدة والْغلظة » . ( مقدمة ابن خدون ص ١٣٢ )

٧٩ - خطبة لجعفر بن يحبي البرمكي (قتل سنة ١٨٧ ه)

وهاجت العصبية بالشأم بين أهلها في عهد الرشيد (سنة ١٨٠ه) وتفاقم أمرها ، فاغتم لذلك الرشيد ، وعقد لجعفر بن يحيى على الشأم ، وقال له : إما أن تخرج أنت أوأخرج أنا، فقال لهجعفر : بل أقيك بنفسى ، فشخص في جلّة القواد والكراع والسلاح ، فأتاهم فأصلح بينهم ، وقتل زواقيلهم (٢) والمتلصصة منهم ، وقلم يدع بها رمحاً ولا فرساً ، فعادوا إلى الأمن والطّمأ نبنة ، وأطفأ تلك النائرة .

<sup>[</sup>۱] هو على بن المبارك الأحمر صاحب الكسائى ، وكان يؤدب الأمين ، وكان مشهوراً بالنحو واتساع الحفط ، ومات سنة ٢٠٦ ، أو سنة ٢٠٧ ـ انظر ترجمته فى «نزهة الألبا فى طبقات الأدبا » ص ١٢٥ [٢] الزواقيل : اللصوص .

فلما قَدِم على الرشيد دخل عليهِ، فقبَّل يديه وَ رجليه، ثم مَثَل بين يديه، فقال: « الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي آنَسَ وَحشتي ، وَأَجابِ دعوتي ، وَرحِم تَضَرُّعِي ، وَأَنسأ (١) في أجلي، حتى أراني وَجه سيدي ، وَأَكرمني بِقُرُ به، وَامتَنَّ على بتقبيل يده ، وَردَّنى إلى خدمته ، فوالله إِنْ كَـنتُ لأَذَكَر غَيبتي عنهُ ، وَتَغْرِجِي وَالمَقَادِيرِ التي أَرْعِجَتَى، فأعلَمُ أنها كأنت بمعاصٍ لِحَقتني ، وَخطايا أحاطت بي ، وَلُوطَالَ مُقَامِي عَنْكَ يَا أُمِيرِ المُؤْمِنِينِ \_ جَعَلَى الله فداك \_ خِلْفَتُ أَنْ يَذْهِب عقلى ، إشفاقاً على قُر بك ، وَأَسَفاً على فراقك ، وَأَن يعجَل بي عن إذنك الاشتياقُ إلى رؤيتك ، وَالحمد لله الذي عصمني في حال الغيبة ، وَأَمتعني بالعافية ، وَعرَّفني الإِجابة ، وَمسَّكني بالطاعة ، وَحال بيني و بين استعمال المعصية ، فلم أَشْخَصْ إلا عن رأيك ، وَلم أَقْدَم إلاعن إذنك وَأُمرك ، وَلم يَخْتَر مْني أَجلْ دونك ، وَالله يا أمير المؤمنين \_ فلا أعظم من اليمين بالله \_ لقد عاينتُ ما لو تُعرَض لى الدنيا كلُّها ، لاخترتُ عليها قرَبك ، وَكَمَا رأيتها عِوَضًا من المُقام معك ».

ثم قال له بعَقب هذا الكلام في هذا المقام:

« إن الله يا أمير المؤمنين لم يزل يُبليك (٢) في خلافتك ، بتدر ما يعلم من 
نيتًك ، ويُريك في رعيتك ، غاية أمنيتك ، فيَصلح لك جماعتهم ، ويجمع 
أنفتهم ، وَيَلُم شَعَهُم ، حِفظا لك فيهم ، ورحمة لهم ، وإنما هذا للتمسك 
بطاعتك ، والاعتصام بحبل مَرْضاتك ، والله المحمود على ذلك وهو مُسْتَحقه ، 
وفارقت يا أمير المؤمنين أهل كُور الشأم وهم منقادون لأمرك ، مادمون على

<sup>[</sup>١] أخَّـر . [٢] يندم عليك .

ما فَرَط من معصيتهم لك ، متمسكون بحبلك ، نازلون على حُكْمِك ، طالبون لعفوك ، واثقون بحاْمِك ، مؤمِّلون فضلَك ، آمِنون بادرتَك ، حالهم في ائتلافهم كَالِمِم كَانت في اختلافهم ، وحالهم في أُلفتهم كحالهم كأنت في امتناعهم ، وعفو أمير المؤمنين عنهم ، وتغمُّده (١) لهم ، سابق لمدرتهم ، وصلة أمير المؤمنين لهم، وعطفُه عليهم، متقدمٌ عنده لمسألتهم، وايم الله يا أمير المؤمنين لأَن كُنْتُ قد شَخَصْتُ عنهم ، وقد أخمد الله شِرارهم ، وأطفأ نارهم ، ونَفَى مُرَّاقهم (٢) ، وَأَصْلَحَ دَهُمَاءَهُمْ (٣) ، وأولاني الجميلَ فيهم ، ورزقني الانتصار منهم ، فما ذلك كله: إلاَّ ببركتك وُيمْنك وريحِك (،) ، ودوام دَو التك السعيدة الميمونة الدائمة ، وتخوفهم منك ، و رجائهم لك، والله يا أمير المؤمنين ما تقدمت إليهم إلاَّ بوصيتك، وما عاملتهم إلا بأمرك، ولا سِرْتُ فيهم إلا على حَدٍّ ما مثَّلتَه لى ورَسَمْتَه ، ووقَّفتني عليه ، ووألله ما انقادوا إلا لِدَعْوَتك ، وَتَوَحُّد (٥) الله بالصُّنع لك ، وتخو فهم من سطّوتك ، وما كأن الذي كأن مني، و إن كُنْتُ قد بذلت بهدي، وَ َبَلَغْتُ مِجْهُودى ، قاضيا بعضَ حقِّك على ، بل ما ازدادت نعمتُك عَلَى عظما ، إِلَّا ازددتُ عن شكركُ عَجْزاً وضعفا ، وما خَلَق اللهُ أحداً من رعيتك ، أَبْعَدَ من أَن يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي قَضَاءِ حَقَّكُ مَنِي ، ومَا ذَلِكَ إِلاَّ أَن أَكُونَ بَاذِلاً مُهُجَّتِي في طاعتك، وكلِّ ما يقرب إلى موافَقَتَك، ولكني أعرف من أياديك عندي مَا لاَ أَعْرِف مثلَها عند غيرى، فكيف بشكرى! وقد أصبحتُ واحد أهل دهرى، فيها صنعته فيَّ وبي ؟ أم كيف بشكرى ! وإنما أَقْوَى على شكرك بإكرامك

<sup>[</sup>١] تغمده الله برحمته : غمره بها . [٢] جمع مارق : وهو الخارج الحائد .

<sup>[</sup>٣] الدهماء : جماعة الناس . [٤] قوتك .

<sup>[</sup>٥] توحُّـده الله تعالى بعصمته : عصمه ولم يكله إلى غيره .

إياى ؟ ، وكيف بشكرى ! ولو جعل الله شكرى في إجساء ما أوليْدَنى ، لم يأت على ذلك عَدِّى ؟ وكيف بشكرى ! وأنت كَهْ في دون كلِّ كهف لى ؟ وكيف بشكرى ! وأنت لا ترضى لى ما أرضاه لى ؟ وكيف بشكرى ! وأنت تجدّد من نعمتك عندى ما يستغرق كلَّ ما سكف عندك لى ؟ أم كيف بشكرى ! وأنت تأنسينى ما تقدم من إحسانك إلى " ، بما تُجدّده لى ؟ أم كيف بشكرى ! وأنت تقدّمنى بطو ولك على جميع أكفائى ؟ أم كيف بشكرى! وأنت ولني ؟ أم كيف بشكرى ! وأنت المكرم لى ؟ وأنا أسأل الله الذي رزقنى ذلك منك من غير استحقاق له \_ إذ كان الشكر مقصرًا عن بلوغ تأدية بعضه ، بل دون شقص في من عُشر عَشيره \_ أن يتولّى مكافأتك عنى ، بما هو أوسع له وأقدر عليه ، وأن يقضى عَنِّى حَقَّك ، وجليلَ منتَك ، فإن ذلك بيده ، وهو القادر عليه » .

٨٠ \_ استعطاف أم جعفر بن يحيي للرشيد

روى صاحب العقد قال :

«كأنت أم جعفر بن يحيى (٢) \_ وهى فاطمة بنت محمد بن الحسين بن قَدْطبة \_ أرضعت الرشيد مع جعفر ، لأنه كأن رُبِّى في حِبْرها ، وغُذَى برِسْلها (٣) ، لأن أمهماتت عن مَهْده ، فكان الرشيد يشاو رها مُظْهِراً لإكرامها، والتبرك برأيها ، وكأن آئى وهو في كفالتها أن لا يَحْجُبها ، ولا استشفعته لأحد إلا

<sup>[</sup>١] الشقس: السهم والنصيب، والعشير: جزء من عشرة كالمعشار والعشر.

<sup>[</sup>۲] كان البرامكة قد استأثروا بشئون الدولة وأموالها ، وغلبوا الرشيد على سلطانه ، ولم يكن له معهم تصرف في ملكه ، ولم يبق له من الحلاقة إلا رسمها وصورتها \_ وحديثهم في دلك طويل ، ليس هاهما موضعه ب فقرم على نكبتهم ، حتى انتهز فرصة رجوعه معهم من الحج سدة ١٨٧ ، فقتل جعفرا ليلا في طريقه ، وقبض على محيى وابنه الفضل وبقية البرامكة ، وحبسهم في سجن الرنادقة إلى أن ماتوا فيه ، واستصفى أموالهم وضياعهم . [٣] الرسل: اللبن .

شفَّمها ، وآلَت عليه أمُّ جعفر أن لا دخلَتْ عليه إلامأذوناً لها ، ولاشفعت لأحد مقترف ذنبًا ، فكم أسير فكُّت ، وَمُبْهَم عنده فتحت ، ومستغلق منهُ فرَّجت ، واحتجب الرشيد بعد قدومه (1) ، فطلبت الإذنعليه من دار الباقونة ، ومتَّتْ (٢) بوسائلها إليه ، فلم يأذن لهما ، ولا أمر بشيء فيها ، فلما طال ذلك بها خرجت كَأَشْفَةً وجهها ، واضعةً لِثامها ، محتفِيّة (٣) في مشيها ، حتى صارت بباب قصر الرشيد ، فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب ، فقال : ظِرُّ (١) أمير المؤمنين بالباب، في حالة تَقُلْب شماتة الحاسد، إلى شفقة أم الواحد. فقال الرشيد: و يحك يا عبد الملك! أوَ ساعية ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين حافية. قال: أَدْخِلْها يا عبد الملك ، فرُبِّ كبد غذَّتها ، وَكُرْبة فرَّجتها ، وَعَوْرَةٍ سَتَرَتها ، فدخلت فلما نظر الرشيد إليها داخلة معتفية ، قام محتفياً حتى تلقَّاها بين عَمَد المجلس ، وأكَبَّ على تقبيل رأسِها ، ومواضع تُدْييها ، ثم أجلسها معه ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، أيَمْدُو علينا الزمان ، و يجفونا خوفًا لك الأعوانُ ، وَ يُحْرِدُكُ ( ) بنا البُهتان ، وقد رئيتك في حِجْري ، وأخذت سَضاعك الأمانَ من عدوًى ودهرى ؟ فقال لها : وما ذلك ِ يا أم الرشيد ، قالت : ظئرك يحيى ، وأبوك بعد أبيك ، ولا أصفه بأكثر مما عرفه به أمير المؤمنين ، من نصيحته ، و إشفاقه عليه ، وتعرُّضه للْحَتُّف في شأن موسى أخيه (٦) ، قال لهما : يا أم الرشيد ، أمرٌ

<sup>[</sup>١] أي من الحج . [٢] توسلت . [٣] احتنى : مشى حافيا .

<sup>[</sup>٤] الظئر : الماطفة على ولد غيرها ، المرصة له ، في الناس وغيرهم ، للذكر وللأنثى .

<sup>[0]</sup> يفضيك . [7] قدمنا أن الهادى كان قد اعتزم خلع أخيه الرشيد من ولاية العهد ، واستخلاف ابنه جعفر ، وقد سدمى إلى الهادى بيحي بن خالد ، وأنه يفسد عليه أحاه الرشديد ، عبسه وهمّ بقتله ، ويروى أنه فال الهادى في خلع الرشديد لما كله فيه : « يا أمير المؤمنين ، إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان ، هانت عليهم أعانهم ، وإن تركتهم على بيعة أخيك ، ثم بايعت لجعفر من بعده كان

سَبَق ، وقضاء حُمُّ (١) ، وغضب من الله نَفَذ ، قالت : يا أمير الموامنين « يَمْحُو الله مَا يَشُهُ مَا يَشَاء وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكَتَابِ (٢) » قال : صدقت فهذا مما لم يَمْحُهُ الله مَا يَشَاء وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكَتَابِ (٢) » قال : صدقت فهذا مما لم يَمْحُهُ الله ، فقالت : النيب محجوب عن النبيين ، فكيف عنك يا أمير المؤمنين ؟ فأطرق الرشيد مَلِيًّا ، ثم قال :

وإذا المنيةُ أنشبتُ أظفارها ألفيت كلَّ تميمة لا تنفع (٣) فقالت بغير روية: ما أنا لِيحيى بتميمة يا أمير المؤمنين، وقد قال الأول (١٠): وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذُخراً يكون كصالح الأعمال هذا بعد قول الله عز وجل: «والكاظمين الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسنِينَ ». فأطرق هرون مليًّا، ثم قال: يا أم الرشيد أقول: إذا انصرفَت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجب م آخر الدهر تُقبلُ فقالت يا أمير المؤمنين وأقول:

ستقطع في الدنيا إذا ما قطَّهْتَني يينَك فانظُر أيَّ كَفٍّ تَبَدَّلُ (٥)

ذلك أوكد لبيعته » فقال : صدقت ونصحت ، ولى في هذا تدبير ، ولما أمر بحبسه رفع إليه يحيى رقمة . الله عندى نصيحة ، فدعا به ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخلى ، فأخلاه ، فقال : «يا أمير المؤمنين ، أرأيت إنكان الأمر به أسأل الله ألا نبلغه ، وأن يقد منا قبله به أنظن أن الناس يسلمون الحلافة لجعفر ، وهو لم يبلغ الحلم ، ويرضون به لصلائهم وحجهم وغزوهم ? قال : والله ما أظل ذلك ، قال : يا أمير المؤمنين ، أفتأمن أن يسمو إليها أهلك ، وجلتهم مثل فلان وفلان ، ويطمع فيها عيرهم ، فتخرج من ولد أبيك ? فقال له : نبهتني يا يحيي » وقال له : لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك ? أماكان ينبني أن تعقده له ? فكيف بأن تحل عنه ، وقد عقده المهدى له ? ولكن أرى أن تقر هذا الأمر يا أمير المؤمنين على حاله ، فإذا بلغ جعفر وبلغ الله به ، أتيته بالرشيد فخلع نفسه ، وكان أول من يبايعه ويعطيه صفقة يده ، قيل فقبل الهادى قوله ورأيه وأمر با طلاقه . [١] حم : قدر . [٢] أم الكتاب : أصله ، أو اللوح المحفوظ .

[٤] هو الأخطل . [٥] هذا البيت والذي قبله من قصيدة لمعن بن أوس المزنى مطلعها : لعمرك ما أدرى ، وإنى لأوجل على أينا تعدو المنية أول ? .

قال هرون : رضيت ، قالت : فهَبْهُ لي يا أمير المؤمنين ، فقد قال رسول الله صلى الله عليهِ وسلم: «من تَرَكَ شيئًا لله ، لم يُوجِدُه (١) الله لِفَقَدِه » فأ كبَّ هرون مليًّا، ثم رفع رأسه يقول: « لِلهِ الأَمْرُمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَمْدُ » قالَتْ يا أُه ير المؤمنين : « وَ يَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءِ وهُو َ الْمَزيزُ الرَّحِيمُ » ، واذكر يا أمير المؤمنين أليَّتك (٢) ما استشفعتُ إلا شفَّعتني . قال : واذكري يا أم الرشيد أليَّتَك أَنْ لا شفعت لمقترفٍ ذنبًا ، فلما رأته صرَّح بمنعها ، ولاذ ("' عن مطلمها ، أخرجت حُقًّا من زُمُرُدْة (١) خضراء، فوضعته بين يديه ، فقال الرشيد : ما هذا ؟ ففتحت عنهُ قُفلا من ذهب ، فأخرجت منهُ خَفَيْسَته (٥) وذوائبه وثناياه ، قد غمست جميع ذلك في المسك ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، أستشفع إليك ، وأستعين بالله عليك ، وبما صارمعي من كريم جسدك ، وطيِّب جوارحك، ليحيى عبدك، فأخذ هرون ذلك فليِّمه، ثم استعبر و بكي بكاء شديداً ، و بكي أهل المجلس ، ومرَّ البشير إلى يحيي ، وهو لا يظن إلا أن البكاء رحمة له ، ورجوع عنهُ ، فلما أفاق رمى جميع ذلك في الحق ، وقال لهـا : كَلَسَنْ مَاحفظْت الوديمة، قالت: وأهل للمكافأة أنت يا أميرالمؤمنين، فسكت وأقفل الحق، ودفعه إليها، وقال: « إِنَّ ٱللهَ ءَأْمُرُ كُمُ ۚ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا » قالت : واللهُ يقول : «وَ إِذَا حَكَمْتُمُ ۚ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْـُكُمُوا بِالْعَدْلِ» ، ويقول: « وَأُوْفُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ » ، ثم قال: وما ذلك ِ يا أم الرشيد؟ قالت : أو ما أقسمت لى به ألا تحجُبني ولا تَمْتَهنني (١) ؟ قال : أحب يا أم الرشيد

<sup>[</sup>۱] أى يحزنه . [۲] الألية: القسم . [۳] أى لم يجبه . [٤] الزمرد والزمرذ بالدال والدال . [٥] خفض الجارية كضرب خفضا ، وهو كالحتان للفلام ، وقيل : خفض الصبي ختنه ، فاستعمل فى الرجل ، والأعرف أن الحفض الهرأة والحتان للصبي ، يتمال للجارية خفضت ، وللغلام ختن . [٦] امتهنه : ابتذله .

أن نشتريه محكمة فيه. قالت: أنصفت يا أمير المؤمنين ، وقد فعلت غير مُستقيلة لك ، ولا راجعة عنك . قال : بكم ؟ قالت : برضاك عمن لم يُسخطك ، قال : يا أم الرشيد أمّا لى عليك من الحق مثل الذي لهم ؟ قالت : بلى يا أمير المؤمنين ، أنت أعز على " ، وهم أحب إلى " . قال : فتحكمي في تمنية بغيره ، قالت : بلى قد أعز على " ، وهم أحب إلى " . قال : فتحكمي في تمنية بغيره ، قالت : بلى قد وهبتُكه ، وجعلتك في حل منه ، وقامت عنه ، و بقي مَبْهُوتاً ما يُحِير (١) لفظة » .

### ٨١ - خطبة يزيد بن مزيد الشيباني

لما رضى الرشيد عن يزيد بن مَزْيد (٢) أذِن له بالدخول عليه ، فلها مَثَل ين يديه قال : «يا أمير الوثمنين ، الحمد لله الذى سَهَل لى سبيل الكرامة بلقائك ، وردَّ على النعمة بوجه الرضا منك ، وكشف عنى ضبابة الكرب بإفضالك ، وجزاك الله يا أمير المؤمنين في حال شخطك جزاء الحسنين المراقبين، وفي حال رضاك جَزاء المنعمين الممتنين المتطولين ، فقد جعلك الله وله الحمد وفي حال رضاك جَزاء المنعمين الممتنين المتطولين ، فقد جعلك الله وله الحمد تشبّت (٣) تحريُجا عند الغضب ، وتمتن أطولا بالنعم ، وتستبق المعروف عند الصنائع (٤) تفضلا بالعفو » .

( العقد الفريد ١ : ١٤١ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ١١٧ وزهر الآداب ٢ : ٢٨٧ )

<sup>[</sup>۱] یحیر: یرد . [۲] ودلك آن انوایدین طریف الشاری خرج فی عهدالرشید بالجریرة، واشتدت شوکته، وکر تبعه سنة ۱۷۹ ، فوجه إلیه الرشید بن مزید الشیبانی ، فجمل یخانه و بماکره ، وکانت البرامکة منحردة عن یزید ، فأغروا به الرشید ، وقالوا : إنمایتجافی عنه للرحم (لأبه شیبانی مثله) وإلا فشوکة الولیدیسیرة و هو یواعده، و ینتظر ما یکون من أمره، فوجه إلیه الرشید کتاب مغضب، یقول فیه : «لو وجهت بأحد الحدم لقام بأ کثر مما تقوم به ولکنك مداهن منعصب، وأمیر المؤمنین یقسم بالله لئن أخرت مناجزة الولید ، لیوجهن إلیك من یحمل رأسك إلی أمیر المؤمنین » ثم حمل یزید علی الولید ، فقال و وحق الرشید ، فاما المصرف یزید بالظفر ، حجب برأی البرامکة ، وأظهر الرشید السخط علیه ، فقال : وحق أمیر المؤمنین لأصیفن وأشتون علی فرسی أو أدخل ، فارتفع الحبر بذلك فأدن له فدخل ، فلما رآه الرشید ضحك و سر ، وأفبل یسمت مرحبا بالأعرابی ، حتی دخل وأجلس وأکرم وعرف بالاؤه و مقاء صدره ( راجم أخباره فی الأغانی ، ۱ ، ۱ ، وابن خلكان ۲ : ۲۸۳ ، والطبری ، ۱ ، ۱۰ ) .

٨٢ - خطبة عبد الملك بن صالح (١) (توفى سنة ١٩٦ هـ)

أَعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم : « أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْ آنَ أَمْ عَلَى تُلُوبِ أَقْفَاكُما ؟ » يأهل الشأم ، إن الله وصف إخوا نَكم في الدين ، وأسباهكم في الأجسام ، فحذَّره نبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم ، فقال : « وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُهُوبُكُ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلُهِمْ كَأَنَّهُمْ فَشُل أَنْ يُوفُوكُوا تَسْمَعْ لِقَوْلُهِمْ كَأَنَّهُمْ فَشُل أَنْ يُوفُوكُونَ؟ » رَعْ الْهَدُو أَفَا حَذَر وُهُمْ ، قَاتَلَهُمُ الله أَنَى يُوفُوكَ كُونَ؟ » يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ ، مُهُ الْهَدُو أَفَا حَذَر وُهُمْ ، قَاتَلَهُمُ الله أَنَى يُوفُوكَ كُونَ؟ » فقاتك الله أَنَى تُصْرَفُون ؟ جُثث ما ثلة ، وقلوب طائرة ، تشبُون (٣ الفتن ، فقاتك الله أَنَى تُصْرَفُون ؟ جُثث ما ثلة ، وقلوب طائرة ، تشبُون (٣ الفتن ، وتولُون الذُبُرَ ، إِلاَّ عن حَرَم الله ، فإنه دَريئَتَ كُونَ؟ ، وحَرَم رسوله ، فإنه مَفْزَاكم ، أَمَا وَحَرَم رسوله ، فإنه مَفْزَاكم ، أَمَا وَحَرَم رسوله ، فإنه مَفْزَاكم ، أَمَا وَحُرَم رسوله ، فإنه مَفْزَاكم ، أَمَا وَحُر مُ النبوّة والخلافة لتنفر أنَّ خفافاً وثقالا ، أو لأوسِعَنكم إرغاماً و تكالا » . (المقد الفريد ٢ : ١٤٦)

۸۳ – عبد الملك بن صالح يعزى الرشيد ويهنئه

ودخل عبد الملك بن صالح دار الرشيد ، فقال له الحاجب: إن أمير المؤمنين قد أُصيب الليلة بابن له ، ووُلد له آخر ، فلما دخل عليه قال: « سَرَّكُ الله َ يا أمير المؤمنين فيما ساءك ، ولا ساءك فيما سَرَّك ، وجعل هذه بهذه ، مَثُو بة على الصبر ، وَجَزَاء على الشكر » . (العقد العريد ٢: ٣٠)

٨٤ - غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح

وَنَصَب (') لهُ ابنُه «عبدُ الرحمن » وكَاتِبُه « ثُمَّامَة » فسعيا به إلى الرشيد، وقالا لهُ: إنه يطلب الخلافة ، و يطمع فيها ، فأخذه وحَبَسه عند الفضل بن الربيع، وذكروا أنه أدخل على الرشيد حين سَخطَ عليه ، فقال لهُ الرشيد : أكُفراً

<sup>[</sup>۱] هو عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس ، ولى للرشيد بلاد الجزيرة والشام وغيرها . [۲] توقدون . [۳] الدريثة : الحلمة يتعلم الطعن والرمى عليها . [٤] عاداه

بالنعمة ، وَجُحوداً لِجَليل المِنَّة والتكرمة ؟ فقال : «يا أمير المؤمنين ، لقد بُؤْتُ (١) إذن بالندم ، وتعرَّضتُ لاستحلال النُّقَم ، وما ذاك إلا بغيُ حاسد ، نافَسَني فيك مودةَ القرابة ، وتقديمَ الولاية ، إنك يا أمير المؤمنين خليفةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمَّته ، وأمِينه على عِبْرَته ، لك عليها فرضُ الطاعة وأدا؛ النصيحة ، ولها عليك العدلُ في حُكْمها ، والتثبُّتُ في حَادِثِهَا ، والنُّفْران لذنوبها » ، فقال له الرشيد: « أَ تَضَعُ لَى من السانك ، وترفَع لى من جَنانك ؟ هذا كَا تِبُك قَامة، يُخْبر بنِلِّك، وفسادِ نيتك، فاشمَع كلامه »، فقال عبد الملك: « أعطاك ما ليس في عَقْده (٢) ، ولعله لا يقدر أن يَعْضَهَني (٦) ولا يَبْهَتَني بما لم يَعْرفه مني ، ، وَأَحْضِر قَمَامَةُ ، فقال له الرشيد: تَكلم غيرَ هائب والاخائف ، قال: « أقول إنه عازم على الغدر بك والخِلاف عليك » ، فقال عبد الملك : أهو كذاك يا قمامة ؟ قال قما، ق : نعم ، لقد أردت خَتْل (٤) أمير المؤمنين ، فقال عبد الملك : «كيف لا يَكذِب على مِن خلفي ، وهو رَبْهَتني في وجهي » ؟ فقال لهُ الرشيد : « وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرنى بمُتُولًا ، وفساد نيتك ، ولو أردتُ أن أحتج عليك بُحُجَّة لم أجد أعدل من هذين لك ، فبم تدفعهما عنك ؟ » ، فقال عبد الملك : « هو مأمور، أو عاتّ مجبور، فإن كأن مأموراً : فَعَذور، وإن كأن عاقًّا : ففاجر كَفُورٍ ، أَخْبُرُ اللهُ عَزُّ وَجُلَّ بِعَدَاوِتُه ، وَحَذَّرُ مِنْهُ بِقُولُه : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجَكُمْ وَأُولَادِكُمُ عَدُواً لَكُمُ فَأَحْذَرُوهُم » ، فنهض الرشيد وهو يقول: « أَمَّا أَمْرُكُ فقد وَضَحَ ، ولكني لا أُعْجَل حتى أعلم الذي يُرْضِي الله فيك ، فإنه الحكم بيني

<sup>[</sup>۱] رجمت . [۲] أى ما يعتقده . [۳] عضه كنم : كذب ونم ، وعضه فلاتا : بهته وقاله فيه مالم يكن . [٤] ختله : خدعه .

و بينك » ، فقال عبد الملك : « رضيت بالله حَكَمًا ، و بأمير المؤمنين حاكمًا فإنى أعلم أنه يُؤثِر كتابَ الله على هواه ، وأمرَ الله على رضاه »

♣ ☆

فلما كأن بعد ذلك جلس مجلساً آخر، فسلم لما دخل، فلم يردَّ عليه، فقال عبد الملك: ليس هذا يوماً أحتجُ فيه، ولا أجاذب منازعاً وَخَصْما. قال: ولم ؟ قال: لأن أوَّلَه جَرَى على غير السَّنَّة، فأنا أخاف آخرَه، قال: وما ذاك؟ قال: لم تُردَّ على السلام، أنصِف نَصَفة العوام، قال: السلام عليكم اقتداء بالسنة، لم تُردَّ على السلام، واستعمالا للتحيَّة، ثم التفت نحو سليان بن أبى جعفر فقال: وهو يخاطب بكلامه عبد الملك:

أُريد حياتَه ويريد قتلى عذيركُ مِنْ خَليلك من مُراد ثم قال: «أما والله لكأنى أنظُر إلى شُوْبوبها (1) قد تهمَع ، وعارضها (٣) قد لَمَع، وعارضها وكأنى بالوعيد قد أَوْرَى ناراً تَسْطَع ، فأقلع عن بَرَاجِم (٣) بِلاَ مَعَاصِم، ورووس بلا غَلاصِم (١) فَمَهُلا مَهُلا مَهُلا ، فَنِي والله سَهُل لكم الْوَعْر ، وصَفا لكم الْكَدِر ، وألقت إليكم الأمورُ أثناء (٥) أَزِمَّتها ، فنذارِ لكم نذارِ قبل حلول داهية خبوط باليد ، لَبُوطٍ (١) بالرجل» . فقال عبد الملك : « اتق الله يا أمير المؤمنين فيما ولاك ، وفي رعيته التي استرعاك ، ولا تَجَعل الكفر مكان الشكر ، ولا العقاب موضع وفي رعيته التي استرعاك ، ولا تَجَعل الكفر مكان الشكر ، ولا العقاب موضع

<sup>[</sup>١] الشؤبوب: الدفعة من المطر ، وهمع: سال وانصب .

<sup>[</sup>٢] العارض : السحاب المعترض في الأفتى ، والضمير للفتنة المفهومة من سياق الحديث .

<sup>[</sup>٣] جمع برجمة كقنفدة : وهي مفاصل الأصابع ، أو ظهر القصّب من الأصابع ، والمعاصم جمع ممصم كنبر وهو موضم السوار أو اليد . [٤] جمع غلصمة بالفتح وهي رأس الحلقوم وهو الموضع السانئ في الحلق . [٥] أثناء الشيء ومثانيه طافاته ، واحدها ثي كحمل ومثناة بفتح الميم وكسرها .

<sup>[</sup>٦] لبط به الأرض ضرب ، ولبط البعير كفرب : خبط بيده وهو يعدر .

الثواب، فقد نَحْ لمتُ لك النصيحة ، وَمَحَضَت (١) لك الطاعة ، وَشكَدُت أُواخِي (٢) ما لك بأثقل من رُكْنَى يَامَ لَم (٣) ، وتركت عدوك مشتغلا (١) ، فالله الله في دى رَحِمك أن تقطعه بعد أن بَلِلته (٥) بظن أفضح الكتاب لي بعضهه (١) ، ويركن بغضه أو يبغي باغ ينهس (١) اللحم ، ويَالَغُ (١) الدَّم ، فقد والله سهلت لك الوعور ، وجَمَعْت على طاعتك القلوب في الصدور ، فكم من ليل وذللت لك الأمور ، وجَمَعْت على طاعتك القلوب في الصدور ، فكم من ليل يمام (٩) فيك كابدته ، ومقام ضيّق لك قُمتُه ، كنت فيه كما قال أخو بني جعفر ابن كلاب :

ومقامِ ضَيِّقٍ فَرَّجْتُهُ بِبِنَانِی وَلِسَانِی وَجَدَلْ لو يقوم الْفيلُ أو فَيَّاله زَلَّ عن مثل مقامی و زَحَل (۱۰)

فقال له الرشيد : « أما والله لولا الإِ بقاء على بني هاشم لضر بت عنقك » .

ولم يزل عبد الملك محبوساً حتى تُو ُفِّي الرشيد ، فأطلقه محمد الأمين وعقد له

على الشام (۱۱) . (تاريخ الطبرى ۱۰: ۸۹، والعقد الفريد ۱: ۳: ۱:۳ ، والكامل لابن الاثير ٦: ٧٢ ، وزهرالآداب ٢: ٢٨٣)

<sup>[</sup>۱] أخلصت . [۲] جمع آخية وتشدد : عروة بربط إلى وند مدقوق وتشد فيها الدابة ، وأخبت للدابة نأخية : صنعت لها آخية وربطتها بها . [۴] يلملم أو ألملم أو يرمرم : ميقات الهين : جبل على مرحلتين من مكة . [٤] وفي رواية العقد : «ونركت عدوك سبيلا تمعاوره الأقدام » . [٥] بللت فلانا : لزمته . [٦] العضه بسكونالضاد ووتحها : الكذب والنميية . [٧] نهساللحم كم وسمع : أخذه بمقدم أسنانه ونفه . [٨] ولغ الكلب في الإياء ومنه وبه يلغ كيهب ويالغ : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحركه . [٩] ليل التمام أطول ليالي الشتاء . [٠٠] زحل عن مقامه : زال كترحول . [١١] وقد جمل اللأمين عهد الله يعيدالله يعيدالله عن مقامه : فلما خر ج مي ، لا يعطي المأمون طاعة أبدا ، فمات قبل قتل الأمين ، فدفن في دار من دور الإمارة ، فلما خر ج المأمون يربد الروم أرسل إلى ابن له : حول أباك من دارى ، فنبشت عظامه وحوالت .

### ٨٥ \_ قوله بعد خروجه من السجن

ولما خرج من السجن وذكر الرشيد وفعلَه به قال:

« والله إن الْملْك لشي؛ ما نَوَيْتُه ، ولا تمنَّيتُه ، ولا نَصَبْتُ له ولا أَرَدْتُه ، ولو أردتُه لكانَ إِنَّ أُسرِعَ من الماء إلى الحَدور (١)، ومن النار إلى يَبَس الْعَرْ فَج (٢)، و إنى لمأخوذ بما لم أجن، ومسئول عما لاأعرف، ولكنه حين رآني للملك قِمَينا(٢)، وللخلافة خَطِيرا ('' ، ورأى لي يداً تنالها إذا مُدَّت ، وتبلغها إذا بُسِطَت، ونفساً تَكُمُلُ لِحِصَالِهَا ، وتستحقها بفعالها، وإن كنتُ لم أَخْتَرَ تلك الخصال، ولم أَصْطَنِعْ تلك الفِمال ، ولم أترشِّح لها في السِّر ، ولا أشرتُ إليها في الجهر ، ورآها تَحِنُّ إِلَىَّ حَنِينَ الوالدة الوالِمَة ، وتميلُ إلى مَيْلَ الْهَلُوكُ (\*) ، وخاف أن ترغَب إلَى خَيْرٍ مَرْغَب، وَتَنزع إلى أَخْصَب مَنْزع، عاقبَدني عقابَ من سَهر في طلبها، وجهَد في التماسها ، فإن كأن إنما حبسني على أني أصلُح لها وتصلُح لي ، وَأَلِيقُ بها وَتَلْبِيق بِي ، فليس ذلك بذنْبِ جنيته فأتوبَ منه ، ولا تطاولْتُ له فأحُطُّ نفسي عنه ، و إن زعم أنه لاصَرْف لعقابه ، ولا نجاة من عذابه ، إلا بأن أخرج له من جدَّالعلم والحلم والحَزُّم، فكما لا يستطيع الْمِضْياعُ أن يكون مصلحا ، كذلك لا يستطيع العاقل أن يكون جاهلا ، وسوام عليه أعاقبني على علمي وحامي ، أم عاقبني نسبي وسِنِي ، وسواءٍ عليه عاقبني على جمالي ، أم عاقبني على محبة الناس لي، ولو أردتها لأُعَجِلْته عن التفكير، وشَغَلْته عن التدبير، وَلَمَا كَانَ فيها من الخَطْب إلا اليسير». ( العقد الفريد ١ : ١٤٣ )

<sup>[</sup>١] المكان المنحدر . [٢] شجر . [٣] جديرا . [٤] عظيم الفدر .

<sup>[</sup> ٥ ] العاجرة المتساقطة على الرجال .

## ٨٦ - وصية عبد الملك بن صالح لابنه

أوصى عبد الملك بن صالح ابناً له فتال:

« أَىْ بَيِّ احْلُم ، فإِن من حَلُم ساد ، ومن تفهَّمَ ازداد ، والْقَ أهل الخير فإِن لقاء هم عِمَارَةُ للقلوب، ولا تَجُمْح بك مَطِيَّة اللَّجاج، وَفَيُّك مَن أعتبك (١)، والصاحبُ المُناسِب لك ، والصبر على المكروه يعصِم القلب ، المُزاح يورث الضغائن ، وحسن التدبير مع الكَفَاف ، خير من الكثير مع الإسراف ، والاقتصاد يُثَمِّر (٢) القليل ، والإسراف يُبير (٣) الكثير ، ونعم الحَظُّ القناعة ، وشرما صحب المرء الحسدُ ، وما كل عَوْرة تُصَاب، وربما أبصر الْعَمَىُ رُشْدَه، وأَخْطَأُ البصير قَصْدَه ، والياس خير من الطلب إلى الناس ، وَالْعِفَّة مع الحُرْفة (١) خير من الغنى مع الفجور، ارفُق في الطلب، وَأَهْجِل في الكسب، فإنه رب طَلَب، قد جَرَ إلى حَرَب (٥)، ليس كل طالب مِنْجنح (٦)، ولا كل مُلِح بمحتاج، والمغبون من غُبن نصيبَه من الله، عاتِبْ من رجوتَ عُتباه، وفاكه من أمنت بلواه ، لاتكن مضحاكاً من غير عجب ، وَلا مَشَّاء إِلَى غير أرَب، ومن نأى عن الحق أضاق مذهبَه، ومن اقتصر على حاله، كان أنعَمَ لباله، لا يكبُرَن عليك ظُرْمُ من ظلمَك ، فإِنه إنما سعى في مضرته ونفعك ، وَعَوِّد نفسك السَّماح ، وَتَخيَّر لها من كل خُلُق أحْسَنَه ، فإن الخير عادة ، والشر لَجَاجة، والصُّدود آية المَقْت ، والتعلُّل آية البخل ، ومن الْفقه كِتمان السِّر ، وَلقاَح المعرفة دراسة العلم ، وطولُ التجارب زيادة في العقل ، والقناعة راحة الأبدان ، والشرف التقوى ، والبلاغة معرفة رَتْق الكلام وفَتْقهِ ، بالعقل تُسْتَخْرَج الحِكمة ، وَبالحلم

<sup>[</sup>١] أعتبه: أعطاه العنبي أى الرصل . [٢] ينمى ويكمثر . [٣] يبهك .

<sup>[</sup>٤] الحرمان . [٥] حربه حربا كطلبه : سلب ماله . [٦] أنجح : صار ذا نجح .

يستخرج غَوْر العقل، ومن شمَّر في الأمور، ركب البحور، شر القول ما نَقَضَ بعضهُ بعضا ، وَمَنْ سَعَى بالنميمة حَذره البعيد ، وَمَقَتَه القريب . من أطال النظر بإِرادةٍ تامةٍ أدرك الغاية ، ومن توانى في نفسه ضاع ، من أسرف في الأمور انتشرت عليه ، ومن اقتصد اجتمعت له ، واللَّجَاجة تورث الضَّياع للأمور، غِتْ الأدب أحمد من ابتدائه ، مُبادرة الفهم تورث النسيان ، سوء الاستماع يُمُقُّتُ الْعِيُّ ، لاَ تُحَدِّث من لا يُقْبِل بوجهه عليك ، ولا تُنْصِت لمن لا يَنْمي (١) بحديثه إليك ، البلادة للرجل هُجْنَة ، قَلَّ مَالِكُ إلا استأثَّر ، وقَلَّ عاجز إلا تأخر ، الإحجام عن الأموريُورث العجْزَ، والإقدام عليها يورث اجتلاب الحظ، سوء الطُّعمة (٢) يُفْسِد الْمِرْضَ ، وَيُحُلِّق الوجه ، وَيَعْخَق الدين ، الهيبة قرين الحرمان، والجَسَارة قرين الظَّفَر، وَفيَّك من أنصفك، وأخوك من عاتبَك، وشريكُك مَنْ وَفَى لَك ، وَصَفَيْكَ مِن آثَرَك ، أَعْدَى الْأَعْدَاءِ العقوقُ ، اتباعُ الشهوة يُورث النَّدامَة ، وَفَوْتُ الْفُرْصَة يُورث الْحَسْرة، جميع أَركَان الأدب التأتِّي لِلرِّفق، أَكْرُم نفسك عن كل دنيَّة ، وإن ساقتك إلى الرغائب ، فإنك لا تجد بما تبذُّل من دِينك ونفسك عورضا ، لا تساعد (٣) النساء فَيَمْ لَلْنك ، واستبق من نفسك بقيَّة ، فإنهن أن يرين أنك ذو اقتدار ، خير من أن يطِّلعن منك على انكسار، لا تملُّك المرأة الشفاعة لغيرها ، فتميلَ من شفعَت لها عليك معها، أيْ بني ، إني قد اخترت لك الوصية ، وعَصَتك النصيحة ، وأدَّيت الحق إلى الله في تأديبك ، فلا تُغْفَلَنَّ الأَخْذَ بأحسنها ، والعمل بها ، والله موفقك » .

( ألبيان والتبيبن ٣ : ٢٣٢ )

<sup>[</sup>١] نمى الحديث ونماه بالنشديد: رفعه. [٢] الطعمة: وج، المكسب. [٣] لعلها ﴿ لاتفاعد».

### ٨٧ – وصية أخرى له

عن يزيد بن عِقال قال:

وَصَّى عبد الملك بن صالح ابنه وهو أمير سَرِيَّة ، ونحن ببلاد الروم فقالله: « أنت تاجِرُ الله لعباده ، فكن كألمضارب الكيس ، الذي إن وجد ربحا نَجَر ، و إلاَّ احتفظ برأس المال ، ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة ، وكن من احتيالك على عدو له ، أشد خوفاً من احتيال عدوله عليك (1) » .

( البيان والتبيين ٢ : ٤٥ )

## ٨٨ - كلمات حكيمة لابن السماك

وقال محمد بن صبح \_ المعروف بابن السَّماك (٢) \_ :

«خيرُ الإخوان أقلَّهم مصانعةً في النصيحة ، وخير الأعمال أحلاها عاقبةً ، وخير الأعمال أحلاها عاقبةً ، وخير الثناء ما كان على أفواه الأخيار ، وأشرفُ السلطان ما لم يخالطُه البَطَرُ ، وأغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا ، وخير الإخوان من لم يخاصم ، وخير الأخلاق أعونها على الورّع ، وإنما يُخْتَبَرُ ذلّ الرجال عند الفاقة والحاجة » . الأخلاق أعونها على الورّع ، وإنما يُخْتَبَرُ ذلّ الرجال عند الفاقة والحاجة » .

## ٨٩ – ابن السماك والرشيد

وذَكَر محمد بن هرون عن أبيه قال : حضرت الرشيد ، وقال لهُ الفضل ابن الربيع : يا أمير المؤمنين قد أحضرتُ ابن السّماك كما أمرتني ، قال : أدخِلْه ،

<sup>[</sup>۱] أوردت هذه الوصية في الجزء الثاني ص ١٨٥ معزوة إلى عبد الملك بن مروان كما أوردها صاحب المقد ، ويؤيد ذلك ما رواه الطبرى – ج ٨ : ٣٧ – إذ يقول : « وفي سنة ٨٤ كانت غزوة عبدالله بن عبد الملك بنمروان الروم ، فقتح فيها المصيصة كسفية – » وعزاها الجاحط المحبد الملك بن صالح كما ترى في هذه الرواية . [٢] كان راهدا عابدا حسن الكلام صاحب مواعط ، وهو كوفى قدم بعداد زمن الرشيد ، هكت بها مدة ، ثم رجم إلى الكومة فمات بها سنة ١٨٣ هـ .

فدخل، فقال لهُ: عِظْنی، قال: یا أمیر المؤمنین: اتّق الله وحده لاشریك له ، واعلم أنك واقف عداً بین یدی الله ربّگ ، ثم مصروف إلی إحدی منزلتین، لا ثالثة لهما: جنة أو نار، فبكی هرون حتی اخضلت (1) لحیته ، فأقبل الفضل علی ابن السماك ، فقال: سبحان الله! وهل یتخالج و أحداً شك فى أن أمیرالمؤمنین مصروف إلی الجنة إن شاء الله ؟ لقیامه بحق الله ، وعَدْله فى عباده ، وفضله ، فلم یحفیل بذلك ابن السماك من قوله ، ولم یلتفت إلیه ، وأقبل علی أمیر المؤمنین ، فقال: یا أمیر المؤمنین بان هذا \_ یعنی الفضل بن الربیع \_ لیس والله معك ولا عندك فى ذلك الیوم ، فاتق الله وانظر لنفسك ، فبكی هرون حتی أشفقنا علیه ، وأفحم الفضل بن الربیع - فیما شفقنا علیه ، وأفحم الفضل بن الربیع - فیما شفقنا علیه ، وأفحم الفضل بن الربیع ، فلم ینطق بحرف حتی خرجنا .

قال: ودخل ابن السلاك على الرشيد يوماً ، فبينا هو عنده إذ استسقى ما ، فأ تي بقُلّة من ما ، فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها ، قال له ابن السلاك : على رسلك (٢) يا أمير المو منين ، بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو مُنمِتَ هذه الشَّربة ، بهم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكى ، قال : اشرب هنّاك الله ، فلما شربها ، قال له : أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو مُنمِث خروجها من بدنك ، بماذا كنت تشتريها ، قال : بجميع ملكى ، قال ابن السماك : إن مُلكا قيمتُه شربة ما الجدير ولا ألا يُنافس فيه ، فبكى هرون ، فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن السماك بالانصراف ، فانصرف .

( تاریخ الطبری ۱۰ : ۱۱۹ ، وشرح ابن أبی الحدید م ۱ : ص ۱٤۹ )

<sup>[</sup>١] ابتلت . [٢] الرسل: التؤدة .

## الفتنة بين الأمين والمأمون وفد الأمين إلى المائمون

لما عزم محمد الأمين على خلع أخيه عبد الله المأمون من ولاية العهد (١) ، كتب إليه كتاباً يستقدمه ، و يحبّب أن يكون بِقُرْبه \_ وكان المأمون على خراسان \_ ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى ، و إلى عيسى بن جعفر ، و إلى محمد بن عيسى بن نهَيِك ، و إلى صالح صاحب المُصلّى ، وأمرهم أن يتوجهوا به إلى المأمون ، وألا يَدَعوا وجها من اللين والرّفق إلا بلغوه ، وسهّلوا الأمر عليه ، المأمون ، وألا يدَعوا وجها من اللين والرّفق الإ بلغوه ، وسهّلوا الأمر عليه ، وذلك سنة ١٩٤ه م ) فتوجهوا بكتابه ، فاما وصلوا إلى المأمون أذِن لهم ، فدفعوا إليه الكتاب ، ثم تكلم العباس بن موسى :

### و - خطبة العباس بن موسى

حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: « أيها الأمير: إن أخاك قد تحمّل من الخلافة ثقلًا عظيماً ، ومن النظر فى أمور الناس عِبْنًا جليلا ، وقد صدَقَت نيتُه فى الخير، فأعوزَه الوزراء والأعوانُ وَالكُفَاهُ على الْعَدْل ، وقليل ما يأنسُ بأهل بيته ، وأنت أخوه وشقيقه، وقد فزعَ إليك فى أموره، وأملَك للمُوازرة والمكانفة (٢)،

<sup>[1]</sup> ذكروا أن الفضل من الربيح وزير الأمين ، كان مد حاف المأمون ، لما فعله عند موت الرسيد بطوس من إحضار جميع ماكان في عسكره إلى الأمين ، بعد أن كان الرشيد قد أشهد به المأمون ، وعلم أن الحلافة إن أفضت إلى المأمون يوما وهو حي لم يبق عليه ، فحسن للأمين خلم المأمون والبيعة لابنه موسى \_ ولم يكن ذلك من رأى الأمين ولا عزمه \_ واتفق مع الفض\_ل جاعة على ذلك ، همال الأمين إلى أقواله\_م ، ثم إنه استشار عقلاء أصحابه ، فنهوه عن ذلك وحذروه عاقبة البغى ونكث العهود ، وقالوا له : لا تحرى الفواد على الكث للأيمان وعلى الحلم فيخلعوك ، فلم يلتفت إلبهم ، ومال إلى رأى الفضل بن الربيم ، وشرع في خدع المأمون باستدعائه إلى بغداد ، فلم ينخدع وكتب يعتدر . [٢] المعاونة .

ولسنا نستبطئك فى بِرِّه ، اتهاماً لنصرك له ، ولا نحضك على طاعة ، تخوّفاً غلافك عليه ، وفى قدومك عليه أنس عظيم ، ، وصلاح لدولته وسلطانه ، فأجب أيها الأمير دعوة أخيك ، وآثر طاعته ، وأعنه على ما استعانك عليه فى أمره ، فإن فى ذلك قضاء الحق ، وصلاح الرحم ، وصلاح الدولة ، وَعِزّ الحلافة ، عزم الله للأمير على الرشيد فى أمو ره، وجعل له الحيرة والصلاح فى عواقب رأيه».

#### ۹۱ - خطبة عيسى بن جعفر

وتكلم عيسى بن جعفر بن أبي جعفر ، فقال :

« إن الإكثار على الأمير \_ الله ، الله \_ فى القول خُرْق ، والاقتصار فى تعريفه ما يجب من حق أمير المؤمنين تقصير ، وقد غاب الأمير \_ أكرمه الله عن أمير المؤمنين ، ولم يستغن عن قربه من شَهد غيره من أهل بيته ، ولا يجد عنده غنى ، ولا يجد منه خَلَفا ، ولا عوصنا ، والأمير أولى مَنْ بَرَ أخاه ، وأطاع عنده غنى ، ولا يجد منه خَلَفا ، ولا عوصنا ، والأمير أولى مَنْ بَر أخاه ، وأطاع إمامه ، فليعمل الأمير فيما كتب به إليه أمير المؤمنين بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير المؤمنين ومحبته ، فإن القدوم عليه فضل وحظ عظيم ، والإبطاء عنه وَكَف (١) في الدين ، وضرر ومكروه على المسامين » .

#### ۹۲ - خطبة محمد بن عيسى بن نهيك

وتكلم محمد بن عيسى بن نهيك ، فقال :

« أيها الأمير إنا لا نَزيدك بالإكثار والنطويل فيما أنت عليه من المعرفة بحق أمير الموغمنين ، ولا نشحَذ نيتك بالأساطير والخُطَب فيما يلزمك من النظر والعناية بأمو رالمسلمين ، وقد أعوز أميرَ المؤمنين الكُفاةُ والنصحاء بحَضْرته ،

<sup>[</sup>١] الوكف: الميل والجور والعيب والإثم .

وتناوَلك فَزِعاً إليك في المعونة والتقوية له على أمره ، فإن تُجِب أمير المؤمنين فيا دعاك إليه ، فَنِعمة عظيمة يتلافى بها رعيتك وأهل بيتك، وإن تقمد يُمن الله أمير المؤمنين عنك ، ولن يضعه ذلك مما هو عليه من البر بك ، والاعتماد على طاعتك ونصيحتك » .

#### ٩٣ - خطبة صالح صاحب المصلى

وتكلم صالح صاحب المصلى ، فقال :

« أيها الأمير: إن الخلافة ثقيلة ، والأعوان قليل ، ومن يَكِيد هذه الدولة ، وينطوى على غشّها ، والمعاندة لأوليائها ، من أهل الخلاف والمعصية كثير ، وأنت أخوأمير المو منين وشقيقه ، وصلاح الأمور وفسادها راجع عليك وعليه ، إذ أنت ولى عهده ، والمشارك في سلطانه و ولايته ، وقد تناولك أمير المو منين بكتابه ، و و تن بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره ، و في إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم في الخلافة ، وأنس وسكون لأهل المِلّة والذّمة ، وقت الله المُلّة والذّمة ، وقت الله المُلّة والذّمة ، وقت الله المُله و أموره ، و قضى له بالذي هو أحب إليه وأنفع له » .

#### ٩٤ \_ خطبة المائمون

فحمد الله المأمونُ ، وأثنى عليه ، ثم قال :

«قد عرَّفتمونی من حق أمير المؤمنين \_ أكره الله \_ ما لا أُنكره، ودعو تمونی من الموازرة والمعونة إلى ما أُو م ولا أدفعه، وأبا لطاعة أمير المؤمنين مقدِّم، والمسارغة إلى ماسرَّه ووافقه حريص م وفي الرّوية تبيانُ الرأى ، وفي إعمال الرأى نُصحُ الاعتزام، والأمر الذي دعاني إليه أمير المؤمنين أم لا أتأخر

عنهٔ تثبُّطاً ومدافعة ، ولا أتقدم عليه اعتسافاً وَعَجَلة ، وأما فى تَغْر (۱) من ثغور المسلمين، كلب عدوه ، شديد شوكته، وإن أهملت أمره لم آمَن دخول الضرر والمكروه على الجنود والرعية ، وإن أقمت عليه لم آمن فون ما أحب من معونة أمير المؤمنين وموازرته وإيثار طاعته ، فانصر فُوا حتى أنظر فى أمرى ، ويصح الرأى فيما أعنزم عليه من مسيرى إن شاء الله » .

ثم بعث معهم بكتاب إلى الأمين ، يسألهُ أن يُعْفِيَه من الشخوص إليه ، وأن يُقْرِرُه على عمله ، إذ يرى أن ذلك أعظم عَذاتِ على المسامين .

( تاریخ الطبری ۱۰: ۱۶۲ )

#### ه ۹ - وصية السيدة زبيدة لعلى بن عيسى بن ماهان

وَ نَمَى الشربين الأخوين ، واستطار شرره ، وبعث الأمين جيساً كشيفاً بقيادة على بن عيسى بن ماهان لحرب المأمون ، وأعد المأمون للقائه جيساً بقيادة طاهر بن الحسين ، فلما أراد على الشخوص إلى خراسان ، ركب إلى باب السيدة زُبَدة (٢) والدة الأمين فودَّعها ، فقالت له :

« يا على ، إن أمير المؤمنين ، و إن كأن ولدى ، إليهِ تناهت شفقى ، وعليه تكامَل حِذْرى ، فإنى على عبد الله مُنعطفة مُشْفقة لما يَحْدُث عليه من مكروه وأذى ، وإنما ابنى مَلكِ نافس أخاه في سلطانه ، وَغَارَاه (٣) على ما في يده ، والكريم يؤكل لحمه ، في يُميته غيره ، فاعْرِف لعبد الله حق والده وأخو ته ، ولا تجببه ه والكلام ، فإنك لست نظيره ، ولا تقسيره (٥) اقتسارَ العبيد ، ولا تُرْهنِه (١) بالكلام ، فإنك لست نظيره ، ولا تقسيره (٥) اقتسارَ العبيد ، ولا تُرْهنِه (١)

<sup>[</sup>١] الثنر : موضع المحافة من فروج|البلدان . [٢] هيالسيدة زبيدة أم جمفر بنت حمفر بن المنصور .

<sup>[</sup>٣] فى الأصل: « غاره » وأراه <sup>ي</sup>رفا عن « غاراه » ، غاريته مغاراة وغراء : لاجبعته .

<sup>[</sup>٤] جبهه كمنعه : لقيه بمما يكره . [٥] قسره واقتسره : قهره .

<sup>[</sup>٦] أرهنه : أضمفه ، وفي الفخرى : « ولا توهنه » وأوهنه : أضمفه أيضا ، والغل : الفيد

بقيد ولا غُلّ ، ولا تمنع منه جارية ولاخادما ، ولا تعنّف عليه في السير ، ولا تساور في المسير ، ولا تستقل على دا بتك حتى تأخذ بركاً به ، وإن سَفه عليك فلا ترادّه » .

ثم دفعت إليه قيداً من فِضَّة ، وقالت : إن صار في يدك فقيِّده بهذا القيد ، فقال لها : سأقبل أمرك ، وأعمل في ذلك بطاعتك .

( تاریح الطبری ۱۰: ۱۶۹ ، والفخری ص ۱۹۰ )

#### ٩٦ – وصية الأمين لابن ماهان

وخرج على بن عيسى بن ماهان من بغداد (فى ٧ من شعبان سنة ١٩٥ هـ) وخرج معهُ الأمين يشيعه ، وأقبل يوصيه ، فقال :

«أَمْنَعْ جُندك من الْمَبَتْ بالرعية ، والغارة على أهل الْقُرَى ، وَقَطْعِ الشجر ، وانتهاك النساء ، وول الرئ يحيى بن على (١) ، واضمُم إليه جنداً كثيفاً ، وَمُرْه ليدفع إلى جنده أرزاقهم مما يجي ، من خراجها ، وول كل كُورة ترحَل عنها رجلا من أصحابك ، ومن خرج إليك من جند أهل خراسان و وجوهها فأظهر إكرامة ، وأحسن جأنرته ، ولا تعاقب أخا بأخيه ، وضع عن أهل خراسان ربع الخراج ، ولا تأمن أحداً رماك بسهم ، أو طعن في أصحابك برمح ، ولا تأذن لعبد الله في المُقام أكثر من ثلاثة أيام ، من اليوم الذي تظهر فيه عليه ، فإذا أشخصته ، فليكن مع أوثق أصحابك عندك ، فإن غره الشيطان فناصَبَك ، فاحرص على أن تأسره أسراً ، و إن هرب منك إلى بعض كُور خراسان ، فتوَل فاحرص على أن تأسره أشراً ، و إن هرب منك إلى بعض كُور خراسان ، فتول إليه المسير بنفسك ، أقهمت كل أوصيك به ؟ » .

<sup>[</sup>۱] هو یحی بن علی بن عیسی بن ماهان .

قال: نعم ، أصلح الله أمير المؤمنين ، قال: سر على بركة الله وعونه . ( تاريخ الطبرى ١٠: ١٠٠ )

٩٧ \_ استهانة ابن ماهان بائم طاهر بن الحسين

وخرج ابن ما هان ، فلما جاز خُلْوَانَ ، لَقِيَتُه الْقُوافُلُ من خُراسان ، فكان يسألها عن الأخبار ، فيقال له : إن طاهراً مقيم بالرَّى ، يَمْرِض أصحابه، وَ يَرُمُ مُّ(١) آلته ، فيضحك ثم يقول :

« وما طاهر ؟ فوالله ما هو إلا شوكة من أغصاني ، أو شرارة من نارى ، وما مثلُ طاهر يتولَّى على الجيوش ، ويلقَ الحروب » ، ثم التفت إلى أصحابه فقال : « والله ما يبنكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح العاصف ، إلا أن يبلغه عُبُورُنا عقبة (٢) مَمَذَان ، فإن السيِّخال (٣) لا تقوى على نطاح السيخال ، والثعالب لاضبر لها على لقاء الأسد ، فإن يُقم طاهر بموضعه يكن أول معرص لظبات (١) السيوف وأسنَّة الرماح » .

وسارحتی صار فی أول بلاد الری ، وأتاه صاحب مقدِّمته وقال : « لو کنت َ ـ أبق الله الأمير ـ أذ کَیْت العیون ، و بعثت الطلائع ، وارتَدْت موضعاً تُمَسْکِرِ فیهِ ، وتتخذ خَندقاً لأصحابك یأمنون به ، كان ذلك أبلغ فی الرأی ، و آنس َ للجند » .

قال: «لا، ليس مِثْلُ طاهر يسْتَعَدّ لهُ بالمكايد والتحفظ، إن حال طاهر تنول إلى أحد أمرين، إما أن يتحصن بالريّ، فيبهرّته (٥) أهلها، فيكفونامَنُونه،

<sup>[</sup>۱] يصلح . [۲] العتمبة : مرقى صعب من الجبال . [۳] السحال جمع سحلة بالفتح : وهو ولد الغنم ذكراً أوأنتى . [۶] الطبات جمع ظبة وهى حد السيف. [٥] بهته كنمه : أخذه بفتة ، قال تعالى: « بَلْ تَأْتِهِمْ بَغْمَةً فَتَهِمَهُمْ » ، وفي مروج الذهب : « فيثب به » .

أُو يُحَلِّيهِا وَ يُدْبر راجعاً لو قَرُبَت خيولنا وعَساكرنا منه » .

وأناه يحيى بن على "، فقال: « اجمَع متفر ق العسكر ، واحذر على جندك البيات ، ولا تسرّح الحيل إلا ومعها كَنْف (١) من القوم ، فإن العساكر لا تُسَاسُ بالتوانى ، والحروب لا تدبّر بالاغترار ، والثقة أن تحترز ، ولا تقل : المحاربُ لى طاهر ، فالشرارة الخفيّة ربما صارت ضراماً (١) ، والثّامة من السيل ربما اغتُر ً بها وَتُهُوّن ، فصارت بحراً عظيما ، وقد قَرُ بَت عساكرنا من طاهر ، فلوكان رأيه الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا » .

قال: اسكت، فإن طاهراً ليس في هذا الموضع الذي ترى، و إنما يتحفظ الرجال إذا لَقيَت أقرانها، وتستعدّ إذا كأن المُناوي (٣) لها أكفاءها و نظراءها». (تاريح الطبري ١٠٠٠، ومروج الذهب ٢ : ٢٩٩)

#### ۹۸ – حزم طاهر وقوة عزمه

وعسكر طاهر على خمسة فراسخ من الرَّى ، وأتاه محمد بن العَلاء ، فقال : « أيها الأمير ، إنَّ جندك قد هابوا هذا الجيش ، وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعباً منه (١) ، فلو أقمْت بمكانك ، ودافعت القتال إلى أن يشاميًهم (٥) أصحام بك ، ويأنَسُوا بهم ، ويعرفوا وجه المأخذ في قتالهم » ، فقال :

« لا ، إنى لا أُوتَى من قلّة تجربة وحزم ، إن أصحابى قليل ، والقوم عظيم مسَوادُه ، كثير عددُه ، فإن دافعت القتال ، وأخرّت المناجزة ، لم آمَن أن يَطّلِعوا على قلتنا وعورتنا ، وأن يستميلوا مَن معى برغبة أو رهبة ، فينفر عنى

<sup>[</sup>۱] الكثف: الجماعة . [۲] الضرام : اشـــتمال النار في الحلفاء وغيرها ، ودقاق الحطب الذي يسرع اشتمال الدار فيه . [۳] المعادي .

<sup>[</sup>٤] وكانت عدة عسكر ابن ماهان خمسين ألفا ، وذكر بعض أهل بغداد أنهم لم يروا عسكراكان أكثر رجالا ، وأفره كراعا ، وأظهر سلاحا ، وأتم عدة ، وأكل هيئة من عسكره ، وروى أن طاهراكان فى أقل من أربعة آلاف . [٥] شاما وتشاما : شم أحدهما الآخر ، والمعى اقتربا .

أكثر أصحابي ، ويخذُلني أهل الحفاظ والصبر ، ولكن ألف الرجال بالرجال ، وأُلِم (١) الخيل بالخيل ، وأعتمد على الطاعة والوفاء ، وأصبر صَبْرَ محتسب للخير، وألحِم على الفوز بفضل الشهادة ، فإن يَرزق الله الظفر والفَاج (٢) ، فَذَلك الذي نريد ونرجو ، وإن تكن الأخرى فلست أول من قاتل فقتُل ، وماعند الله أجزل وأفضل » . (تارخ الطبرى ١٠١:١٠١)

#### ٩٩ - طاهر يشد عزيمة جنده

وكتَّب طاهر بن الحسين كتائِبه ، وَكَرْ دَسَ كَرَ ادِيسه (٢) ، وسوَّى صفوفه ، وجعل عرَّ بقائد قائد ، وجماعة جماعة ، فيقول :

« يا أوليا، الله ، وأهل الوفاء والشكر ، إنهم لستم كهؤلاء الذين تَرَوْن من أهل النَّكث والغدر ، إن هؤلاء ضيَّعوا ماحفظتم ، وصغرّ وا ماعظمتم ، ونكثوا الأيمان التي رَعَيْتم ، وإنما يطلبون الباطل ، ويقاتلون على الغدر والجهل ، أصحاب سأب وَنَهْب ، فلو قد غضضتم الأبصار ، وأثبتُم الأقدام ، قد أنجز الله وعده ، وفتح عليكم أبواب عزّه ونصره ، فجالدُوا طواغيت (ن) الفتنة ، وَيَماسيب النار عن دينكم ، ودافعوا بحقكم باطلِهم ، فإنما هي ساعة واحدة ، حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين » .

ونشبِ القتال بين الفريقين ، ودارت الدائرة على جيش ابن ماهان وَقُتِل (٥)

<sup>[</sup>۱] أى أقرن الحيل بالحيل ، من قولهم: ألحمت الحرب فالتحمت، والملحم ضم الميم وبفتح الحاء: الماصق بالقوم ، ولاحم الشيء بالشيء: ألصقه به . [۲] العوز والظفر . [۳] الكراديس جم كردوسة بالضم، وهى القطعة العظيمة من الحيل ، وكردس الحيل جعلها كتبية كتيبة .

<sup>[</sup>٤] الطواغيت جم طاغوت: وهو الشيطان وكل رأس ضلال ، واليعاسيب جمع يمسوب: وهو الرئيس الكبير . [٥] روى أن نعى على بن عيسى ورد إلى الأمين وهو على الشط يصيد السمك ، فقال للذى أخبره: ويلك دعنى ، فإن كوثرا قد اصطاد سمكتين ، وأنا ما اصطدت شيئًا بعد \_ وكان كوثر خادما خصيا له وكان يحبه \_ .

ووجه الأمين بعد ذلك لحرب طاهر جيشاً بقيادة عبد الرحمن بن جَبَلة ، فهزم وقتل أيضاً . (تاريخ الطبرى ١٠٠: ١٠٠)

# ١٠٠ وصف الفضل بن الربيع غفلة الأمين وندب أسد بن يزيد بن مزيد اقتال طاهر

و بعث الفضل بن الربيع بعد مقتل عبد الرحمن بن جَبَلة إلى أسد بن يَزيد ابن مَزْيد ، قال : فأتيته ، فاما دخلت عليه وجدته قاعدًا في صَحْن داره ، وفي يده رُقعة قد قرأها ، واحمرًت عيناه ، واشتد غضبه ، وهو يقول :

«ينام نومَ الظربان (۱) ، وينتبه انتباه الذئب ، همتُه بطنه ، ولذَّته فَرْجُه ، لايفكّر في زوال نعمته ، ولايرَوّى في إمضاء رأى ولامَكيدة ، قد ألهاه كأشه ، وشَغَلَه قَدَحُه ، فهو يجرى في لهوه ، والأيام تُسْرع . (۲) في هلاكه ، قد شمّر عبدُ الله له عن ساقه ، وفوّق له أصيب (۱) أسهمه ، يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ ، والموت القاصد (۱) ، قد عبى له المنايا على مُتون الخيل ، وناط (۱) له البلاء في أسِنّة الرماح ، وشيفار السيوف » .

ثم استرجع وَتمثل بأبيات للبَعِيث (٢) ، ثم التفت إلى فقال : « يا أبا الحارث ، إما و إياك لنجرى إلى غاية ، إن قَصَّرنا عنها ذُرِمْنا ، وإن اجتهدنا فى بلوغها انقطَعْنا ، و إنما نحن شُعَب من أصْل ، إن قَوى قَوينا ، وإن

<sup>[</sup>۱] الظران : دويبة فوق حرو الكاب منتنة الريح كثيرة العسو ، يضرب مها المثل فيقال : « أقسى من ظربان » . [۲] في الأصل « نصر ع » وأراه محرفا . [۳] أصيب : أفعل من صاب السهم يصيب ضيبا : أى أصاب ، وسهم صيوب كصبور . [٤] القاصد أى الكاسر ، من القصد بالفتح : وهو الكسر بأى وجه كان ، أو بالنصف ، كالتقصيد ، يقال قصد المخة وقصدها : كسرها وفصلها فتقصدت . [٥] على . [٦] هو خداش بن شر المجاشمي ، أحد شعراء الدولة الأموية ، وكان يهاجي جريرا .

صَفُف صَفُفْنا ، إِن هذا قد أَلق بيده إلقاء الأَمَةِ الْوَكُهاء (1) ، يشاور النساء ، ويعتمد على الرؤيا ، وقد أمكن أهل اللَّهو والخسارة مِن سمعه ، فهم يَمدُونه الظفَرَ ، ويمنُّونه عُقْب (٢) الأَيام ، والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان (٣) الرمل ، وقد خَشِيتُ والله أن نَهلِكَ بهلاكه ، ونعطَب بعَطَبه .

وأنت فارس العرب وابن فارسها ، وقد فَرَع إليك في لقاء هذا الرجل (طاهر) ، وأطمَهُه فيما قِبَلك أمران ؛ أمّا أحدهما فَصِدْقُ طاعتك ، وفضلُ نصيحتك ؛ والثاني يُمْن نَقيبتك (،) ، وشدة بأسك ، وقد أمرني بإزاحة علّتك ، وبسط يدك فيما أحببت ، غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ، ومفتاح الْيُمْن وَالْبَرَكَة ، فأنجز حوائجك ، وعجّل المبادرة إلى عدوك ، فإني أرجو أن يُوليك الله شرف الفتح ، ويَلُم بك شهَث هذه الخلافة والدولة » .

فأجاب بالسمع والطاعة ، غير أنه طلب مطالب لم تَرُقُ في عين الأمين. فغضب عليه ، وأمر بِسَجْنه . (تاريخ الطبرى ١٠٨: ١٥٨، وزهر الآداب ٢: ١٥٨)

#### ١٠١ \_ وصية الأمين لأحمد بن مزيد

ثم ندب عمَّه أحمد بن مَزْيد ، فلما أراد الشخوص دخل على الأمين ، فقال : أوصِني أكرم الله أمير المؤمنين ، فقال :

« أُوصيك بخِصَالَ عِدَّة ، إياك والبغى فإنه عِقَالُ (٥) النصر ، ولا تقدّم رجلا إلا باستخارة ، وَلا تشهرَ سيفًا إلا بعد إعذار ، ومهما قدّرت عليه باللين ،

<sup>[</sup>۱] وصف من الوكف بالتحريك : وهو الايثم والعيب والنقس ، وكف كفرح إدا أثم ، وفى رواية الطبرى « الوكماء » بالعين ، وهى الحقاء . [۲] العقب كقفل وعنق : العاقبة .

<sup>[</sup>٣] القيمان جمع قاع : وهو أرض مطمئنة سهلة قد انفرجت عنها الجبال والآكام .

<sup>[</sup>٤] النقيبة : النفس والطبيعة . [٥] المقال في الأصل : الحبل الذي تفيد به الدابة

فلا تتمدّ إلى الحَرَق وَالشَّرَه، وأحسن صَابة من معك من الجند ، وطالِه في بأخبارك في كل يوم ، ولا تعاطر بنفسك طلب الزُّلفة (1) عندى ، ولا تستقها فيما تَخَوَّفُ رجوعَهُ على ، وكن لعبد الله أخاً مصافياً ، وقريناً بَرًّا ، وأحسن مجامعته ، وصحبته ومعاشرته ، ولا تخذُله إن استنصرك ، ولا تبطئ عنه إذا استصرخك ، ولتكن أيديكا (٢) واحدة ، وكلتكا ، تفقة » .

وتوجه أحمد بن مَزْيد في عشرين ألفاً من الأعراب ، وعبد الله بن حميد بن وَخطَبة في عشرين ألفاً من الأبناء ، حتى نزلاخانقين \_ قريباً من حُلوان \_ ولم يزل طاهر بحتال في وقوع الاختلاف والشَّغَب بينهم ، حتى اختلفوا ، وانتقض أمرهم ، وقاتل بعضهم بعضاً ، فأخلوا خانقين و رجَموا عنها ، دون أن يَلْقُوا طاهراً . ( تاريخ الطبرى ١٠١ )

# ١٠٢ \_ مقال عبد الملك بن صالح للائمين

وكان عبد الملك بن صالح يشكر الأمين تخلية سبيله ، و يُوجب بذلك على نفسيه طاعته ونصيحته ، فلما قوى طاهر ، واستعلى أدرُه ، وهزم من هزَم من قواد الأَمين وجيوشه ، دخل عبد الملك على الأمين ، فقال :

« يا أمير المؤهنين : إنى أرى الناس قد طَمِعوا فيك ، وأهل العسكرين قد اعتمدوا ذلك ، وقد بذلْت سماحَتك ، فإن تَمَمْت على أول أفْسَدْتَهم وأبطرتهم ، وإن كَفَفْت أورك عن العطاء والبذل أَسْخَطْتَهم وأَغْضْبْتَهم ، وليس تُعلَك الجنود بالإمساك ، ولا يبق ثبوت الأموال على الإنفاق والسَّرَف ، ومع هذا فإن جندك قد رَعَبتهم الهزائم وَنهَكَتْهم ، وأضعفتهم الحرب والوقائع ، وامتلأت

<sup>[</sup>١] الزلفة والزلبي : الفربة . [٢] أي أنت وعبد الله بن حميد بن قحطبة .

قلوبهم هيبة لعدوه ، وَنُكُولا (١) عن اقالَهم ومناهضتهم ، فإن سيَّرتَهم إلى طاهر ، غَلَبَ بقليل مَنْ معه كثيرَهم ، وهزم بقوة نيته ضعف نصائحهم ونياتهم ، وأهل الشأم قوم قد ضَرَّستهم (٢) الحروب ، وأدَّبتهم الشدائد ، وَجُلّهم منقاد إلى الشأم قوم قد ضَرَّستهم أو أميرُ المؤمنين اتخذتُ له منهم جنداً يعظم إلى ، مسابعُ إلى طاءتى ، فإن وَجَهنى أميرُ المؤمنين اتخذتُ له منهم جنداً يعظم نكايتُهم في عدوه ، ويؤيد الله بهم أولياءه وأهل طاعته » .

فقال الأمين: « فإنى مُوليك أمرهم ، ومقويك بما سألت من مال وَعُدّة ، فعجّل الشخوص إلى ماهنالك ، فاعمل عملا يظهر أثرُه ، وَ يُحُمّد بركته ، برأيك ونظرك فيه إن شاء الله » ، فولاه الشام والجزيرة .

( ناريخ الطبرى ١٠: ١٦١ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٠٣ )

# ١٠٣ \_ الشغب في جيش عبد الملك بن صالح

وسار عبد الملك بن صالح ، فلما قَدِم الرَّقَة (") ، كتب إلى رؤساء أجناد الشأم ووجوه الجزيرة ، فلم يبق أحد ممن بُرْجَى ، ويذكر بأسه وَغناؤه إلا وَعده ، وبسط له في أمله وأمنيته ، فقدموا عليه رئيساً بعد رئيس ، وجماعة بعد جماعة ، فكان لا يدخل عليه أحد إلا أجازه ، وخلع عليه وحمله ، فأتاه أهل الشأم ، الزَّواقيل والأعراب من كل فج ، وَاجتمعوا عنده حتى كثروا ، بَيْدَ أنه شبت نار الفتنة بين جند أهل خراسان و بين الزوَاقيل (ن) ، وَأَفضى الأَم إلى تلاحمهم واقتتالهم ، فقال :

<sup>[</sup>١] جبنا وخوفا . [٢] جربتهم وأحكمتهم .

<sup>[</sup>٣] بلد على المرات . [٤] وسببها أن بعض جند أهل خراسان نظر إلى دابة كانت قد أخذت منه في إحدى الوقعات تحت بعض الزواقيل ، فتعلق بها ، فجرى الأمر بينهما إلى أن اختلفا ، واجتمعت جماعة من الزواقيل والجند فتلاحموا ، وأعان كل فريق منهم صاحبه ، ثم اتسع نطاق الفتنة فانشقت وحدة الجيش .

« يأهل حمص ، الهرَبُ أهونُ من الْعَطَب ، والموت أهون من الذل ، إنكم بَعُدتم عن بلادكم ، وخرجتم من أقاليمكم ، ترجُون الكثرة بعد الذلة ، والعزة بعد الذلة ، ألا وفى الشر وقعتم ، و إلى حَوْمة الموت أُنِخْتم ، إن المنايا فى شوارب المسوِّدة (١) وقلانسِهم ، النفيرَ النفيرَ النفيرَ (٢) قبل أن ينقطع السبيل ، وينزل الأمرُ الجليل ، ويفوت المطلب ، ويعشر المَذْهَب ، ويبعد العمل ، ويقترب الأجل » . وقام رجل من كلب ، فقال :

« يا معشر كلب ، إنها الراية السوَّداء ، والله ما وَلَّت ولا عَدَلت ، ولا ذلَّ نصرها ، ولا ضمُف وليّها ، و إنكم لتعرفون مواقع سيوف أهل خراسان في رقا بكم ، وآثار أسنَّتهم في صدو ركم ، اعتزلوا الشرقبل أن يعظم ، وتخطَّوه قبل أن يضطرم ، شأمكم ، داركم داركم ، الموت الفِلَسْطِيني خير من العيش الجَزريّ ، ألا و إني راجع فمن أراد الانصراف فلينصرف معي » .

ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم، وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كأن مُجِع من الأعلاف بالنار، (وكأن ذلك سنة ١٩٦ هـ).

( تاریخ الطبری ۱۰: ۱۲۲ )

١٠٤ – خطبة الحسين بن على بن عيسى بن ماهان يدعو إلى خلع الأمين

ومات عبد الملك بن صالح بالرّقة ، وكان معه الحسين بن على بن عيسى ابن ماهان ، فأقفل الجند من الجزيرة إلى بغداد ، فتلقاه أهلها بالتكرمة والتعظيم ، وضربوا له القباب ، واستقبله القواد والرؤساء والأشراف ، ثم اجتمع إليه الناس فقال :

<sup>[</sup>۱] كانت الجنود الخراسانية التي تقاتل الأمونين في سبيل نشر الدَّوة العابســية يحملون الرايات السود فضموا من أجل ذلك المسوّدة . [۲] نفر إلى الأمر كضرب نفيرا : أسرع إليه .

« يا معشر الأبناء ، إن خلافة الله لا تُجَاوَز بالبطر ، ونِعَمه لا تستصحب بالتجبّر والتكبّر، وإن محمداً يريد أن يُو تِغ (١) أديا نكم ، وينكث بَيْمتكم ، ويفرق جمع ، وينقل عِزَّكم إلى غيركم ، وهو صاحب الزّواقيل بالأمس ، وبالله إن طالت به مدة ، وراجَعه من أمره قواة ، ليرجعن وبال ذلك عليكم ، وليعثر فن ضررُه ومكروهه في دولتكود عُوتكم ، فاقطعوا أثره قبل أن يقطع آثاركم ، وضعوا عزر قبل أن يضع عز كم ، فوالله لا ينصره منكم ناصر إلا خُذِل ، ولا يمنعه ما نع إلا قُيل ، وما عند الله لأحد هوادة ، ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده ، وألحنث بأيمانه » .

وخلع الحسين بن على محمدا الأمين وحبسه (۲) ، وأخذالبيعة لعبدالله المأمون. ( تاريخ الطبرى ١٠: ١٦٣)

١٠٥ – خطبة محمد بن أبي خالد

في فض الناس عن اتباع الحسين بن على بن عيسى

فلما أصبح الناس من الغد ، طلبوا من الحسين بن على الأرزاق ، وماج الناس بعضهم في بعض ، وقام محمد بن أبي خالد ، فقال :

« أيها الناس ، والله ما أدرى ، بأى سبب يتأمر الحسين بن على علينا ، ويتولَّى هذا الأَمر دوننا ؟ ماهو بأكبرنا سنّا ، ولا أكرمنا حَسَباً ، ولا أعظمنا منزلة ، وإن فينا من لا يَرْضَى بالدنيَّة ، ولا يُقاد بالمخادعة ، وإنى أوَّلُكم ، نقض عهده ، وأظهر التغيير عليه ، والإنكار لفعله ، فمن كان رأيه رأيى ، فليعتزل معى » . (تاريخ الطبى ١٠: ١٦٤)

<sup>[</sup>١] أو تغ دينه بالا ثم : أفسده ، وأو تغه الله : أهلكه .

<sup>[</sup>٢] وكان حبس الحسين محمدا الأمين فى قصر أبى جمفر يومين .

#### ١٠٦ \_ إطلاق الأمين من سجنه ورده إلى مجلس الخلافة

وقام أسد الحَرْبِيّ، فقال: « يا معشر الحربية ، هذا يُومُ له ما بَمْدَه ، إنكم قد نِمْـتُهُم وطال نومكم ، وتأخّرتم فَقُدٌم عليكم غيرُكم ، وقد ذهب أقوامٌ بِذِكر خلع محمد وأشره ، فاذهبوا بذكر فكّه و إطلاقه » .

فأقبل شيخ كبير من أبناء الكفِاية على فرس ، فصاح بالناس: اسكتوا، فسكتوا، فقال:

«أيها الناس، هل تعتدُون على محمد بقطع منه لأرزاقكم ؟ قالوا: لا، قال: فهل فهل قَصَّر بأحد منكم، أو من رؤسائكم وكبرائكم ؟ قالوا: ما علمنا، قال: فهل عَزَل أحداً من قوّادكم ؟ قالوا: معاذَ الله أن يكون فعل ذلك ، قال: فما بالكم خذلتموه ، وأعنتم عدوّه على اضطهاده وأسره ؟ أما والله ما قتَل قوم خليفتهم قط ، إلا سلّط الله عليهم السيف القاتل ، والحَتْف الجارف ، انهضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه ، وقا تلوا من أراد خلعه والفتك به » .

فنهضوا معه وقاتلوا الحسين بن على وأصحابه قتالا شديداً ، وأكثروا فى أصحابه الجراح ، وأسروا الحسين ، ودخل أسد الحربي على محمد فكسر قيوده ، وأقعده فى مجلس الحلافة .

وأتى الأمين بالحسين بن على ، فلامه على خِلاَفه وقال له : ألم أقَدَّم أبك على الناس ، وأولِّه أعِنَّة الحيل . وَأَمْلاً يده من الأموال ، وأشرَف أقداركم في على الناس ، وأرفع منازلكم على غيركم من القواد ؟ قال : لمى ، قال : في الذي استحققت به منك أن تخلع طاعتى ، وَتُوَّلِّبِ الناس على . وَتَنْدُبهم إلى قتالى ؟

قال : الثقة بعفو أمير المؤمنين ، وحسن الظن بصفحه وتفضله ، قال : فإن أمير المؤمنين ، قد فعل ذلك بك ، وولاًك الطلب بثأرك ، ومن قُتِل من أهل يبتك ، ثم دعا له بخلِعة ، فخلعها عليه ، وحمله على مراكب، وأمره بالمسير إلى حُلُوان ، وخرج الحسين ، فهرب فى نَفَر من خدمه وَمَواليه ، فنادى محمد فى الناس ، فركبوا فى طلبه فأدركوه وقتلوه . (تاريح الطبرى : ١٦٤ ، ١٦٤)

۱۰۷ – خطبة داود بن عيسى يدعو إلى خلع الأمين وقام داود بن عيسى (١) والى مكة والمدينة – وكأن خطيباً فصيحاً جَهِير

الصوت \_ يدعو إلى خلع الأمين ومبايعة ااأمون ، فقال :

« الحمد لله مالك المُلك ، يُوثِ في الْملك من يشاء ، ويَنْز ع الْملك من يشاء ، ويَنْز ع الْملك ممن يشاء ، ويُمزِ من يشاء ، ويُمزِ من يشاء ، ويُمزِ من يشاء ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد و لا شريك له ، قائمًا بالقيسط ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، وأشهد أن محمداً عبده و رسوله ، أرسله بالدين ، وختم به النبيين ، وجعله رحمة للمالمين ، صلى الله عليه في الأولين والآخرين .

<sup>[1]</sup> هو داود بن عيسى بن موسى بن مجمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وكان الأمين حين أفضت الحلافة إليه بعث به والياً على مكن والمدينة ، فأهام والياً عليهما حتى دخلت سنة ١٩٦ ، ومكتب الأمين إلى داود بن عيسى يأمره بخلم عبد الله المأمون ، والبيعة لابنه موسى ، و بعث إلى الكتابين اللذين كان الرشيد كنبهما وعلفهما في الكبة ، فأخذها ، فلما فعل ذلك جمع داود حجبة الكعبة والقرشيين والفقهاء ، وم كان شهد على مامى الكتابين من الشهود \_ وكان داود أحدهم \_ فقال داود : قد علمتم ما أخذ علينا وعليكم الرشيد من العهد والميثاق ، عند بيت الله الحرام ، حين بايعنا لابنيه لتكونن مع المظلوم منهما على الظالم ، ومع المبغى عليه على الباغى ، ومع المغدور به على الغادر ، فقد رأبنا ورأيتم أن محمداً ( الأمين ) قد بدأ بالظلم والبغى والغدر على أخويه عبد الله المأمون ، والفاسم المؤتمى ، وخلعهما ، وبايم لابنه الطفل رضيع صغير لم يفطم ، واستخر ج الشرطين من الكعبة عاصياً ، فرقهما بالنار ، وقد رأيت خلعه ، وأن أبايم لعبد الله المأمون بالخام منها عليه ، فقال له أهل مكة : رأينا تبع لرأيك ، ونحن خالهوه معك ، فجمع الناس ، وخطبهم هذه الخطبة .

أما بعد، يأهل مكة ، فأنتم الأصْلُ والفرع، والعشيرة والأَسْرة، والشركاء في النِّهمة ، إلى بلدكم يَفَدُ وَفْد اللهِ (١) ، وإلى قبِلتكم يأتمُ المسامون ، وقد عَلِمتم ما أخذ عليكم الرشيد هرون ، رحمة الله عليه وصلاته ، حين بايع لابنيه محمد وعبد الله بين أظهُرُ كم من العهد والميثاق ، لَتَنْصُرُنَّ المظلوم ونهما على الظالم ، والمبغى عليه على الباغي ، والمغدورَ به على الفادر ، ألا وقد عامتم وعامنا أن محمد ابن هرون قد بدأ بالظلم والبني والغدر، وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه في بطن البيت الحرام ، وقد حَلَّ لنا ولكم خلَّهُه من الخلافة وتصييرها إلى المظلوم المبغى عليه ، المغدور به ، ألا وإنى أشهدكم أنى قد خلعت محمد بن هرون من الخلافة ، كما خلمت قَلَمُسُوتى هذه من رأسي \_ وخلع قلنسوته عن رأسه ، فرمى بها إلى بعض الخدم تحته ، وكأنت من بْرُودِ حِبَرةِ (٢) مسلسلة حمراء ، وأتى بقلنسوة سودا، هاشميَّة فلَبسها \_ ثم قال : قد بايعت لعبدالله المأمون أميرالمؤمنين بالخلافة ، ألا فقوموا إلى البيعة لخليفتكم » ، فصعد جماعة من الوجوه إليه إلى المنبر رجل فرجل ، فبايعه لعبد الله المأمون بالخلافة وخلع محمداً .

( تاریخ الطبری ۱۰: ۱۷۰ )

# ١٠٨ ــ خطبة الأمين وقد تولى الائمر عنه

ولما رأى الأمين الأمر قد تولّى عنه ، وأنصاره يتسلّلون فيخرجون إلى طاهرٍ ، أمر بإحضار كل من كان معه فى المدينة من انقواد والجند ، فأشرف عليهم وقال :

<sup>[</sup>۱] أى لتأدية فريضة الحج . [۲] برود حبرة : ضرب من البرود اليمانية ، يقال : برد حبرة مثل عنبة على الوصف والإضافة ، وبرود حبرة ، وليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلوما ، إنما هو وشى كقولك : ثوب قرمز ، والقرمز : صغه

« الحمد لله الذي يرفع ويضع ، ويُعْطِي وَيَمْنع ، ويَقْبِض وَيَهْسُط ، وإليه المصير ، أحمده على نوائب الزمان ، وخذ لان الأعوان ، وتشتّ الرجال ، وذهاب الأموال ، وَحُلول النوائب ، وتوفّد المصائب ، حمداً يَدَّخر لى به أجزل الجزاء ، ويَرْفِدني (۱) أحسن العَزاء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد ه لا شريك له ، كما شهد لنفسه ، وشهدت له ملائكتُه ، وأن محمداً عبده الأمين ، ورسوله إلى المسامين صلى الله عليه وسلم ، آمين ربّ العالمين .

أما بعد : يامعشر الأبناء ، وأهل السُّبْق إلى الهدى ، فقد عامِتم غَفْلتي كَأَنت أَيَامَ الفضلُ بن الربيع وزيرٌ على ومشير، فيادَّت (٢) به الأيامُ بما لَزمني به من الندامة في الخاصَّة والعامَّة ، إلى أن نبَّه تموني فانتبهت مُ ، واستعنتموني في جميع ما كرهتم من نفسي وفيكم ، فبذلتُ لكم ماحواه مُلْكي ، ونالته مقدرتي، مَمَا جَمَعْتُهُ وَوَرِثْتُهُ عَنِ آبَائِي، فقو دت (٣) من لم يجُز، واستكفيتُ من لم يَكْفِ، واجتهدت \_ عَلمَ اللهُ \_ في طلب رضاكم بكلِّ ما قدِّرت عليه ، واجتهدتم \_ عَلِمَ اللهُ \_ في مَسَاء تي في كل ما قدِرتم عليه ، من ذلك توجيهي إليكم علي " ابن عيسى شيخكم وكبيركم ، وأهل الرأفة بكم ، والتحنُّن عليكم ، فكان منكم ما يطول ذَكْرُهُ ، فغفرتُ الذنْبَ ، وأحسنت واحتملت ، وعزَّيتُ نفسي عند معرفتي بشذوذ الظفَر ، وحرصي على مُقامِكم مَسْلحةً (؛) بحُلوان مع ابن كبير صاحب دعوتكم ، وَمَن عَلَى يدى أبيه (٥) كأن فخركم ، و به تمَّت طاعتكم : عبد الله بن حَمِيد ابن قَحْطَبة ، فصرتم من التألُّب عليه إلى ما لاطاقة له به ، ولأصبرَ عليه ، يقودكم

<sup>[</sup>١] رفده وأرفده: أعطاه . [٢] طاولته وأمهلته . [٣] أى اتخذته فائداً . [٤] السلحة : القوم ذوو سلاح . [٥] يعنى جدً عبد الله بن حميد بن تحطبة ، وهو قعطبة

<sup>[2]</sup> المسلحة . القوم دوو سلام . [2] يعنى جد عبد الله بن حميد بن محطبه ، وهو محطبه ابن شبيب الطائى ، أحسد الدعاة العباسسية والقواد الذين قاتلوا الجيوش الأموية ـــ انظر الجزء الثانى

ص ۱۹۵ م

رجل منكم وأنتم عشرون ألفاً إلى عامين ، وعلى سيدكم متوثّبين ، مع سعيد الفرد ، سامه ين له مطيعين ، ثم وثبتم مع الحسين عَلَى ، خلعتمونى وشتمتمونى ، وانتهبتمونى وحبَستمونى وقيدتمونى ، وأشياء منعتمونى من ذكرها ، حقّد قلوبكم ، وتلكّى ، وألم أكبر وأكبر وأكبر وأكبر وأكبر من أسلم لأمره ، ورضى قلوبكم ، وتلكّى (۱) طاعتكم أكبر وأكبر وأكثر ، فالحمد لله حمد من أسلم لأمره ، ورضى بقدره ، والسلام » .

وكاً نت عافبة أمره أن قتل سنة ١٩٨ هـ وحمل رأسه إلى المأمون بخراسان . (تاريخ الطبرى ١٠: ٢٠٥ ، ومروج الذهب ٢: ٣٠٠)

#### ١٠٩ ... استعطاف الفضل بن الربيع للما مون

وقال المأمون للفَضْل بن الربيع (٢) لمَّا ظَفِر به : « يا فضلُ ، أكان من حَقِّ عليك وحق آبائى وَنِهَمِهِم عند أبيك وعندك أن تَثْلِبَنى (٣) وَتَسُبَّنى وَتُحَرِّضَ على دمى ؟ أتحت أن أفدل بك ما فعلتَه بى ؟ »

فقال: «يا أمير المؤمنين ، إن عُذْرى يُحُقِدك إذا كأن واضحاً جميلا ، فكيف إذا حَفَّتُهُ ('') العيوبُ ، وقَبَّحته الذنوبُ ، فلا يضيقُ عنى من عفوك ما وَسِعَ غيرى منك ، فأنت كما قال الشاعر ('') فيك :

صَــفُوح عن الأجرام حتى كأنّه من العفولم يَعْرِف من الناس مُجْرِما وليس يُبالِي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يَعْشَ بالكُرْه مُسْلِما (زهر الآداب ٢: ١٦٣)

<sup>[</sup>١] مسهل عن تلكؤ . [٢] توفي سنة ٢٠٨ . [٣] ثلبه كصربه : لامه وعابه .

<sup>[</sup>٤] مكذا في الأصل ، وربما كان « أخفته » لفوله قبل : « إذا كان واضحاً » .

<sup>[</sup>٥] هو الحسن بن رجاء بن أبى الضحاك .

#### ١١٠ \_ خطبة ظاهر بن الحسين ببغداد بعد مقتل الأمين

ودخل طاهر بن الحسين بفداد يوم الجمعة بعد قتل الأمين ، فصلى بالناس وخطبهم خطبة بليغة ، وقد حضره من بنى هاشم والقواد وغيرهم جماعة من كثيرة قال :

« الحمد لله مَالِكِ الملكِ ، يُوثِي الْمُلكَ مَنْ يَشَاءِ ، وَيَنْن عُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءِ ، وَ يُمْرِثُ مَنْ يَشَاء . وَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاء ، بيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لا يُصْلِح عمل المفسدين ، وَلاَ يَهُدِي كيد الخائنين ، إن ظهو ر عَلَمَتنا لم يكن من أيدينا ولا كَيْدِنا، بل اختار الله للخلافة، إذ جعلها عِمَادًا لدينه، وَقِوَامًا لعباده، وصَبَيْطِ الأطراف، وَسَدِّ الثَّمُور، وإعدادِ الهُدَّة، وَجَمْع ِ الْفَيْء، وإنفاذِ الحُـكُم، وَنَشْرِ الْمَدْلِ ، و إحياء السُّنَّة ، بعد إذَّبال الْبَطَالات ، والتلذذ بمُو بق الشهوات ، وَالْمَخْـ إِنْ إِلَى الدنيا مستحسن لداعي غُرُورها ، مُعْتَلُ دِرَّة (١) نعمتها ، أَلِفْ لزهرة رَوَّضَتها ، كَلْفِ برونق بهجتها ، وقد رأيتم من وفا، موعود الله عزَّ وجلًّ لمن بغَى عليه ، وما أحل به من بأسه ونقمته ، لمَّا نكَ (٢)عن عهده ، وارتكب ممصيتُه ، وخالف أمرَه ، وَغِيرَه ناهية ، وعظته مؤدِّبة ، فتمسكوا بدقائق عُصْم (\*) الطاعة ، وَاسْلُكُوا مَنَاحِي سَبِيل الجماعة ، واحذَرُوا مصارعَ أهل الخلاف والمعصية ، الذين قَدَحُوا زناد الفِتنة ، وصَدَعُوا شَعَبُ الأَلْفَة ، فأَعْقَبَهُم الله خَسَارَ الدنيا والآخرة » . ( تاريخ الطبرى ١٠ : ٢٠٦ ، والعقد الفريد ٢ : ٥٠٥ )

<sup>[</sup>١] الدرة: اللبن . [٢] عدل .

<sup>[</sup>٣] جمع عصام ككتاب ، وعصام القربة : رباطها وسيرها الذي تحمل به .

# خطب المأمون (توفى سنة ٢١٨ هـ)

#### ١١١ – خطبته وقدورد عليه نعي الرشيد

خطب الناس بمَرُو حين ورد عليه نَمْي الرشيد، فقال:

« إن تَمَرَة الصَّبِرُ الأَجر ، وثمرة الجَزَع الْوِزْر ، والتسليم لأم الله عزَّ وجلً فالدة جليلة ، وتجارة مُرْجِحة ، فالموت حَوْضُ مورود ، وكأس مشروب ، وقد أن على خليفتكم ما أنى على نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فإنًا لله وإنا إليه راجعون ، فيا كأن إلاعبداً دعي فأجاب ، وأُمِر فأطاع ، وقد سدَّ أمير المؤمنين ثامه ، وقام مقامة ، وفي أعناقكم من العهد ما قد عرفتم ، فأحسننوا المزاء على إمامكم الماضى ، واغتيطُوا بالنَّهماء والوفاء في خليفتكم الباقي ، يأهل الدنيا : الموتُ نازل ، وَالأَجَلُ طالبُ ، وأمس واعظ ، واليوم منتنم ، وَعَدَ منتظر " » .

#### ١١٢ – خطبته وقد سلم الناس عليه بالخلافة

ولما بلغه بخُراسان قتلُ أخيه ، وأقبل الناس للتسليم عليه بالخلافة ، صعد المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وصلى على نبيه ، ثم قال :

«أيها الناس: إنى جَمَلْتُ لله على نفسي ، إِن ٱسترعانى أمورَكم أن أُطيمَه فيكم ، ولا أسفِك دما عَمْداً لا تُحِلَّه حُدودُه ، وتسفِكه فرائضُه ، ولا آخذ لأحد مالاً ، ولا أثاثاً ، ولا نجْ لَه قُلْم على ، ولا أحكم بهوَاى ، في غَضَبى ولا رضاى ، إلا ما كأن في الله وله ، جعلتُ كلَّه لله عَهْدًا مُؤَ كَدًا ، وميثاقاً مُشَدَّداً ،

<sup>• [</sup>١] نحله: أعطاه والاسم السَّجلة .

إنى أَفِى رغبةً فى زيادته إباى فى نعمتى ، ورهبةً من مسألتَه إباى عن حقه وخَلْقه ، فإِن غَيَّرتُ أو بدلتُ كنتُ للفِيرِ مستأهِلاً ، وللنَّكال مُعَرَّضا ، وأعوذ بالله من سَــخُطِهِ ، وأرغب إليه فى المَمُونة على طاعته ، وأن يحُول بينى و بين معصيته » .

#### ١١٣ – خطبته يوم الجمعة

الحمد لله مستخلِص الحمد لنفسه، ومستوجبه على خَلْقه، أحمده وأستمينه، وأومن به ، وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أَن مُحمَداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظْهرَهُ عَلَى ٱلدّين كُلِّه وَلَوْ كَرْهَ الْمُشْرِكُونَ ، أوصيكم عباد الله بتقوى الله وحْدَه ، والعمل لما عنده ، والتنجُّز لوعده ، والخو فِ لوعيده ، فإنه لا يَسْلَم إلا من اتقاه ورَجَاه ، وعملِ له وأرضاه ، فاتقوا الله عبادَ الله ، وبادروا آجالكم بأعمالكم ، وابتاءوا ما يبقَى بما يزول عنكم ، وترحَّلوا فقد جُدُّ بكم ، واستَمِدُّوا الموت فقد أُظلَّكم ، وكونوا قومًا صِيحَ بهم فانتبهوا ، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا ، فإن الله لم يخلقكم عبثًا ، ولم يترككم سُدًى ، وما بين أحدكم و بين الجنة والنار إلا الموتُ أن ينزل به ، و إن غايةً تَنْقُصُها اللحظةُ ، وتَهدِمها الساعةُ الواحِدة ، لجديرة بقصِر المدة ، وإن غائباً يَحْدُوه (١) الجَديدان: الليل والنهار لَحَرِيّ بسرعة الأو بة ، وإن قادمًا يُحُلُّ بالفوز أو بالشِّقوة لمستحرِّنُ لأفضل العُدَّة، فاتَّقى عبدٌ ربَّه، ونصح نفسه، وقدَّم تو بتَه ، وغلب شهوتَه ، فإِن أَجَله مستورْ عنه ، وأملَه خادع له ، والشيطان مُوكُّلُ بِهِ ، يَزيِّنُ له المعصية ليركبها ، ويمنيُّه التوبة ليسوُّفها ، حتى تهجُم عليه

منيتُه أغفلَ ما يكونُ عنها ، فيالها حسرةً على ذى غَفلة ، أن يكون عمرُه عليه حجة ، أو تؤدِّيه أيامُه إلى شِقوة ، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لا تُبطرُه نعمة ، ولا تقصِّر به عن طاعته غَفلة ، ولا تحُلل به بعد الموت فَرْعة . إنه سميع الدعاء ، وبيده الخير ، وإنه فعَّال لما يُريد » .

( عيون الأخبار م ٢ : ص ٢٥٣ ، والعقد الفريد ٢ : ١٤٨ )

#### ١١٤ – خطبته يوم الأضحى

قال بعد التكبير والتحميد: إن يومكم هذا يوم أبان الله فضله ، وأوجب تشريفه ، وعظم حُرْمتَه ، ووفَّ له من خَلقه صفوتَه ، وابتلى فيه خليله ، وفَدَى فيه من النَّبِ نبيه ، وجعله خاتم الأيام العلومات من العَشْر ، ومتقدّم الأيام المعدودات من النَّفْر (1) ، يوم حرام ، من أيام عظام ، فى شهر حرام ، يوم الحج الأكبر ، يوم دعا الله إلى مَشْهَده ، ونزل القرآن بتعظيمه ، قال الله جل وعز: « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكَ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْ يَنِي مِنْ كُلِّ فَجَ مِي مَا رَوَقَهُمْ مِنْ بَهِيمة الأنهام ، فَكُلُوا مِنْها ، وأطهم أوا البَّالِسِ الفقير، ثمَّ ليقضُوا عَمِيق ، لِيَشْهُ مُوا مَنافِع لَمُمْ وَلِيَطَو فُوا بِالْبَيْت الْمَتَيق ، ذلك وَمَن يُعَظِّم حُرُمات مَا رَزَقَهُمْ مَنْ بَهِيمة الأَنْهام ، فَكُلُوا مِنْها ، وأطهم أوا البَائِسَ الفقير، ثمَّ ليقضُوا مَا الله فَهُو خَرُث لهُ عَنْدَ رَبِّه ، وَلِيطَو فُوا بِالْبَيْت الْمَتَيق ، ذلك وَمَن يُعَظِّم حُرُمات وَالله فَهُو خَيْرٌ لهُ عَنْدَ رَبِّه ، وَلَيطَو قُوا بِالْبَيْت الْمَتَيق ، ذلك وَمَن يُعَظِّم عُرُمات الله فَهُو خَيْرٌ لهُ عَنْدَ رَبِّه ، وَأَحِيتَنْ بُولَ الزُّورِ (٢٠) » فتقرَّ وا إلى الله فى فَا جُنْدُوا الله الله فى فَا جُنْدَ والله الله فى فَا جُنْدُوا الله الله فى فَا جُنْدُوا الرَّحْسَ مِن الْأُوا الله الله فى فَا الله فى فَا الله فى فَا جُنْدُوا الرَّحْسَ مِن اللَّوْ وَا أَنْ وَا عَنْ لَ الله فى فَا جُنْهُ وَا إلى الله فى فَا جُنْدُوا الرَّحْسَ مِن اللَّوْسُ أَنْ وَا أَنْ وَا حَنْهُ وَا لَوْلُ الله فى فَا الله فى فَا الله فى فَا الله فى فَا وَلَى الله فى فَا جُنْهُ وَا إلى الله فى فَا وَا إلى الله فى فَا مُنْ وَا إلى الله فى فَا الله فى فَا الله فَا الله فى فَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ الله فى فَا الله فَا الله

<sup>[</sup>۱] يوم السّفر : اليوم الذي ينفر فيه الناس من مي ، وهو بعد يوم الفرّ ( ويوم الفرّ بالمتح : اليوم الذي بعد يوم النحر ، لأنّ الناس يقرّ ون في منازلهم ) .

<sup>[</sup>۲] رجالا : أى مشاة ، جمع راجل كقائم وقيام ، وعلى كل ضامر : أى وركبانا على كل ضامر ، أى بمير مهزول ، يأتين : أى الضوامر ، صفة لضامر حملا على الممنى ، من كل فج عميق : أى طريق بعيد ، ليشهدوا منافع لهم : دينية ودنيوية ، في أيام معلومات : هى عشر ذى الحجة ، وقيل : أيام النحر ، من

هذا اليوم بذبائحكم ، وعظموا شمائر ألله ، واجعلوها من طيّب أموالكم ، و بصحّة التقوى من قلوبكم ، فإنه يقول : « لَنْ يَنَالَ ٱللهَ لُكُومُهَا وَلاَ دِمَاوُهَا وَللَّكِنْ يَنَالَ ٱللهَ لُكُومُهَا وَلاَ دِمَاوُهَا وَللَّكِنْ يَنَالُهُ التّقوى من قلوبكم ، فإنه يقول : « لَنْ يَنَالَ ٱللهَ لُكُومُهَا وَلاَ دِمَاوُهَا وَللَّكِنْ والوصية يَنَالُهُ التّقوى منْ مَ قال بعد ذكر الجنة والنار : عَظُم قدرُ الدارين ، وارتفع جَزَاء بالتقوى ، ثم قال بعد ذكر الجنة والنار : عَظُم قدرُ الدارين ، وارتفع جَزَاء الهَمَلين (٢) ، وطالت مدة الفريقين ، ألله آلله ، فوالله إنه ألجُدُ لاَ اللَّعب ، وإنه الحق لا الكذب ، وما هو إلا الموت والبعث ، والميزان والحساب والقصاص الحق لا الكذب ، وما هو إلا الموت والبعث ، والميزان والحساب والقصاص والصراط ، ثم العقاب والثواب ، فمن نجا يومئذ فقد فاز ، ومن هوى يومئذ فقد خاب ، الخير كله في النار » .

( عيون الأخبار م ٢ : ص ٤ ه ٢ ، والعقد الفريد ٢ : ١٤٨ )

#### ١١٥ – خطبته يوم الفطر

قال بعد التكبير والتحميد: إن يومكم هذا يوم عيد وَسُنَة ، وابتهال ورغبة ، يوم خَتَم الله به صيام شهر رمضان ، وافتتح به حَج بيته الحرَام ، فجعله خاتِمة الشهر ، وأوَّل أيام شهور الحج ، وجعله مُعَقَبًا لمفروض صومكم ، ومُتنَفَل قيامكم ، أحل فيه الطعام لكم ، وحرَّم فيه الصيام عليكم ، فاطلبوا إلى الله حوالمج كم واستغفر وه لتفريط من فإنه يقال : « لا كبير مع استغفار ، ولا صغير مع إصرار » ، ثم التكبير والتحميد ، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ، والوصية بالتقوى ، ثم قال : فاتقوا الله عباد الله ، وبادروا الأمن الذي أعْتَدَلَ فيه يقينُكم ، ولم يَحْتَضِر (") الشك فيه أحداً منكم ، وهو الموت المكتوبُ عليكم ، فإنه لا تُسْتَقَالُ بعده ولم يَحْتَضِر (") الشك فيه أحداً منكم ، وهو الموت المكتوبُ عليكم ، فإنه لا تُسْتَقَالُ بعده ولم يَحْرَث ، وَلا تُحْفَر قبله تَوَبة " ، واعلموا أنه لا شيء قبله إلا دونَه ، ولا شيء بعده

بيمة الأنام: الإبل والبقر والفنم التي تنحر للضحايا ، ثم ليقضوا نفثهم: أى يزيلوا أوساخهم وشمثهم من نحو قس الأظفار ، وحلق العالة ، وغير ذلك . [١] أى يرفع إليه منكم العمل الصالح . [٢] أى عمل الحد وهمل الشر . [٣] يحضر

إلا فوقَه ، ولا يُمين على جَزَءه وَعَلَمْوه (١) وَكُرَبه ، ولا يمين على القبر وظُلْمته ، وَضِيقِهِ وَوَحْشَتِه ، وَهُولُ مَطْلَعُه وَمَسْأَلَةِ ، لائكته ، إلاالعملُ الصالحُ الذي أَمَرَ الله به ، فمن زلَّت عند الموت قدمُه ، فقد ظهرت ندامتُه ، وفاتته استقالتُه ، ودعا من الرَّجْمة إلى ما لا يُجاب إليه ، وَبذل من الفِدْية ما لا يُقْبَل منه ، فاللهَ أَلُّهُ عَبَادَ الله ، وَكُونُوا قُومًا سأَلُوا الرَّجْعَة فأُعْطُوها ، إذ مُنْعِمَها الذين طَلَبُوها ، فإِنه ليس يتمنى المنقدمون قبلكم إلا هذا المَهَلَّ المبسوطَ لكم ، واحذروا ما حذَّركم الله ، واتقوا اليوم الذي يَجْمَعَكم الله فيه لوضع مَوازينكم ، وَنَشْرِ صُحُفِكم الحافظة لأعمالكم ، فلينظر عبد ما يَضَع في ميزانه مما يثقُل به ، وما يُمِلُّ (٢) في صحيفتهِ الحافظة لما عليه وله ، فقد حكى الله لكم ما قال المفرَّطون عندها ، إذ طال إعراضهم عنها ، قال : « وَوُضِعَ الْكَتِابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ، مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلاَ كَبيرَةً إِلاًّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » ، وقال : « وَنَضَعُ المَوَازِينَ الْقِسْطَ (٢) ايموم القيامَة فَلاَ أَظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَمِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْ دَلِ أَتَهِنَّا بِهَا وَكَنِي بِنَاحَاسِبِينَ » ، ولست أنها كم عن الدنيا بأعظم مما نهتكم الدنيا عن نفسها ، فإِنَّ كل ما بها ينهى عنها ، وكل ما فيها يدعو إلى غيرها ، وأعظم مما رأته أعينكم من عجائبها ذم كتاب الله لها ، ونهى الله عنها ، فإنه يقول : « فَلاَ تَفُرُّ نُـكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَلاَ يَفُرَّ نُـكُمُ ۚ بِٱللهِ الْغَرُورُ » ، وقال : « إِنَّمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ نَيَا لَمِبْ وَلَهُوْ . . الآية » ، فانتفِمُوا بمعرفتكم بها ، و بإخبار الله عنها ،

<sup>[</sup>١] العلز : ما يصيب المريض عند حشرجة الوت من رعدة واضطراب . [٢] يملى

<sup>• [</sup>٣] القسط: العدل، مصدر وصف به المبالنة أو ذوات القسط.

واعلموا أن قوماً من عباد الله أدركتهم عصمة الله فحذروا مَصَارِعها ، وجانَبُوا خدائِمَها ، وآثَرُ وا طاعة الله فيها ، فأدرَ كوا الجنة بما تركوا منها » .

( عيون الأخبار م ٢ : س ه ه ٢ ، والعقد الفريد ٢ : ١٤٨ )

#### ١١٦ \_ خطبة ابن طباطبا العلوى

وخطب محمد (۱) بن إبراهيم بن إسمعيل بن إبراهيم طباطبًا بن الحسن ابن الحسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب ، حين انتهب قائد جيوشه أبو السرايا السّرِئ ابن منصور قصر العباس بن موسى بن عيسى ، فقال :

«أما بعدُ: فإنه لايزال يَبْلغني أن القائل منهم يقول: إن بني العباس فَيْهِ لنا ، نخوضُ في دمائهم ، وَنَرْتَع في أموالهم ، وَيُقْبَلُ قولنا فيهم ، وَتُصَدَّق دعوانا عليهم ، حُكُم بلا علم ، وَعَرْم بلا رَويْة ! عَجباً لمن يُطْلِق بذلك لسانه ، ويحدّث به نفسه! أبكتاب الله تعالى حَكَم ، أم السُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحدّث به نفسه! أبكتاب الله تعالى حَكَم ، أم السُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم أتبع ؟ أفي مَيْلِي (٢) معه طَمع ، أم بَسْطَ يدى له بالجود أمَّل ؟ هيهات! فاز ذو الحق بما نورى ، وأخطأ ذو الباطل بما تمنَّى ، حَقُ كل ذى حق في يده ، وكل الحق بما نورى ، وأخطأ ذو الباطل بما تمنَّى ، حَقُ كل ذى حق في يده ، وكل

<sup>[</sup>۱] خرج بالكوفة اعشر خلون من جادى الآخرة سنة ١٩٩ هـ يدعو إلى الرضى من آل محمد ، والعمل بالكتاب والسة ، وكان الفيم بأمره فى تدبير الحرب ، وقيادة جيوشه أبا السرايا السرى بن منصور وكان سبب خروحه صرف المأمون طاهر من الحسين عما كان إليه من أعمال البلدان التى افتتحها ، وتوجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل ، علما فعل دلك تحدث الناس بالعراق أن الفصل بن سهل قد غلب على المأمون وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ، ووجوه قواده من الخاصة والعامة ، وأنه يبرم الأمور على هواه ، وستبد بالرأى دونه ، فغضب لذلك بالعراق من كان بها من بى هاشم ، ووجوه الناس ، وأنفوا من غلبة الفضل على المأمون ، واجترءوا على الحسن بن سهل بذلك ، وهاجت الفتن فى الأمصار ، فكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا المدكور ، فوجه إليه الحسن بن سهل زهير بن المسيب فى عشرة قكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا المدكور ، فوجه إليه الحسن بن سهل زهير بن المسيب فى عشرة آلاف فواقعهم فهزموه واستباحواعسكره، فلما كان من غد اليوم الذى كانت فيه الوقمة (وذلك يوم الحيس لليلة خلت من رجب سنة ٩٩١) مات ابن طباطبا فجاءة ، فدكر أن أبا السرايا سمه ، وذلك أن ابن طباطبا لم خلت من رجب سنة ٩٩١) مات ابن طباطبا فجاءة ، فدكر أن أبا السرايا سمه ، وذلك أن ابن طباطبا لم أمرز مافى عسكر زهير منعه أبا السرايا ، وحظره عليه ، وكان الناس له مطيعين ، فعلم أبو السرايا أن لا أمر له معه فسمه » . [٢] فى الأصل : « أبى مثلى » وهو تحريف ، والصواب ما ذكرته .

مُدَّعِ على حجته ، وَ يُلِ لمن اغتصب حقاً ، وادعى باطلا ، أفلح مَنْ رَضِىَ بحكم الله ، وخاف من أرغم الحق أنفَه ، الْعَدْلُ أَوْلَى بالأَثَرة و إن رَغِم الجاهلون ، حُقَّ لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر ، ومن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الحق ، كل نفس تسمو إلى هِمَّتها ، وَنِعْمَ الصاحبُ القناعة .

أيها الناس، إن أكرم العبادة الورَع، وأفضل الزاد التقوى، واعملوا فى دنياكم، وتزودوا لآخرتكم، أتَّقُوا ألله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاْوَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، وإيا كم والعصبية وَحَيَّة الجاهلية، فإنهما يَمْحَقان الدين، ويُورثان النفاق، ولا وها على الإثم والمعددوان، يَعسلُح لكم دينكم، وتحسن المقالة فيكم. الحق أباجح، والسبيل منهج، والباطل لَجْلَج (1)، والناس مختلفون، ولكل في الحق سمة في من عاربنا ما ومن ساكمنا ساكمناه، والناس جميعاً آمنون إلا رجلا نصب النا نفسه، وأعان علينا عماله، ولو شئت أن أفول: و رجل قال فينا يتناول من أعراضنا: لقلت، وكنفى، حسنب كل امرئ ما يَصْنَعه، وسيكن الظالمون».

١١٧ – استعطاف إبراهيم بن المهدى المائمون

لما ظفر المأمون بعمه إبراهيم بن المهدى (٢) أمر بإدخاله عليه ، فجى، بإبراهيم يحجُلِ (٣) فى قيوده ، فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته ، فقال له المأمون : لا سلَّم الله عليك ، ولا حَفظك ، ولا رعاك ، ولا كَلَاك (١)

<sup>[</sup>۱] أبلج: أى واضح بين ، والمنهج: الطريق الواضح ، والباطل لجلج: أى يتردّد فيه صاحبه ، ولا يصاب مخرجا . [۲] كان المأمون قد عهد بالخلافة لعلى الرصا بن موسى الكاظم ، فلما سمم العباسيون ببغداد ( وكان المأمون بمرو حاضرة خراسان ) مافعله المأمون من نقل الحلافة ، والميت العباسي إلى البيت العباسي إلى البيت العباسي على الملوى ، أنكروا منه ذلك ، وحلموه من الحلافة ، وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدى سنة ٢٠١ه ، ولما علم المأمون بذلك عبد في المسير الى بنداد ، وهرب عمه إبراهيم وتوارى .

<sup>. [</sup>٣] حجل المقيد كضرب ونصر : رفعرجلا ، وتريث في مشيه على رجله . [٤] كلأه : حرسه .

يا إبراهيم ، فقال له إبراهيم : على رسلك (١) يا أمير المؤمنين ، ولى (١) الثأر مُحكّم في القصاص ، والْمَفُو أقربُ لِلتَقْوَى ، ومن مُدَّ له الاغترار في الأمل ، هَجَمَت به الأَناةُ على التّلف (١) وقد أصبح ذنبي فوق كل ذنب ، كما أن عفوك فوق كل ذنب ، كما أن عفوك فوق كل ذنب ، كما أن عفوك فوق كل (١) عفو ، فإن تعاقب فَبِحَقَك ، وإن تَمَفْ فبفضلك » ، ثم قال :

ذَنبى إليك عظيم وأنت أعْظَم منه غير الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الكرام فكنه الكرام فكنه

فأطرق المأمون مليًّا، ثم رفع رأسه فقال: إنى شاؤ رت أبا إسحق (٥) والعباس في قتلك فأشارا على به ، قال: فما قلت لهما يا أمير المؤمنين ؟ قال: قلت لهما: بدأنا له بإحسان ، ونحن نستأمره فيه ، فإن غير فالله يغير ما به ، قال: أمّا أن يكونا قد نصحاك في عظم قدر الملك ، وماجرَت عليه عادة السياسة فقد فعلا ، واكن أيست أن تستجلب النصر إلا من حيث عوّدك الله ، ثم استعبر باكيا ، فقال له المأمون: ما يُبكيك ؟ قال: جَذَلا ، إذ كأن ذنبي إلى من هذه صفته في الإنعام ، ثم قال: يا أمير المؤمنين إنه و إن كان جُر مي يبلغ سفك دى ، فلم أمير المؤمنين وتفضله يُبلغاني عفوت ، ولى بعدها شفاعة الإقرار بالذنب ، وَحُر مَهُ الأب بعد الأب ، قال المأمون: « القدرة تذهب الحقيظة (١) ، والندم تو بق ، وعفو الله بينهما ، وهو أكبر ما يحاول ، يا إبراهيم: لقد حَبَب إلى العفو ، حتى خفث الله بينهما ، وهو أكبر ما يحاول ، يا إبراهيم : لقد حَبَب إلى العفو ، حتى خفث

<sup>[</sup>۱] المهل والتؤدة . [۲] صاحبه . [۳] وفي رواية : « ومن تناوله الاغترار بما مدّ له مر أسباب الرحاء ، أمن عادية الدهر » . [٤] وفي رواية : « وقد أصبحت فوق كلّ ذي ذنب ، كا أصبح كل ذي عمو دولك» ، وفي أخرى: «وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب ، كاجعل كل ذي ذنب دونك» [٥] أبو إسحق هو المعتصم أخو المأمون ، والعباس هو ابن المأمون .

<sup>[</sup>٦] الحفيظة : الغضب ، وفي رواية الأغاني أن هذء الجلة من قول إبراهيم بن المهدى .

أن لا أُوجَرَ عليه ، أَمَا لو عَلِم الناس مالنا في العفو من اللَّذَة ، لتقربوا إلينا بالجنايات ، لا تثريب (1) عليك ، يغفر الله لك ، ولو لم يكن في حق نسبك ما يبلِغ الصفح عن زَلَتك ، لبلَّه ك ما أمَّلْتَ حسن توصَّلك ، ولطيف تنصَّلك » ، ثم أم ردِّ ماله وضياعهِ ، فقال :

رَدَدْتَ مالى ، ولم تَبْخَلُ عَلَى "به وَقَبْلَ رَدِّكُ مالى قد حَقَنْتَ دمى فأَ بْتُ منك وما كَافَأْتُها بيد ها الحياتان من وَفْر وَمن عَدَم (٢) وقام عامُك بى فاحتج عندك لى مَقامَ شاهدِ عَدْلِ غيرِ مُتَهَمَ فلو بَذَلْتُ دمى أَبْغِي رضاك به والمال، حتى أَسُلَ النَّعلَ من قَدَمى ما كان ذاك سوى عاريَّة رَجَمَت اليك ، لو لم تَهَبَهُ اكنت لم تُمل (الأغاني و ٢٠٢، والمقد الفريدا: ١٤١، والأمالي ١: ٢٠٢، وزهر الآداب ٣: ١٩١)

# ١١٨ - إبراهيم بن المهدى و بختيشوع الطبيب

تنازع إبراهيم بن المهدى هو و بختيشوع الطبيب بين يدى أحمد بن أبى دُوَاد القاضى ، في مجلس الحكم ، في عقار بناحية السوّاد (") ، فزرَى عليه (ابن المهدى ، وأغلظ له بين يدى أحمد بن أبى دُوَاد ، فأحفظه (ف ذلك ، فقال : « يا إبراهيم وأغلظ له بين يدى أحمد بن أبى دُوَاد ، فلا أعلَمَنَّ أَنَّك رفعت عليه صوتاً ، ولا إذا نازعت أحداً في مجلس الحكم ، فلا أعلَمَنَّ أَنَّك رفعت عليه صوتاً ، ولا أشر ث إليه بيد ، وليكن قصد لم أما (") وطريقك به جا (")، وطريقك به جا (")، وريحك ساكنة ، وكلامُك مُعْتَدِلا ، ووف مجالس الحكم والتعظيم والتعظيم والتعظيم والتوجي إلى الواجب ، فإن ذلك أشبَهُ بك ، وأشكل لمذهبك في والاستكانة والتوجي إلى الواجب ، فإن ذلك أشبَهُ بك ، وأشكل لمذهبك في

<sup>[</sup>١] لا لوم . [٢] اليد: النعمة .

<sup>[</sup>٣] سواد العراق ، والعقار : كل ملك ثابت له أصل كالدار والـخل ، و لجمع عقارات .

<sup>[</sup>٤] عابه . [٥] أغضبه . [٦] الأمم: القصد الوسط . [٧] واشحاً .

عَمْتِدك (1) ، وعَظيم خَطَرِك (٣) ، ولا تعجَل ، فَرُبٌ عَجَلَةٍ تَهَبُ رَيْثا (٣) ، والله يَمْصِمُك من الزلل ، وخَطَل القول والعمل ، ويتم نعمته عليك كما أتمَّها عَلَى أَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٍ عَلِيمٍ "» .

قال إبراهيم: « أصاحك الله أمرت بسداد ، وحضضت على رشاد ، ولست بمائد إلى ما يَثْلِم (١) مُرُوء تى عندك ، و يُسقطنى من عينك ، و يُخرجنى من مقدار الواجب إلى الاعتدار ، فهأنا معتذر إليك من هذه البادرة ، اعتذار مُقر بذنبه ، باخع بجُرمه (٥) ، فإن الغضب لايزال يستفرنى بمواده ، فيردنى مِثْلُك بحامه ، والله عادة الله عندنا منك ، وحسم بنا الله ونعم الوكيل ، وقد وهبت حقى من هذا المقار لبختيشوع ، فليت ذلك اليوم يَمُول (١) بأرش (٧) الجناية ، ولم يتلف ماك أفاد موعظة ، وبالله التوفيق » .

( العقد الفريد ١ : ٢٧ ، وزهر الآداب ١ : ٢٢٢ )

# ١١٩ \_ استعطاف إسحاق بن العباس الما مون

وقال المأمون لإسحاق بن العباس : « لا تحسَبَنَى أغفلتُ إِجْلاَ بك مع ابن المهدى ، وتأييدَكُ لرأيه ، و إيقادَكُ لناره ، قال : « يا أمير المؤمنين ، ولَرَحِي أمس من أرحامهم ، وقد قال لهم كما قال يوسف لاخوته : « لاَ تَشْرِيبَ (^) عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَـكُمْ وَهُوَ أَرْحَم الرَّاحِينَ » ، وأنت يا أمير المؤمنين أحق وارثٍ لهذه المنة ، ومُمْتثل (٩) لخلال العفو والفضل » .

قال : هيهات ! تلك أجرام جاهلية ، عفا عنها الإسلام ، وجُرْمُك جرم في إسلامك ، و في دار خلافتك . قال : « يا أمير المؤمنين فوالله لَامُسْلِم أَحتَّ بإقالة

<sup>[</sup>١] أصلك . [٢] قدرك . [٣] إبطاء . [٤] يعيب وينقص . [٥] . قر .

<sup>[</sup>٦] بزيد ويرجح . [٧] الأرش: الدية .

<sup>[</sup>٨] لا لوم . [٩] امتثل طريقته : تبعها فلم يعدها .

الهَثَرة، وغُفرانِ الزَّلة من الكافر، هذا كتاب الله بيني و بينك، يقول الله تعالى: « وَسَارِعُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ اللهَّيْ ، اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ اللهَ اللهَ اللهُ يُعِبُ المُحْسِنِينَ » فهي للناس يا أمير المؤمنين سُنَّة دخل فيها النَّاسِ ، وَاللهُ يُعِبُ المُحْسِنِينَ » فهي للناس يا أمير المؤمنين سُنَّة دخل فيها المسلم والكافر، والشريف والمشروف » قال: صدقت ، اجلس ، وَرِيَتْ بك زنادي ، ولا بَرَحْتُ أَرَى من أهلك أمثالك .

( العقد الفريد ١ : ١٤٢ ، وزهر الآداب ٢ : ١٩٣ )

المون حين دخلها لما مون بغداد ، تلقاً وجُوهُ أهلها ، فقال له رجل منهم : «يا أمير لما دخل المأمون بغداد ، تلقاً وجُوهُ أهلها ، فقال له رجل منهم : «يا أمير المؤمنين ، بارك الله لك في مَقْدَمك ، وزاد في نعمتك ، وشكرك عن رعيتك ، تقدمت مَنْ قَبْلك ، وأَنْعَبْت مَن بعدك (۱) ، وآيست أن يُعايَن مِثْلُك ، أمّا فيما مضى فلا نعر فه ، وأما فيما بق فلا نر جوه ، فنحن جميعاً ندعو لك ، وأمنى عليك ، خصب لنا جَنابُك ، وعذب ثوابك ، وحسنت نظرتك ، وكر مت عليك ، خصب لنا جَنابُك ، وفكر شاب الأمير المؤمنين كما قال الأول :

ما زلتَ في البَذْل والنَّوال وإطللق لِمَانِ بَجُرَمه عَلَقِ (٢) ما زلتَ في البَذْل والنَّوال وإطللق عندك أسرى في الْقَيْدُوَالْحَلَقِ (٣) حتى تمسنَّى الْبِرَادِ أنهرم عندك أسرى في الْقَيْدُوَالْحَلَقِ (٣) (العَبْد انفريد ١ : ١٣٧)

<sup>[</sup>۱] إذ أنه يجهد أن يلحق بك فلا يستطيع . [۲] العانى : الأسير ، والغلق : أصله من غلق الرهن إذا استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكك فى الوقت المشروط . [۳] البراء كرام جم برىء .

# ١٢١ \_ أحد أهل الكونة يمدح الما مون

وقدم وفد من الكوفة إلى بغداد ، فوقفوا للمأمون فأعرض عنهم ، فقال شيخ منهم : «يا أمير المؤمنين ، يَدُكُ أَحقُ يد بتقبيل ، لعُلُوها في المكارم ، وَ بُعدها من المآثم ، وأنت يوسني العفو في قلة التثريب ، مَنْ أرادك بسوء جعله الله حَصِيدَ سيفك ، وطريد خوفك ، وذليل دولتك » ، فقال يا عمرو : نعم الخطيب خطيبهم ، اقض حوائجهم . (مروج الذهب ٢ : ٣١٩)

## ١٢٢ \_ محمد بن عبد الملك بن صالح بين يدى المائمون

ودخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حين قبض ضياعهم ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، محمد بن عبد الملك بين يديك ، ربيب دولتك ، وسكيل نعمتك ، وَعُصْن من أغصان دَوْحتك (١) ، أتأذن في الكلام ؟ قال : نعم ، قال : « أَسْتَمَنْتِ الله حِياطة ديننا ودنيانا ، ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك ، ونسأله أن يَزيد في عمرك من أعمارنا ، وفي أثرك من آثارنا ، ويقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا ، هذا مَقام المائذ بفضلك ، الهارب إلى كَنَفِك وَظِلك ، الفقير إلى رحمتك وعدلك » ، ثم تكلم في حاجته ، فقضاها . (العقد الفريد ١٤٦١)

# ١٣٣ – الحسن بن سهل يمدح الما مون

وقال الحسن بن سَهل (٢) يوماً للمأمون :

« الحمد لله يا أمير المؤمنين على جزيل ما آتاك ، وَسَنِيِّ ما أعطاك ، إذ قَسَم لك الخلافة ، ووهب لك معها الحُجَّة ، وَمَكَنَّنَك بالسلطان ، وَحَلاَّه لك بالمدل ،

<sup>[</sup>١] الدوحة: الشجرة العظيمة .

<sup>[</sup>٢] وزر المأمون بعد أخيه الفضل بن سهل ، وتزوج المأمون ابنته بوران ، وتوفى سنة ٢٣٦ ه .

وأيدك بالظفر ، وَشَفَعه لك بالعفو ، وأوجب لك السعادة ، وَوَرَنها بالسيادة ، فن فسيح (1) له في مثل عطية الله لك ؟ أم من ألبسه الله تعالى من زينة المواهب ما ألبسك ؟ أم من ترادفَت نعمة الله تعالى عليه ترادفها عليك ؟ أم هل حاولها أحد وارتبطها بمثل محاولتك ؟ أم أى حاجة بقيت لرعيتك لم يجدوها عندك ؟ أم أى حاجة بقيت لرعيتك لم يجدوها عندك ؟ أم أى قيم للإسلام انتهى إلى عنايتك وَدَرَجتك ؟ تعالى الله تعالى ، ما أعظم ما خص القرن الذي أنت ناصره ، وسبحان الله ! أي نعمة طبقت (٢) الأرض بك إن أدى شكرها إلى بارئها والمنعم على العباد بها ؟ إن الله تعالى خلق السماء في فك كمها ضياة يستنير بها جميع الخلائق ، فكل جوهر زها حسنه ونوره ، فهل لكسته زينته إلا بما اتصل به من نورك ؟ وكذلك كل وَلي من أوليائك ، سَعِد بأفعاله في دولتك ، وحسنت صنائعه عند رعيتك ، فإنما نالها بما أيدته من رأيك وتدبيرك ، وأسعدته من حسنك وتقو يمك » . ( زهر الآداب ٢ . ٢٠٠ )

# ١٢٤ – يحيي بن أكثم يمدح الماءمون

وقال المأمون ليحيى بن أكثم (٣): صف لى حالى عند الناس، فقال: «يا أميرالمؤمنين، قد انقادت لك الأمورُ بأزمَّتها، وملَّكتك الأمة فُضول أَعنَّتها، بالرغبة إليك، والمحبة لك، والرفق منك، والعياذ بك، بِعدَلك فيهم، ومنَّك عليهم، حتى لقد أنسيْتهم سكفك، وآيستهم من خَلَفَك، فالحمد لله الذي جمعنا بك بعد التقاطع، ورفعنا في دولتك بعد التواضع».

<sup>[</sup>١] أي وسع . [٢] ملأت وعمت ، والاستفهام للتعظيم .

<sup>[</sup>٣] من ولد أكثم بن صبى التميمى ، وكان نقيها عالما بالفقه بصيراً بالأحكام ، وقد غلب على المأمون ، حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعاً ، وقلده تضاء القضاة ، وتدبير أهل مملكته ، فكانت الوزراء لا تعمل فى تدبير الملك شيئاً إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم ، وتوفى سنة ٢٤٦ ه ، وعمره ٨٣ سنة .

فقال: يايحيى ، أتحييراً أم ارتجالاً ؟ قال: قلت: وهل يمتنع فيك وصف ، أو يتمذر على مادحك قول ، أو يُفْحَم فيك شاعر، أو يتلجلج فيك خطيب ؟ ( الصناعتين ص ١٠٠٠)

# ١٢٥ – أحد بني هاشم والما مون

أذنب رجل من بني هاشم ذنباً ، فَمَنَّفَه المأمون ، فقال :

« يا أمير المؤمنين من كأنت له مثْلُ دَالَّتَى ، وَلَبِس ثُوب حُرْمَتَى ، وَمَتَّ بِمِثِل قرابِتَى ، غُفِرَ له فوق زَلَّتَى » فأعجبَ المأْمونَ كَلَاَمُه وصفح عنه . ( الأمالي ۲ : ۱۳۲ ، وزمر الآداب ۳ : ۸۹ )

## ١٢٦ -- رجل يتظلم إلى الماءمون

وتظلُّم رجل إلى المأمون من عامل له فقال:

« يا أُمير المؤمنين ، مَا تَرَكُ لِي فِضَّةً إِلاَّ فَضَّهَا ، ولا ذَهَبَا إِلا ذَهَبَ به ، وَلا غَلَّة إِلا غَلَّة إِلا غَلَقاً ('') إلا عَلَقه ، ولا عَرَضاً وَلا غَلَّة إِلا غَلَقه ، ولا عَرَضاً إلا عَرَض له ، ولا ماشيةً إِلاَّ اُمتشَّها ('') ، ولا جليلا إلا أجلاه ، ولا دقيقاً إلا عَرَض له ، ولا ماشيةً إِلاَّ اُمتشَّها ('') ، ولا جليلا إلا أجلاه ، ولا دقيقاً إلا دقية » ، فعجب من فصاحته وقضى حاجته . (زهر الآداب ٢ : ١٣٧)

#### ۱۲۷ – عمرو بن سعید والما مون

وقال عمرو بن سعيد بن سَلْم: كَانت على " نَو بَهْ أَنُو بَهَا فى حَرَس المأْمُون، فَكَنت فى نو بنى ليلة "، فخرج متفقداً مَنْ حضر، فعرفته ولم يعرفنى ، فقال: من أنت ؟ قلت: عمرو، عمر لا الله ، ابن سعيد، أسعدك الله ، ابن سَلْم ، سلمك

<sup>[</sup>۱] المراد احتازها ، والأصل فيه غله : أى وضع فى عنقه أو يده الغلّ ( بالضم ) وهو الفيد . [۲] العلنى : النفيس من كل شىء ، وعلقه ، وعلنى به كفرح أحبّه ، أو هو « علقه » مشدداً مبنياً للمجهول ، على امرأة : أى أحبها . [۳] امتشّ مافى الضرع : أخذ جميعه .

الله ، فقال : أنت تَكْلَؤُنَا منذ الليلة ؟ قلت : الله يَكَلُؤُكُ قبلي ، وَهُوَ خَيْرٌ مَا فَظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فقال المــأمون :

إِن أَخَاكُ الصَّدْقَ مَن يَسَعَى مَعَكُ وَمِن يَضَرُ نَفَسَـــ لَهُ لَيَخْمَعَكُ وَمَن إِذَا صَرْفُ الزمان صَدَعَكُ بِدَّد شَمْلَ نَفْسِــ لِيَجْمَعَكُ وَمَن إِذَا صَرْفُ الزمان صَدَعَكُ بِدَّد شَمْلَ نَفْسِــ لِيَجْمَعَكُ ( زهر الآداب ۲ : ۱۳۷ )

#### ١٢٨ \_ الحسن بن رجاء والمأمون

ودخل المأمون بعض الدواوين ، فرأى غلاماً جميلا على أذنه قَلَم ، فقال : مَنْ أنت يا غلام ؟ فقال :

« أنا يا أمير المؤمنين ، الناشئ في دولتك ، المتقلّب في نعمتك ، المؤمّل لخدمتك ، خادِمُك وابن خادمك : الحسنُ بن رجّاء » ، فقال : أحسنت ياغلام، وبالإحسانِ في البديهة تفاضلت العقولُ ، وأمر برفع مرتبته .

( زهر الآداب ۲ : ۱۷۳ )

# ١٢٩ \_ سعيد بن مسلم والمائمون

وقال سعيد بن مُسْلِم بن قُتَيْبَة المأمون :

« لو لم أشكر الله تعالى إلا على حُسْن ما أبلانى من أمير المؤمنين ، مِنْ قَصْده إلى بحديثه ، وإشارته إلى بطر فه ، لقد كأن فى ذلك أعظمُ الرّفعة ، وأرفعُ ما تُوجبه الحُر مة » .

فقال : « يفعل أمير المؤمنين ذلك ، لأن أمير المؤمنين يجد عندك من حُسن الإِفهام إذا حَدَّثْتَ ، ما لم يجده عند أحد ممن

مضى ، ولا يظنُّ أنه يجدُ عند أحد مِمَّن بَقِى ، فإنك لَتَسْتَقصى حديثى ، وتَقَفِ عند مَقاطع كلامى ، وَثُخُ بِرِ بماكنتُ أغفلتُه منه » . (زمر الآداب ١ : ١٧٣) ١٣٠ ــ أبو زهمان يعظ سعيد بن مسلم

وقال سعيد بن مسلم : «كنت والياً بِأَرْمِينِيَّة ، فَغَبَر (١) أَبُو زَهْمَان الْعَلَانِيَّ على بابى أياماً ، فلما وصل إلى مَثَل بين يدى قائمًا بين السَّماطَيْنِ (٢) وقال :

«والله إنى لأعرف أقواماً لوعاموا أن سف التراب يُقيم من أود ("أصلابهم، لجعلوه مُسْكَة " (الأرما فيهم الميثاراً للتنزه عن عيش رقيق الحواشي ، أما والله الله للبعيد الو ثبة ، بطي ، العصفة ، إنه والله ما يَمْنيني عليك إلا مثل ما يَصْرفني عنك ، وَلا أن أكون مُكْثِراً مُبْعَدًا ، والله ما نسأل عملا لا نضبطه ، ولا مالاً إلا نحن أكثر منه ، وهذا الأمر الذي والله ما نسأل عملا لا نضبطه ، ولا مالاً إلا نحن أكثر منه ، وهذا الأمر الذي صار إليك في يديك ، كان في يد غيرك ، فأمسو اوالله حديثاً ، إن خيراً فير" ، وإن شراً فشر " ، فتحبّ إلى عباد الله بحسن البشر ، ولين الجانب ، فإن حب عباد الله موصول بغض الله ، لأنهم شهكذاء الله على خلقه ، و رقباؤه على من أعوج عن سبيله » . (اليان والنبين ٢ : ١٠٥)

#### ۱۳۱ – وصية طاهر بن الحسين

لابنه عبد الله لما ولاَّه المأمون الرَّقة ومصر وما بينهما (٥) سنة ٢٠٦ هـ « بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فعليك بتقوى الله وحدَه لا شريك له ، وخشيتهِ ومراقبتهِ ومزايلة شخطهِ وحفظِ رعيتك ، والزَم ما ألبسك الله من

<sup>[</sup>١] مكت . [٢] السَّماطان من الناس: الجانبان ، يقال: مشى بين السَّماطين .

<sup>[</sup>٣] إعوجاج . [٤] المسكة : مايمسك الأبدان من الغذاء والشراب ، أو مايتبلغ به منهما .

<sup>[</sup>٥] أثبتنا هذا الكتاب هنا لأنه في عداد الوصايا .

المافية بالذكر لمَمادِك ، وما أنت صائر إليه ، وموقوف عليه ، ومسئول عنه ، والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله ، وينجيك يوم القيامة من عذابه ، وأليم عقابه ، فإن الله قد أحسن إليك ، وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرَهم من عباده ، وألزمك العدلَ عليهم ، والقيامَ بحقه وحدوده فيهم ، والذبُّ (١) عنهم ، والدفع عن حريمهم وَ بَيْضَتِهم (٢) ، والحقن لدمائهم ، والأمن اسبيلهم (٦) ، وإدخال الراحة عليهم في معايشهم ، ومؤاخِذك بما فَرض عليك من ذلك ، وموقَّفك عليه ، ومسائلك عنهُ ، ومُثيبك عليه بما قدمت وأخرت ، ففرِّغ لذلك فِكُرُكُ وعقلك و بصرك ورؤيتك ، ولا يَدْهَلك <sup>(؛)</sup> عنهُ ذاهل ، ولا يَشْغلك <sup>(٥)</sup> عنهٔ شاغل ، فإنه رأس أمرك ، وملاك شأنك ، وأول مايوفقك الله به لرشدك ، وليكن أول ما تُكْزُم به نفسك، وتنسب إليه فعالك، المواظبةُ على ما افترض الله عليك من الصلوات الحمس ، والجماعة عليها بالناس قِبلَك في مواقيتها على سُنَنها، في إسباغ (٦) الوضوء لها ، وافتتاح ذكر الله فيها ، وتَرَ تَلَ (٧) في قراءتك ، وتمكن فى ركوعك وسجودك وتشهدك، وأتصدُق فيها لربك نيتُك، واحضُض عليها جماعة من ممك وتحت يدك ، وأدأبْ عليها فإنها كما قال الله: تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر ، ثم أتبع ذلك الأخذَ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمثابرةَ على خلائقه ، واقتفاءَ آثار السلف الصالح من بعده ، وإذا ورد عليك أمر فاستمِن عليه باستخارة (٨) الله وتقواه، ولزوم ماأنزل الله في كـتابه

<sup>[</sup>١] الدفع . [٢] البيضة: حوزة كل شيء .

<sup>[</sup>٣] وفي مقدمة ابن خلدون: لسربهم، والسرب: النفس. [٤] ذهلت عن الشيء (كفتح) غفلت وقد يتعدى بنفسه. فيقال ذهلته، والأكثر أن يتعدى بالهمزة، فيقال: أذهلني فلان عن الشيء.

<sup>[</sup>٥] شغله من باب فتح وأشائله لفة جيدة أو قليلة أو رديئة. [٦] أسبغ الوضوء: وفي كل عضو حقه.

<sup>[</sup>٧] تمهل ولا تمجل . [٨] استخار الله : طلب منه الخيرة .

من أمره ونهيه ، وحلاله وحرامه ، وانتهام ما جاءت به الآثارُ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قم فيه بما يحق لله عليك، ولا تَمِل عن العدل فيما أحببت أو كُر هت، لِقَريبِ من الناس أو بعيد ، وآثِر الفقة وأهلَه ، والدينَ وَحَملته ، وكتاب الله والعاملين به ، فإِن أفضل ما تزيّن به المر؛ الفقه في دين الله ، والطلب له ، والحث عليه ، والمعرفة بما يتقرَّب به إلى الله ، فإنه الدليل على الخير كله ، والقائد له ، والآمر به ، والناهي عن المعاصي والمو بقات كلها ، وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفةً بالله عزَّ وجلَّ ، و إجلالا له ، وَدَرْكًا للدرجات العُلاَ في المَعَاد ، مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك ، والهيبة لسلطانك ، والأنسَة بك ، والثقة بعدلك ، وعليك بالاقتصاد في الأموركلها ، فليس شيء أبين نفعًا ، ولا أحضَر أمناً ، ولا أُجْمَعَ فضلا من القصد ، والقصد داعية إلى الرشد ، والرشد دليل على التوفيق ، والتوفيق قائد إلى السمادة ، وَقِوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد، فآثِره في دنياك كلها، ولا تقصّر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة ، والسنن المعروفة ، ومعالم الرشد ، فلا غايةً للاستكثار من البرّ والسعى له ، إذا كَان يُطْلُب به وجه الله ومَرْ ضائه ، ومرافقة أوليائه في داركرامته ، واعلم أن الْقَصْد في شأن الدنيا يُورث الْعِزُّ و يحصِّن من الذنوب، وإنك لن تَحُوط (١) نفسك وَمن يَليك ، ولا تستصلح أمورك بأفضل منه ، فأته واهتد به تتمّ أمو رك ، وتزدْ مقدرتك ، وتصلح خاصتك وعامتك ، وأحسن الظن بالله عزَّ وجلَّ نستقم لك رعيتك ، والتمس الوسيلة إليه في الأمو ركلها، تَسْتَدمْ به النعمة عليك ، ولا تتهمن أحداً من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشفِ أمره ،

فإن إيقاع النهم بالبُرَآء، والظنونَ السيئةَ بهم مَأْثُم، واجعل من شأنك حُسْنَ الظن بأصحابك ، واطرد عنك سوء الظن بهم ، وارفضه فيهم ، يُعينك ذلك على اصطناعهم (١) ورياضتهم ، ولا يجدنُّ عدو الله الشيطانُ في أمرك مَفْخَرا ، فإنه إنما يكتني بالقليل من وَهَنِك (٢) ، فيُدخل عليك من الغم في سوء الظن مَا يَنْفُصُكُ لَذَاذَةَ عَيْشُكُ ، واعلم أنك تجد بحُسْنِ الظن قوَّةً وراحة ، وَتُكُلُّفَى به ما أحببتَ كفايتُه من أمورك ، وتدعو به الناس إلى محبتك ، والاستقامةِ في الأموركلها لك ، ولا يمنعُك حُسْن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك ، أن تستعمل المسألةَ والبحث عن أمورك ، والمباشرة لأمور الأواياء ، والحْياطةَ للرعية ، والنظرَ فيما يُقيمها وَ يُصْلِحها ، بل لتكن المباشرةُ لأمورالأولياء ، والحِيَاطةُ للرعية ، والنظر في حوائْجهم وَخَمْلُ مَنْوناتهم ، آثَرَ عندك مما سوى ذلك ، فإنه أقومُ للدين ، وأحيا للسنة ، وأخْلِصْ نيثك في جميع هذا ، وتفرَّد بتقويم نفسك تفرُّدَ من يعلم أنه مسئول عما صنع ، ومجزِيٌّ بما أحسن ، ومأخوذ بما أساء ، فإِن الله جعل الدين حرِ وَا وَعزِا ، ورفع من اتبعه وعزَّزه ، فاسلُك بمن تسوسه وترعاه نَهْجَ الدين وطريقة الهدى ، وأقيم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ، ولا تعطِّل ذلك ولا تَهَاونْ به ، ولا تَؤْخِّر عَقُو بَهُ أَهُلَ الْمَقُوبَةُ ، فَإِنْ فَى تَفْرِيطْكُ فَى ذَلْكَ لَمَا يُفْسِدُ عَلَيْكُ حسنَ ظنك ، واعزم على أمرك فى ذلك بالسنن المعروفة ، وجانب الشُّبَهُ والْبدعات، يَسْلَمُ لك دينك ، وتتم لك مرءوتك ، وإذا عاهدت عهداً فَفِ به ، وإذا وعدت

<sup>[</sup>١] اصطنعتك لنفسى: اخترتك لخاصة أمر أستكفيك إياه .

<sup>[</sup>٢] الوهن بسكون الهماء وفتحها: الضعف .

الخير وَأَنْجُزه ، واقبل الحسنة وادفع بها ، وأغمِض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك ، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور ، وأَبْمِضْ أَهُلُه ، وَأَقْص أهلَ النميمة ، فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجُرأة على الكذب ، لأن الكذب رأس المآثم ، والزور والنميمة خاتمتها ، لأن النميمة لا يسلم صاحبها ، وقائلها لا يسلم له صاحب ، ولا يستقيم لمطيعها أمر ، وآحِبٌ أهل الصدق والصلاح ، وأعزُّ الأشراف بالحق، وواصل الضعفاء ، وصل الرحم ، وابتغ بذلك وجه الله وعزةَ أمره ، والتمس فيهِ ثوابه والدار الآخرة ، واجتنب سوء الأهوا، وَالْجَوْرِ ، واصرف عنهما رأيك ، وأظهر براء تك من ذلك لرعيتك ، وأنهم بالعدل في سياستهم ، وقم بالحق فيهم ، و بالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى ، وامْلِك نفسك عند الغضب ، وآثِر الوقار والحلم ، وإياك والحدةَ والطيشَ والغرور فيما أنت بسبيله ، و إياك أن تقول : إنى مُسَلَّط أفعل ما أشاء ، فإِن ذلك سريع بك إلى نقص الرأى ، وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له ، وأَخْلِص لله النية فيهِ واليقين به ، واعلم أن المُلك لله ، يُعْطِيه من يشاء ، وينزِعهُ ممن يشاء ، ولن تجد تغيُّر النعمة وحلولَ النقمة إلى أحد، أسرع منه إلى حَمَلة النعمة من أصحاب السلطان، والمبسوط لهم فى الدولة، إذا كفروا بنعم الله وإحسانه ، واستطالوا بما آتاهم الله من فضله ، ودع عنك شَرَه نفسك، ولتكن ذخائرك وكنو زك التي تَدَّخر وتكنز البرّ والتقوى والمعدّلة، واستصلاح الرعية وَعِمَارة بلاده، والتفقُّد لأُموره والحفظ لِدَهما مم (١) وَالإغاثة لملهوفهم ، واعلم أن الأموال إذا كثرت وذُخرت في الخزائن لا تُثمرِ ، وإذا

<sup>[</sup>١] الدهماء : جماعة الناس « وفي المقدمة : والحفظ لدمائهم

كَأَنت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم ، وكَـف المُثُونَة عنهم ، نَمَت وَرَبَت وصلحت به العامة ، وتزينت به الولاة ، وَطاب به الزمان ، واعتقد فيه العز والمَنعة ، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله ، ووفَّر منهُ على أولياء أمير المؤمنين قِبلَك حقوقهم ، وأوف رعيتك من ذلك حصَصهم ، وتمهَّد ما يُصْلِح أمو رهم ومعايشهم ، فإنك إذا فعلت ذلك قرَّت النعمة عليك ، واستوجبتَ المزيدَ من الله ، وكنت بذلك على جباية خراجك ، وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر ، وكان الجمع لما تشمِلهم من عدلك وإحسانك أسلس الطاعتهم ، وأطيب نفساً لكل ما أردت ، فاجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب، ولتعظُّم حِسْبتك فيه، فإنما يبق من المال ما أنفق في سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكره وأرْبُهُم عليه ، وإياك أن تُنْسِيك الدنيا وغرورها هولَ الآخرة ، فتتهاوَن بما يَحُق عليك ، فإن التهاون يوجب التفريط ، والتفريط يورث الْبَوَار ، وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى وارجُ الثواب ، فإن الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا ، وأظهرَ لديك فضلَه ، فاعتصِم بالشكر ، وعليه فاعتمد ، يَز دْكُ الله خيرًا وإحسانًا، فإِن الله يُثيب بقدر شكر الشاكرين، وسيرة المحسنين ، وَقَضَى الحقَّ فيما حَمَّل من النعم ، وألبس من العافية والكرامة ، ولا تحقِرِنْ ذنبًا ، ولا تمالئن حاسدًا ، ولا ترحمن فاجرًا ، ولا تصِلن كفورًا ، ولا تداهِبَن عدوًّا ، ولا تصدقَنَّ نمَّاماً ، ولا تأمنن غداراً ، ولا توالين فاسقاً ، ولا تتبعن غاوياً ، ولا تحمَدن مُرائياً ، ولا تحقرن إنساناً ، ولا تردَّن سائلا فقيراً ، ولا تجيبن (١) باطلا ، ولا تلاحظن مضحكا ، ولا تُخلفن وعداً ، ولا تزهُونَ فجراً ،

<sup>[</sup>١] وفي المقدمة : « ولا تحسنن باطلا » .

ولا تُظْهِرَن غضبًا ، ولا تأتين بَذَخًا (١) ، ولا تمشين مَرَحًا ، ولا تركين سَفَهَا (٢) ، ولا تفرِّطن في طلب الآخرة ، ولا ترفع للنمام عيناً ، ولا تُغمضن عن الظالم رهبة منهُ أو مخافة ، ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا ، وأكرْ مشاوره الفقهاء، واستعمل نفسك بالحلم، وَخذ عن أهل التجارِب، وذوى العقل والرأى والحكمة ، ولا تُدْخِلَن في مشورتك أهل الدقة (") والبخل ، ولا تسمعن لهم قولاً ، فإن ضروهم أكثر من منفعتهم ، وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فى أمر رعيتك من الشُّح ، واعلم أنك إذا كنت حريصًا كنت كثير الأخذ قليل العطية ، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أ.رك إلا قليلا ، فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك ، بالكفِّ عن أموالهم وترك الجورعنهم ، ويدوم صفاء أوليانك لك ، بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم ، فاجتنب الشح ، واعلم أنه أول ماعصي به الإنسان ربه، وأن الماصي بمنزلة ِ خزي، وهوقول الله عزُّوجلَّ : « وَمَنْ يُوقَ شُئَّ أَفْسِهِ فَأُولَاكَ هُمُ الْمُلْحُونَ » ، فسمِّل طريق الجود بالحق ، واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيباً ، وَأَيْقِنْ أَنَ الجُودِ مَن أَفْضَل أعمال العباد ، فأعْدِدْه لنفسك خُلْقًا ، وارضَ بهعملا ومذهبًا ، وتفقد أمو رالجند فى دواوينهم ومكاتبهم ، وأدرر عليهم أرزاقهم ، ووستِّع عليهم فى معايشهم ، ليُذْهِبِ بَدَلْكُ الله فاقتهم ، ويقوِّم لك أمرهم ، ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصاً وانشراحاً ، وحَسْبُ ذي سلطان من السعادة أن يكون على جنده و رعيته رحمةً في عدله ، وحِيطته <sup>(۱)</sup> و إنصافه ، وعنايته وشفقته ، و بره

<sup>[</sup>١] البذخ: الكبر . [٢] وفي المقدمة: « ولا تزكين سفها »

<sup>[</sup>٣] وفي المقدمة : « أهل الرَّنه » . [٤] في المقدمة : « وعطيته

وتوسمته ، فزايل مكروه أحد البابين باستشمار تكملة الباب الآخر ، ولزوم الممل به ، تلق إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً ، واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور ، لأنه ميزان الله الذي يمتدل عليه الأحوال في الأرض، و بإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح الرعية، وتأمن السبل، و ينتصف المظلوم، ويأخذ الناسحقوقهم، وتحسُّن المعيشة، ويؤدَّى حق الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، و يقوم الدين، وتجرى السنن والشرائع، وعلى مجاريها يتنجز الحق والعدل في القضاء، واشتد في أمر الله، وتورع عن النَّطَف (1)، وامض لإقامة الحدود ، وأُقلِل العجلة ، وأبعد من الضجر والقلق ، واقنع بالْقَسْم ، ولتسكُن ريحُك ، ويقر جدك ، وانتفع بتجر بتك، وانتبه في صمتك، وَاسْدِ در٢٠ في منطقك ، وَأَنْصِف الْحَصْم ، وقف عند الشُّبهة ، وأَبلِغ في الحجة ، ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباةٌ ولا محاماة (٣) ولا لوم لائم، وتثبت وتأنُّ وَرَاقِك، وانظر وتدبر، وتفكر واعتبر، وتواضع لربك، وارأف (١) بجميع الرعية، وَسلِّط الحق على نفسك ، ولا تُسرعن إلى سفك دم ( فإن الدماء من الله بمكان عظيم ) انتها كاً لها بغير حقها ، وانظر هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعية ، وجعله الله للاسلام عزاً ورفعة ، ولأهله سَعة وَمَنَعة ، ولعــدوه وعدوهم كَبْتا (٥) وغيظا ، ولأهل الكفر من مُعاديهم ذلا وَصَغارا ، فوزِّعه بين أصحابه بالحق والمدل والتسوية والعموم فيهِ ، ولا ترفعَن منه شيئًا عن شريف لشرفه ، ولا عن غَنيّ لغناه ، ولا عن كأتب لك، ولا أحد من خاصتك، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال

<sup>[</sup>١] النطف : الميب والشرّ والفساد . [٢] سدّ يسدّ كضرب : صار سديداً .

<sup>[</sup>٣] في المقدمة : « ولا مجاملة » . [٤] من باب كرم وقطع وطرب .

<sup>[</sup>٥] كبته : صرعه وأخزاه ، وردّ العدوّ بنيظه وأذله .

له ، ولا تَكَلَّفُن أَمرا فيه شَطَط ، واحمل الناس كلهم عَلَى مُرِّ الحق ، فإِن ذلك أجمع لألفتهم ، وألزم لرضا العامة ، واعلم أنك جُمِلْتَ بولايتك خازنا وحافظا وراعيا، وإنما سُمِّي أهل عملك رعيتك ، لأنَّك راعيهم وَقيِّمهم ، تأخذ منهم ما أعطُوكُ من عفوهم ومقدرتهم ، وتنفقه في قِوام أ.رهم وصلاحهم وتقويم أُوَّدهم ، فاستعمل عليهم في كُور عملك ذوى الرأى والتدبير والتجربة والحِبْرَة بالعمل، والعلم بالسياسة والعفاف، ووستع عليهم في الرزق، فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وَأُسْنِدَ إليك ، ولا يَشْغَلَنَّكُ عنه شاغل ، ولا يَصرفنك عنه صارف ، فإنك متى آثر ْتُه وَقمت فيه بالواجب، استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في عملك ، واحترزت النَّصَحَة من رعيتك ، وَأَعنْت على الصلاح، فَدَرَّت الخيرات ببلدك، وفشت العمارة بناحيتك، وظهر ألخُصب في كُورك ، فكثُر خَرَاجك ، وتوفرت أموالك ، وقويت بذلك على ارتباط جندك، و إرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك، وكنت محمود السياسة، مَرْضِيَّ العدل في ذلك عند عدوك ، وَكنت في أمورك كلها ذا عدل وَقوة وَآلة وَعُدَّة ، فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئًا، تحمَد مُغَبَّة أمرك إن شاء الله، واجعل في كل كُورَة من عملك أمينًا يُخبرك أخبار عمالك، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم ، حتى كأنك مع كل عامل في عمله ، مُعاَين لأمره كله ، و إن أردت أن تأمره بأص، فانظر في عواقب ما أردت من ذلك، فإن رأيت السلامة فيه والعافية ، ورجوتَ فيه حسن الدفاع والنصح والصُّنع فأمْضِه ، و إلاَّ فتوقُّفْ عنه، وراجع أهل البَصَر والعلم ، ثم خذ فيه عُدته ، فإنه ربمـا نظر الرجل في أمر من أمره قد واتاه على ما يهوى فَقَوَّاه (١) ذلك وأعجبه ، و إن لم ينظر في عواقبه

<sup>[</sup>١] في المقدمة : « وقد أتاه على مايروى فأغواه ذلك » .

أهلكه ونقض عليه أمره ، فاستعمل الحزم في كل ما أردت ، وباشِره بعد عون الله بالقوة ، وأكثرِ استخارةَ ربك في جميع أمورك ، وافرُغ من عمل يومك ، ولا تؤخره لغدك ، وأكثر مباشرته بنفسك ، فإن لغد أمو راً وحوادث تُلهيك عن عمل يومك الذي أخرت ، واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه ، فإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين ، فَشَفَاك ذلك حتى تُعْرض عنه ، فإذا أمضيت لكل يوم عملَه أرحْتَ نفسك وبدنك ، وأحكمت أمور سلطانك ، وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم ، ثم استيقن صفاء طُويتهم، وتهذيب مودتهم لك، ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك، فاستخلصهم وأحسن إليهم، وتعاهَدْ أهْلَ البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة، فاحتمِل مئونتهم، وأصلح حالهم ، حتى لا يجدوا لَحَلَّتهم (١) مَسَّا ، وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين، ومن لايقدر على رفع مَظْامِته إليك، والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه ، فاسأل عنه أَحْنَى مسألة ، ووكِّل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ، وَمُرهم برفع حوائِّجهم وحالاتهم إليك ، لتنظر فيها بما يُصْلح الله به أمرَهم ، وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقًا من بيت المال ، اقتداء بأمير المؤمنين \_ أعزه الله \_ في العطف عليهم والصلة لهم ، ليُصْلِح الله بذلك عيشَهِم ، ويرزقك به بركةً وزيادة ، وَأَجْر للأَضِرَّاء من بيت المال ، وَقَدِّم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية (٢) على غيرهم ، وانْصِب لِمَرْضي المسلمين دُوراً تُؤْويهم ، وَقُوَّاماً يرفُقُون بهم ، وأطباء يعالجون أسقامهم ، وَأُسْمِفُهُم بشهواتهم ، ما لم يؤدِّ ذلك إلى سَرَف في بيت المال ، واعلم أن الناس

<sup>• [</sup>١] الحلة: الحاجة . [٢] في المقدمة: « في الجرائد » .

إذا أُعْطُوا حقوقهم وأفضل أما نِيّهم ، لم يُرْضِهم ذلك ، ولم تُطِب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى وٰلاتهم ، طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم ، وربمـا بَرَم (١) المتصفح لأمور الناس، لكثرة مايَرد عليه، وَيَشْغَلُ فَكُره وذهنه منها ما يناله به مُؤنة ومشقة، وليس من يرغب في العدل، وَ يَعرف محاسن أموره في العاجل ، وفضل ثواب الآجل ، كالذي يستقبل ما يقرِّبه إلى الله ، ويلتمس رحمته به ، وأكثر الإذن للناس عليك ، وَأَبرز لهم وجهك ، وسكن لهم أحراسك ، واخْفِض لهم جَناحك ، وأظهر لهم بشرك ، وَلِنْ لهم في المسألة والمنطق ، واعْطِف عليهم بجودك وفضلك ، وإذا أعطيت فأعط بسماحَة وطيب نفس ، والتمس الصنيعة والأجر غيرَ مكدِّر ولامنَّان ، فإن العطية على ذلك تجارة مرتجة إن شاء الله ، وامتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة ، ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله ، والوقوف عند محبته ، والعمل بشريعته وسنته ، و إقامة دينه وكتابه ، واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله ، واعرف ما تجمع مُمِّالك من الأموال ، وما ينفقون منها ، ولا تجمع حراما ، ولا تُنفقِ إسرافًا ، وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم ، وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها ، وإيثار مكارم الأمور ومعاليها ، وليكن أكرم دُخلائك وخاصتك عليك ، مَن إذا رأى عيباً فيك لم يمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سر ، و إعلامك ما فيه من النقص ، فإن أولئك أنصح أوليائك ، ومَظاهر يك لك ، وانظر عمَّالك الذين بحَضرتك وَكُتَّابك ، فوقَّت لكل رَجل منهم في كل يوم

وقتاً يدخل عليك فيه ، بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائْم عمَّالك ، وأمر كُورَكُ ورعيتك ، ثم فرَّغ لما يورده عليك من ذلك سممَك و بصرك وفهمك وعقلك ، وكرِّر النظر إليهِ والتــدبير له ، فما كأن موافقًا للحزم والحق وَأُمْضِهِ ، واستخرِ الله فيه ، وما كَان مخالفًا لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسأله عنه، ولا تمنن على رعيتك ولاعلى غيرهم بمعروف تأتيه إليهم ، ولا تقبل من أحدمنهم إلاالوفاء والاستقامة والعون في أمور أميرالمؤمنين ، ولا تضعَن المعروف إلا على ذلك ، وتفهّم كتابي إليك ، وأكثر النظر فيه والعمل به ، واستعن بالله على جميع أمورك واستخرُّه ، فإن الله مع الصلاح وأهله ، وليكن أعظم سيرتك وأفضل رعيتك ، ما كان لله رضاً ، ولدينهِ نِظَاماً ، ولأهله عزًّا وتمكيناً ، وللذمة والملة عدلاً وصلاحاً ، وأنا أسأل الله أن يُصْلح عونك وتوفيقك ورُشْدك وَكَلاء تك ، وأن مُينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك ، حتى يجعلك أفضل أمثالك نصيباً ، وأوفرهم حظاً ، وأسناهم ذكراً وأ.راً ، وأن يُمْ لك عدوك ومن ناوأك و بَغَى عليك ، ويرزقك من رعيتك العافية ، ويحجُز الشيطان عنك وَوَساً وسَه ، حتى يستعلى أمرُك بالعزُّ والقوَّة والتوفيق ، إنه قريب مجيب » .

وذكروا أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا العهد ، تنازعهُ الناس وكتبوه وتدارسوه ، وشاع أمره حتى بلغ المأمون ، فدعا به وقرئ عليه ، فقال : ما بَـقَى أبو الطيب (يعنى طاهراً) شيئاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة ، وإصلاح الملك والرعية ، وحفظ الْبَيْضة ، وطاعة الخلفاء ، وتقويم

الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به وتقدم ، وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال .

(تاریخ الطبری ۱۰: ۲۰۸، ومقدمة ابن خلدون ص ۳۳۹)
۱۳۲ — خطبة عبد الله بن طاهر

خطب عبد الله بن طاهر الناس ، وقد تيسر لقتال الخوارج (۱) فقال : « إنكم فئة الله ، المجاهدون عن حقه ، الذا بُون عن دينه ، الذائدون عن محارمه ، الداعُون إلى ما أمر به ، من الاعتصام بحبله ، والطاعة لوُلاة أوره ، الذين جعلهم رُعاة الدين ، وَنِظَام (۲) المسلمين ، فاستنجزوا موعود الله ونصره ، بمجاهدة عدوه ، وأهل معصيته ، الذين أشرُوا (۱) وتمردوا ، وشقوا العصا ، وفارقوا الجماعة ، وَمَرَقوا من الدين ، وَسَمَوا في الأرض فساداً ، فإنه يقول تبارك وتعالى : « إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُ كُ و يُثَبِّت أَقْدَامَكُم " » فليكن الصبر مَه قلك الذي إليه تلمُعون (۱) وعد الله ينشر التي بها تستظهرون ، فإنه الوزر المنبع ، الذي دلكم الله عليه ، وَالجُنة (۱) الحصينة التي أمركم الله بلباسها ، عُضُوا أبصاركم ، وأخفتُوا أصواتكم في مصافي المحاركم ، وأخفتُوا أصواتكم في مصافي وأمضوا قُدُماً عَلَى بصائركم ، فارغين إلى ذكر الله ، والاستعانة به كما أوركم الله ،

<sup>[1]</sup> الوارد في كتاب « الفرق بين ااءرق » أن المأمون اعث طاهر بن الحسين لفتال حمزة بن أكرك \_ هكذا فيه ، وفي الملل والنحل حمزة بن أدرك بالدال \_ وهو زعيم فرقة الحزية إحدى مرق الخوارج العجاردة ، وقد عات في سجستان وخراسان ومكران وقوهستان وكرمان ، وهزم الجيوش الكثيرة ، وكان ظهوره في أيام هرون الرشيد سنة ١٧٩ ، وبقي الناس في فتنته إلى أن مضى صدر من أيام خلافة المأمون ، فلما تمكن المأمون من الحلافة كتب إليه كتابا استدعاه فيه إلى طاعته ، فما ازداد إلا عتواً ، فبعث لقتاله طاهر بن الحسين ، فدارت بينه وبين حمزة حروب قتل فيها من الهريقين مقدار ثلاثين ألفاً ، فبعث أكثرهم من أتباع حمزة ، والمهزم حمرة إلى كرمان ، ثم استدعي المأمون طاهراً من خراسان ، فطمع فيها حمزة ، وأقبل بجيشه من كرمان ، فخرج إليه عبد الرحمن النبسابوري في عشرين ألفاً فهزموه ، وقنلوا الألوف من أصحابه ، وانفلت منهم حمزة جريحاً ، ومات في هزيمته \_ انظر ص ٢٧ \_ .

<sup>[</sup>٢] النظام: السلك ينظم فيه ، وملاك الأمر . [٣] بطروا .

<sup>[</sup>٤] الملجأ والمعتصم ، وكذا الوزر . [٥] كل ما بـقى .

فإنه يقول: «إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأُ ثَبُتُوا وَأَذْ كَرُوا اللهَ كَثِيراً لَمَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ» أيدكم الله بعز الصبر، وَوَلِيَكُمْ بالحِياطة والنصر» . (العندالفريد ۲: ٥٥١) أيدكم الله بعز الصبر، وَوَلِيَكُمْ بالحِياطة والنصر» . (المتوفى سنة ٢٢٧ هـ) عال العباس بن المامون : لما أفضت الخلافة إلى المعتصم دخلت، فقال : قال العباس كنت أكرَهَ الناس لجلوسي فيه، فقلت : «يا أمير المؤمنين، أنت تعفو عما تيقنتَه ، فكيف تعاقبُ على ما توهمتَه ؟» ، فقال : لو أردت عقابَك ، لتركت عتابك » . (زهر الآداب ٣: ١١)

### ١٣٤ – استعطاف تميم بن جميل للمعتصم

كَانَ تَميم بن جَميل السَّدُوسى قد خرج بشاطى الْفُرَات ، واَجتمع إليه كثير من الأعراب ، فعظُم أمره ، و بعد ذكره ، فكتب المعتضم إلى مالك بن طَو ق فى النهوض إليه ، فبدَّد جمعه ، فَظَفر به ، فحمله مُو أَقاً إلى المعتصم ، قال أحمد بن أبى دُواد : ما رأينا رجلاً عاين الموت ، فما هاله ، ولا أذهله عما كان يجب عليه أن يفعله إلا تميم بن جميل ، فإنه أو فى به الرسول باب أمير المؤمنين المعتصم ، فى يوم الموكب، حين يجلس للعامة ، ودخل عليه ، فاما مثَل بين يديه ، دعا بالنطع (١) والسيف فَأُ حُضِرا ، فجمل تميم بن جميل ينظر إليهما ولا يقول شبئا ، وجعل والسيف فَأُ حُضِرا ، فجمل تميم بن جميل ينظر إليهما ولا يقول شبئا ، وجعل المعتصم يصمّد النظر فيه و يصوّبه ، وكان جسيما وسيما (١) ، و رأى أن يستنطقه المنظر أين جَنانُه ولسانُه من منظره ، فقال : يا تميم إن كان لك عذر والله أو حجة فأذل بها ، فقال : أمّا إذ قد أذن لى أمير المؤمنين فإنى أقول :

« الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ ، وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ،

<sup>[</sup>١] النطع كحمل وشمس وسبب وعنب: بساط من الأديم . [٢] جميلا .

ثُمَّ جَمَلَ نَسْلهُ مِنْ سُلاَلَةً مِنْ مَاءٍ مَهِنِ » جَبَر بك صَدْع الدين ، وَلَمَ الله شَمَتُ المسامين ، وأوضح بك سُبُل الحق ، وَأَخْمَد بك شِهابَ الباطل ، يا أمير المؤمنين إن الذنوب تُخْرِس الألسنة الفصيحة ، وَتُمْ يَى الأفئدة الصحيحة ، ولقد عَظْمَت الجَريرة ، وانقطعت الحُجَّة ، وَكَبُر الذنْبُ ، وساء الظن ، ولم يبق إلا عفو ُك أو انتقامُك ، وأرجو أن يكون أقربهما منى ، وأسرعهما إلى ، أو لاهما بامتنانك ،

وأشبههما بحلافتك ، ثم أنشأ يقول :

يلاحظني من حيثُما أتلفَّتُ أرى الموت بين السيف والنَّطع كأمناً وأَىٰ أُمرِىٰ مما قضى اللهُ يُفْلُمِت؟ وَأَكْبَرُ ظَنَى أَنْكُ اليُّومَ قَارِتِلَى وسبفُ المنايا بين عَيْنَيْهِ مُصْلَتُ ؟ (١) وَمن ذا الذي يُدْلِي بِمُذر وَحُجَّةٍ يُسَلُّ على السيفُ فيهِ وَأَسَكُمُت يَمِزِ ۚ على الأوْس بن تَعْلِبَ مَوْقِف ۗ لأعلمُ أن الموت شيء مُوَقّت وما جَزَعي من أن أموت وإنني ولكن خلفي صِبْيَةً قد تركتهم وأكبادُهم من حَسْرة تتفتَّت وَقد خَمَشُوا تلك الوجوهَ وَصوَّتُوا<sup>(٢)</sup> كأنى أراه حين أنمَى إليهـمُ أُذُودُ الرَّدَى عنهم و إِنْمِتَ مَوَّتُوا (\*\*) فإِن عشتُ عاشوا خافضين بغيْطَةٍ وآخرَ جَذلان يُسَرُ وَيَشْمَتُ فَكُمُ قَائِلُ لاَ يُبْعِدُ اللَّهُ رُوحَهُ فتبسم المعتصم وقال : « كَأَد والله يا تميم أن يسبق السيفُ الْمَذَل (١) ، أذهب

<sup>[</sup>۱] مسلول . [۲] خمس وجهه كنصر وضرب خدشه ولطمه وضربه . [۳] كثر فيهم الموت . [۶] المدل كشمس وسبب : اللوم ، وهو مثل ، وأول من قاله ضبّة بن أد بن طابخة ، وكان له ابنان يقال لأحدهما سعد ، وللآخر سعيد ، فنفرت إبل لضبة تحت الليل ، فوجه ابنيه في طلبها فتفرقا ، فوجه اسعد فردّها ، ومضى سعيد في طلبها ، فلقيه الحرث بن كمب ، وكان على الغلام بردان ، فسأله الحرث إياهما فأبي عليه فقاله وأخذ برديه ، فكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا . قال : أسعد أم سعيد ؟ فرانى ضبة بذلك ماشاء الله أن يمكث ، ثم إنه حج فوانى عكاظ ، فلتى بها الحرث بن كمب ، ورأى عليه

فقد غفرت لك الصَّبُوة (١) ، وَوَهبتك للصَّبية » ، ثم أمر بفك قبوده وخلع عليه ، وعقد له بشاطئ الفرات . (العقد الفريد ١:٠٠، وزهر الآداب ٣:٨٩)

۱۳۵ – بین یدی سلمان بن و هب و زیر المهتدی بالله

ولما وَلَى المهتدى بالله (۲) بن الواثق بن المعتصم سليمانَ بن وهب و زارته ، قام إليه رجل من ذوى حُرْمته ، فقال : « أعزَّ الله الوزير ، أنا خادمك ، المؤمَّل لدولتك ، السعيد بأيامك ، المنطوى القلب على ودّك ، المنشور اللسان بمدحك ، المُرْتَهَنَ بشكر نعمتك » . ( زهر الآداب ٣ : ١٩٧)

١٣٦ – أحمد بن أبي دواد والواثق (المتوفى سنة ٢٣٣ هـ)

دخل أحمد بن أبى دواد (٣) على الوائق فقال : ما زال اليوم قوم فى تَكْبُك ونقصك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لِكُلِّ أَدْرِي مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ، وَالله ولى جَزَائه ، الْإِثْمِ ، وَالله ولى جَزَائه ، وعقابُ أمير المؤمنين من وَرَائه ، وما ذَلَّ يا أمير المؤمنين من أنت ناصِرُه ، وما ضاق من كنت جاراً له ، فما قلت لهم يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت يا أبا عبد الله :

بردى ابنه سعيد فعرفهما ، فقال له : هل أنت مخبرى ما هـذان البردان اللذان عليك ? قال بلى : لقيت غلاما ، وهما عليه فسألته إياهما ، فأبي على فقتلته ، وأخذت بردبه هذين ، فقال ضبة : سيفك هذا ? قال نعم ، فقال : فأعطنيه أنظر إليه فإنى أظنه صارما ، فأعطاه الحرث سيفه ، فلما أخذه من يده هزّه وقال : الحديث ذو شجون ، ثم ضربه به حتى فتله ، فقيل له يا ضبة : أنى الشهر الحرام ؟ فقال : سبق السيف العذل . [١] جهلة العتوة . [٢] تولى الحلافة سنة ٥٥٧ إلى سنة ٢٥٦ ه . [٣] هو القاضى أبو عبد الله أحمد بن أبي دواد من كبار أئمة المعزلة ، ونصراء الاعترال ، كان مقربا من المأمون أثيرا عنده ، ولما ولى المعنصم الحلافة جعله قاضى الفضاة ، رعزل يحيى بن أكثم ، وخس به أحمد ، حتى كان لا يفعل فعلا باطنا ولا ظاهراً إلا برأيه ، ولما مات المعنصم ، وتولى بعده ابنه الواثق بالله حسنت حال ابن أبي دواد عنده ، ثم فلج في أول خلافة المتوكل ، فقلد ولده محمداً القضاء مكانه ، وتوفى سنة حكه ، [٤] أي معظمه ، وفي قراءة «كبره» بضم الكاف .

وَسَهَى إِلَى بِهَيْبِ عَزَّةَ مَهُشَرٌ جعل الإِلَّهُ خدودَهن نِهَا لَهَا ( زهر الآداب ۳: ۲۰۸ ، والعقد الفريد 1: ۱:۱)

### ۱۳۷ – ابن أبي دواد والواثق أيضاً

وقال الواثق يوماً لابن أبى دُواد تضجُراً بكثرة حوائَّجه: قد أُخليتُ بيوتَ الأُموال بطَلِباتك لِللَّئذين بك، والمتوسلين إليك، فقال:

« يا أمير المؤمنين، نتائج ُ شكرها متصلة ت بك، وذخائرهاموصولة لك، ومالى من ذلك إلا عِشْق ُ اتصال الألسن بخلود المدح » ، فقال : « والله لامنعناك ما يزيد في عشقك، و يقو من في هِ مَتك فينا ولنا »، وأمر فأخرج له خمسة و ثلاثين ألف دره » ( زمر الآداب ٢ : ٣١٠)

#### ۱۳۸ – ابن أبي دواد وابن الزيات

وكان بين القاضى أحمد بن أبى دُواد و بين الوزير محمد بن عبد الملك الزيات (١) منافسة وشحنا، حتى منع الوزير شخصاً كان يصحب القاضى، و يختص بقضاء حوائجه ، من النّرداد إليه ، فبلغ ذلك القاضى ، فجاء إلى الوزير فقال له :

« والله ما أجيئك متكثّرًا بك من قِلَّة ، ولا متعزّزًا بك من ذِلة ، ولكن أمير المؤمنين رتَّبك مرتبة أو جَبَتْ لقاءك ، فإن لَقيناك فله ، وإن تأخّرْنا عنك فلك (۲۰) » (وفيات الأعيان ۲: ۲۰)

<sup>[</sup>١] وزر للمصم ، وللواثق من بعده ، ثم نكبه المتوكل كما سيأتى .

<sup>[</sup>۲] وكان الواثق قد أمر ألا يرى أحد من الناس ابن الزيات ، إلا قام له ، فكان ابن أبى داود إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلى .

#### ١٣٩ – الجاحظ وابن أبي دواد

وكان الجاحظ مختصاً بمحمد بن عبد الملك الزيات ، منحرفاً عن أحمد بن أبى دُوَاد ، فلما نُكب ابن الزيات (١) ، مُحِل الجاحظ مقيدًا من البصرة ، و في عنقه سلسلة ، وعليهِ قميص سَمَل (٢) ، فلما دخل على القاضي أحمد قال له : « والله ما أعلمك إلا متناسياً للنّعمة ، كفوراً للصنيعة ، مَعْدِناً للمساوئ ، وما فتنتني باستصلاحي لك ، وَلكن الأيام لا تُصْلِح منك، لفساد طَويتُك، ورداءة دَخِيلتك ، وسوء اختيارك ، وغالب طباعك » .

فقال الجاحظ: «خفض عليك \_ أيدك الله \_ فوالله لاًن يكون لك الأمر على ، خير من أن يكون لى عليك ، ولاًن أُسِيءَ وَتُحْسِن ، أحسن في الأُمدوثة عليك ، من أن أحسن وتسىء ، وَلاَنْ تعفُو عنى في حال قدرتك ، أجل بك من الانتقام منى » .

فقال أحمد : والله ما عامتُك إلاكثير تزويق الكلام ، فحل عنهُ الْفُلَّ والله ، وصَدَّره في المجلس .

( زهر الآداب ۲: ۲۰۰ ، والمنية والأمل ص ۳۹ )

<sup>[</sup>۱] كان فى نفس المتوكل من ابن الزيات شىء كثير ، وذلك أنه لما مات الواثق (وهو أخو المتوكل) . أشار ابن الزيات بتولية ولد الواثق ، وأشار ابن أبى داود بتولية المتوكل ، وقام فى ذلك وقعد حتى عممه بيده وألبسه البردة ، وقبله بين عينيه ، وكان المتوكل فى أيام الواثق يدخل على ابن الزيات فيتجهمه ويغلظ له فى الكلام \_ يتقرّب بذلك إلى الواثق \_ فحقد المتوكل ذلك دليه ، فلما ولى الحلاقة ، أمهله أرسين يوما حتى يطمئن إليه ، ثم قبض عليه وسجنه ، واستصنى أمواله ، وكان ابن الزيات إبان وزارته قد اتخذ تنوراً من حديد ، وأطراف مساميره إلى داخل ، وهى قائمة مثل رءوس المسال "، يعذب فيه من يستحقون العقوبة وكان إذا قال أحدهم ارحمى أيها الوزير . قال له : الرحمة خور فى الطبيعة ، فلما اعتقله المتوكل أمر بادخاله فى التنور ، وقيده مخمسة عشر رطلا من الحديد ، فنال : يا أمير المؤمنين ارحمى ، فقال له : الرحمة خور فى الطبيعة ، ويقى فى العذاب أربعين يوما حتى مات سنة ٣٣٣ ه .

<sup>[</sup>٢] السمل: الحلق من الثياب.

### ١٤٠ \_ أبو العيناء وابن أبى دواد

وقال أبو الْمَيْنَاء لابن أبى دُوَاد : إن قوماً من أهل البصرة قدموا إلى «سُرَّمَنَ رَأَى» يَداً عَلَى "، فقال : «يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ "، فقلت: إن لهم مكراً، فقال : « وَلاَ يَحِينُ اللهِ يَّ إِلاَّ بِأَهْلِهِ " ، فقلت : إنهم كثير ، قال : « كَنْ مِنْ فِئَة قَلْيلة عَلَيْتُ فَعْلَمْ عَلَيْهِ السَّي لُوْ اللهِ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّابرينَ " . « كَنْ مِنْ فِئَة قَلْيلة عَلَبَتْ فِئَة كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّابرينَ " . « كَنْ مِنْ فِئَة قَلْيلة عَلَبَتْ فِئَة كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّابرينَ " . ( زهر الآداب ٢ : ٣١٠ ، والعند الزريد ١ : ١٤١)

تهم الجزء الثالث ويليـــه ذيل الجمهـــرة



### فهنرس المجرالة الجومي المجرع لثالث

من جمهرة خطب العـــرب

# البائياليابع

### الخطب والوصايا في العصر العباسي الأول

| حب والوطاي في العظير النباشي الدول            |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| الخطبة أو الوصيية                             | رقــم<br>الخطبة | رقــم<br>الصفحة |
| خطبة أبى العباس السفاح وقد ىويع بالخلافة      | ١               | 1               |
| « داود بن علی ّ                               | *               | ٣               |
| « داود بن عليّ وقد أرتج على السفاح            | 4               | ٦               |
| « أخرى له                                     | ٤               | ٧               |
| « « للسفاح بالكوفة                            | ٥               | ٧               |
| « السفاح بالشام حين قتل مروان                 | ٦               | ٨               |
| « عیسی بن علی « « «                           | ٧               | ٨               |
| « داود بن علی ّ بمکة                          | ٨               | ٩               |
| خطبته بالمدينة                                | ٩               | ١.              |
| خطبة أخرى له                                  | ١.              | ١.              |
| خطبته وقد بلغه أن قوما أظهروا شكاة بني العباس | 11              | 11              |
| « وقد أرتج عليه                               | 17              | 18              |
| خطبة صالح بن على"                             | 14              | 14              |
| « سدیف بن میمون                               | ١٤              | 14              |

۱۵ « أبى مسلم الحراسانى

#### الخطبة أو الوصية رقم رقم خالد بن صفوان وأخوال السفاح 17 ۱۷ « ورجل من بني عبد الدار 17 19 « « سرثى صديقاً له 14 ۲. « « عدح رجلا 19 ۲. كليات بليغة لخالد من صفوان ۲. 4. عمارة بن حمزة والسفاح 41 11 خطب أبى جعفر المنصور 22 خطبته عكة 27 27 « بعد بناء ببغداد 44 44 سغداد 45 44 وقد أخذ عبد الله بن الحسن وأهل بيته 40 74 حين خروج محمد و إبراهيم ابني عبد الله بن الحسن 27 « وقد قتل أبا مسلم الخراساني YY 47 ۲۸ خطبة أخرى 44 ٢٩ قوله وقد قوطع فى خطبته 27 المنصور يصف خلفاء بني أمية 4. 44 « عبد الرحمن الداخل 41 49 وصايا المنصور لابنه المهدى 49 ٣٢ وصية له 49 « أخرى له m ۳.

خطبة النفس الزكية حين خرج على المنصور

45

41

44

| — \oo —                                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| الخطبة أو الوصــــية                             | رقــم<br>الخطبة | رقــم<br>الصفعة |
| وصية عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على لابنه     | 44              | 44              |
| قوله وقد قتل ابنه محمد                           | **              | 45              |
| امرأة محمد بن عبد الله والمنصور                  | 44              | 48              |
| جعفر الصادق والمنصور                             | 49              | 40              |
| صفح المنصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهاب | ٤٠              | 44              |
| استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور               | ٤١              | 44              |
| « « المنصور أيضاً                                | 23              | <b>۳</b> ۸      |
| أبو جعمر المنصور والرسيع                         | 24              | 49              |
| مقام عمرو بن عبید بین یدی المنصور                | ٤٤              | ٤٠              |
| « رجل من الزهاد « « «                            | ٤٥              | ٤٠              |
| « الأوزاعي بين يدي المنصور                       | ٤٦              | ٤٣              |
| نصيحة يزيد بن عمر بن هبيرة المنصور               | ٤٧              | ٤٦              |
| معن بن زائدة والمنصور                            | ٤٨              | ٤٧              |
| « « وأحد زو"اره                                  | ٤٩              | ٤٨              |
| المنصور وأحد الأعراب                             | ۰۰              | ٤٨              |
| أعرابية تعزى المنصور وتهنئه                      | ٥١              | ٤٨              |
| خطبة محمد بن سليان                               | ٥٢              | ٤٩              |
| وصية مسلم بن قتيبة                               | ٥٣              | ٤٩              |
| خطبة الهدى                                       | ٤٥              | ٥٠              |
| مشاورة المهدى لأهل بيته في حرب خراسان            |                 | ٥٢              |
| مقال سلام صاحب المظالم                           | 00              | ٥٣              |
|                                                  |                 |                 |

۲۵ « الربيع بن يونس

٥٧ « الفضل بن العباس

٥٤

00

#### الخطبة أو الوصيبة

رقــم رقــم المفحة الخطبة

٥٧ مقال علي" بن المهدى

۹۰ ۹۰ « موسى بن المهدى

۰۰ ۲۰ « العباس بن محمد

۲۲ « هرون بن المهدى

على « صالح بن على « صالح بن على »

۲۶ ۳۳ « محمد بن الليث

٣٤ ٦٤ « معاوية بن عبد الله

۸۰ ۲۰ « المهدى

٧٠ ٣٦ « محمد بن الليث

۷۱ ۲۷ « المهدي

۷۶ ابن عتبة يمزى المهدى و يهنئه

٧٤ عقوب بن داود يستعطف المدى

٧٠ رجل من أهل خراسان يخطب بحضرة المهدى

٧١ مقام صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدى

٧٧ عظة شبيب بن شبية للمهدى

٧٦ ٧٣ خطبته في تعزية المهدى بابنته

۷۷ خطبة أخرى له فى مدح الخليفة

۷۰ ۷۸ کلات لشبیب بن شیبه

٧٨ ٧٦ خطبة يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب يوم ولى الرشيد الخلافة

۸۰ ۷۷ خطبة هرون الرشيد

٨٢ ٨٧ وصية الرشيد لمؤدب ولده الأمين

٧٩ حطبة لجعفر بن يحيي البرمكي

٨٠ ٨٠ استعطاف أم جعفر بن يحيى للرشيد

#### الخطبة أو الوصيية

رقم رقم الصفعة الخطبة

٨١ ٨٩ خطبة يزيد بن مزيد الشيباني

٠ ٨٢ « عيد الملك بن صالح

۹۰ عبد الملك بن صالح يعزى الرشيد و يهنئه

٩٠ عضب الرشيد على عبد الملك بن صالح

۸۵ ۹۶ قوله بعد خروجه من السجن

٩٥ ٨٦ وصية عبد الملك بن صالح لابنه

۸۷ ۹۷ « أخرى له

٨٨ ٩٧ كلات حكيمة لابن السماك

۸۹ ابن السماك و لرشيد

٩٩ الفتنة بين الأمين والمأمون

وفد الأمين إلى المأمون

٩٠ عطبة العباس بن موسى

۱۰۰ ۹۱ ( عیسی بن جعفر

۱۰۰ ۹۲ « محمد بن عیسی بن نهیك

۱۰۱ « صالح صاحب المصلى

۹۶ ۱۰۱ ه المأمون

٩٥ ١٠٢ وصية السيدة زبيدة لعليّ بن عيسي بن ماهان

« الأمين لابن ماهان « الأمين لابن ماهان

٩٧ ١٠٤ استهانة ابن ماهان بأمر طاهر بن الحسين

٩٨ ١٠٥ حزم طاهي وقوّة عزمه

۹۹ ۱۰۶ طاهی یشد عز عة جنده

١٠٠ ١٠٠ وصف الفضل بن الربيع غفلة الأمين

١٠٨ ١٠٨ وصية الأمين لأحد بن مزيد

119

١٠٩ مقال عبد الملك بن صالح للأمين

١١٠ الشغب في جيش عبد الملك بن صالح

١٠١ خطبة الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان يدعو إلى خلع الأمين

۱۰۰ « محمد من أبي خالد

١٠٦ ١١٣ إطلاق الأمين من سجنه ورده إلى مجلس الحلافة

١٠٧ ١١٤ خطبة داود بن عيسى يدعو إلى خلع الأمين

١٠٥ « الأمين وقد تولى الأمر عنه

١١٧ ١٠٩ استعطاف الفضل بن الربيع للمأمون

١١٠ ١١٨ خطبة طاهر بن الحسين ببغداد بعد مقتل الأمين

#### خطب المائمون

۱۱۹ خطبته وقد ورد عليه نعي الرشيد

١١٩ « وقد سلم الناس عليه بالخلافة

١٢٠ ١١٠ « يوم الجمعة

ا ۱۲۱ ۱۲۱ « يوم الأضعى

۱۱۲ ۱۱۰ « يوم الفطر

١١٤ ١١٦ خطبة ابن طباطبا العلوى

١١٥ ١١٥ استعطاف إبراهيم بن المهدى المأمون

۱۱۸ ۱۲۷ إبراهيم بن المهدى و بختيشوع الطبيب

١١٨ ١١٩ استعطاف إسحاق بن العباس المأمون

١٢٠ ١٢٠ أحد وجوه بفداد يمدح المأمون حين دخلها

١٣٠ ١٢١ أحد أهل الكوفة يمدح المأمون

١٣٠ ١٢٢ محد بن عبد الملك بن صالح بين يدى المأمون

١٣٠ الحسن بن سهل يمدح المأمون

١٣١ ١٣٤ يحيى بن أكثم يمدح المأمون

١٣٧ ١٢٥ أحد بني هاشم والمأمون

١٣٢ ١٢٦ رجل يتظلم إلى المأمون

۱۳۲ ۱۲۷ عمرو بن سعید والمأمون

١٢٨ ١٣٣ الحسن بن رجاء والمأمون

۱۲۹ ۱۲۹ سعید بن مسلم والمأمون

۱۳۰ ۱۳۰ أبو زهان يعظ سعيد بن مسلم

١٣٤ ١٣١ وصية طاهر بن الحسين لابنه عبد الله لماولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما

١٤٦ ١٣٦ خطبة عبد الله بن طاهر

١٤٧ ١٣٣ العباس بن المأمون والمعتصم

١٤٧ ١٣٤ استعطاف تميم بن جميل المعتصم

۱۲۹ ۱۳۵ بین یدی سلیمان بن وهب و زیر المهیدی بالله

١٤٩ ١٣٦ أحمد بن أبي دواد والواثق

١٥٠ ١٣٧ ابن أبي دواد والواثق أيضاً

۱۵۰ ۱۳۸ ابن أبی دواد وابن الزیات

١٥١ ١٣٩ الجاحظ وابن أبي دواد

١٤٠ ١٥٢ أبو العيناء وابن أبي دواد

# فهرس أعلام الخطباء

### مرتب بترتيب الحــــروف الهجائية

مع إتباع اسم كل خطيب بأرقام الصفحات التي وردت فيها خطبه

الحارث بن عبد الرحمن ٣٧ الحسن من رجاء ١٣٣ الحسن من سهل ۱۳۰ الحدين بن على بن عيسى بن ماهان ١١ خالد بن صفوان ۱۷ \_ ۱۹ \_ ۲۰ \_ داود بن علي " داود بن عیسی ۱۱٤ الربيع بن يونس ٢٩٠ ـ ٥٤ - ز السيدة زبيدة ١٠٢ سدیف بن میمون ۱۳ سعید بن مسلم ۱۳۳ سلام (صاحب المظالم) ٥٣ **- ش** \_

شبیب بن شیبه ۷۱ – ۷۷ – ۷۸

إبراهيم بن المهدى ١٢٥ ـ ١٢٧ ان السماك ٩٧ ابن طماطما العلوى ١٢٤ ان عتبة أبو جعفر المنصور ٢٢ ـ ٢٣ ـ ٢٦ ـ أبو زهان العلاني ١٣٤ أبو العباس السفاح ١ ــ ٧ ــ ٨ أبو مسلم الخراسابى ١٥ أحمد س أبي دواد ١٤٩ \_ ١٥٢ ١٥٠ إسحاق بن العباس ١٢٨ أم جعفر بن يحيي ٨٥ الأمين 110-1.4-1.4 الأوزاعي ٤٣ تميم بن جميل ١٤٧ - <del>-</del> الحاحظ جمفر الصادق ٣٥

جعفر بن يحيى البرمكي ٨٢

الفضل بن العباس ٥٥ المأمون ١٠١\_١٩٩\_ ١٢٠ـ ١٢١ ـ١٢١ محمد من أبي خالد ١١٢ محد بن سلمان ۶۹ محد بن عبد الملك بن صالح ١٣٠ محمد بن عسى بن نهيك ١٠٠ محمد بن الليث ٢٠ \_ ٧٠ مسلم بن قتيبة ٤٩ معاوية بن عبد الله ٦٦ معن س زائدة ٧٤ المهدي V1 - 7A - 0. النفس الزكية ٣٢ المادي هرون الرشيد ٦٢ \_ ٨٠ \_ ٨٢ - ی -يحيى بن أكثم ١٣١ يزيد بن عمر بن هبيرة ٤٦ يزيد بن مزيد الشيباني ٨٩ يمقوب بن داود ٧٤ يوسف بن القاسم بن صبيح ٧٨ تم فهرس أعلام الخطباء

١١ \_جهرة خطب العرب\_ ٢١

صالح (صاحب المصلي) ١٠١ صالح بن عبد الجليل ٧٥ صالح بن علي " ١٣ \_ ٦٤ طاهر بن الحسين 145 - 114 - 1.7 - 1.0 -8-العباس بن المأمون ١٤٧ الماس من محمد ٢٠ العباس بن موسى ٩٩ عد الله بن الحسن ٣٤ \_ ٣٤ عبد الله من طاهي ١٤٦ عبد الملك بن صالح 1.9 - 94 - 90 - 98 - 91 - 9. عثمان بن خزيم ۲۸ على بن عيسى بن ماهان ١٠٤ على من المهدى ٥٧ عمارة بن حمزة ٢١ عمرو من سعيد ١٣٢ عمرو بن عبيد ٤٠ عيسي بن جعفر ١٠٠ عیسی بن علی ۸ الفضل بن الربيع ١٠٧ ـ ١١٧

- ١٦٢ -جدول الخطاء والصواب

| الصواب      | الحطأ    | سطر     | صفحة |
|-------------|----------|---------|------|
| وأرمض       | أرومض    | عامش ۱۸ | ٤    |
| لِأُولِي    | لَاولِي  | ٨       | 14   |
| ا ثقالت     | ثقّلت    | ٧       | 49   |
| (تحذف)      | إن       | ١.      | ٤٣   |
| المنصور     | المنصوو  | ٨       | ٤٤   |
| سجالُها     | سجالها   | ٩       | ۴۵   |
| الخطب       | الخطب    | ١.      | ٥٧   |
| bei         | ۴.       | ١.      | ٦.   |
| بالمعدلة    | بالمهدلة | 18      | 49   |
| خسنه        | محسنه    | 14      | VV   |
| الرشد       | الرشيد   | 0       | ١٠.  |
| كل ما أوصيك | كل أوصيك | 19      | 1.4  |

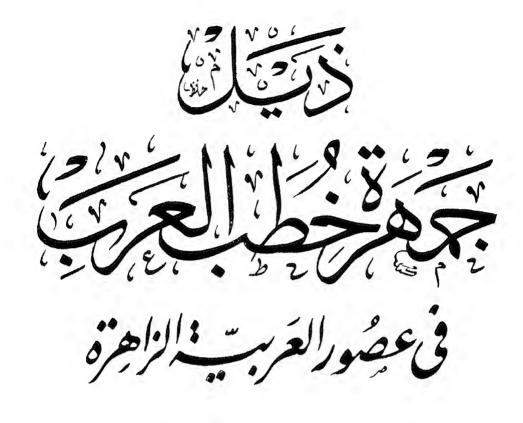

# و محوى خمسة أبواب:

الباب الأول : في خطب الأنداسيين والمغاربة

« الثانى : فى خطب ووصايا مجهول عصرها أو قائلها

« الثالث : في نثر الأعراب

« الرابع : في خطب النكاح

« الخامس: في خطب من أرتج عليهم ونوادر طريفة لعض الخطباء.

#### فهرس المآخي

نفح الطيب ، للمقرى : الجزء الأول ـ الثانى ـ الرابع

مطمح الأنفس ، للفتح بن خاقان :

المعجب، في تلخيص أخبار المغرب، :

لمحيى الدين بن على الراكشي

الإحاطة : في أخبار غرناطة ، للسان :

الدين بن الخطيب

الأمالي: لأبي على القالي : الجزء الأول ـ الثاني ـ ذيل الأمالي

الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني : « الثالث عشر ـ السابع عشر

صبح الأعشى: لأبي العباس القلقشندى: « الأول

نهاية الأرب: لشهاب الدين النويرى: « السابع

عيون الأخبار: لابن قتيبة الدينورى : المجلد الثاني

الكامل: لأبي العباس المبرد : الجزء الأول

العقد الفريد: لابن عبد ربه : « الأول ـ الثاني ـ الثالث

زهر الآداب: لأبي إسحق الحصرى : « الأول ـ الثاني ـ الثالث

البيان والتبيين: للجاحظ : « الأول ـ الثاني ـ الثالث

أمالي السيد المرتضى : « الرابع

مجمع الأمثال: لأبي الفضل الميداني : « الأول ـ الثاني

تاريخ الأمم والملوك : لابن جرير الطبرى: « السابع ـ الثامن

مروج الذهب: للمسعودي : الجزء الثاني

الصناعتين ، لأبي هلال العسكري :

بلاغات النساء: لابن أبي طاهر طيفور :

سرح العيون: لابن نباتة المصرى :

سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن الجوزى :

مواسم الأدب للسيد جمفر البيتي الملوى : الجزء الثاني

بلوغ الأرب: للسيد محمود شكرى الألوسي: « الثالث

مفتاح الأفكار: للشيخ أحمد مفتاح

~~~~~



# البائبالأول

رع

# خطب الأندلسيين والمغاربة

۲ - خطبة عبد الرحمن الداخل (المتوفى سنة ۱۷۱ هـ)
 يوم حربه مع يوسف الفهرى صاحب الأندلس

لما اشتد الكرب بين يدى عبد الرحمن الداخل (۱) ، يوم حربه مع يوسف الفهرى (۲) صاحب الأندلس ، ورأى شدة مُقاَساة أصحابه قال :

«هذا اليوم هو أَسُ ما مُيْنَى عليه ، إمَّا ذلّ الدهر ، وإمَّا ءنّ الدهر ، فاصبِرُوا ساعةً فيما لا تشتهون ، تَرْبَحُوا بها بقيةً أعماركم فيما تشتهون » ولما أنحَى أصحابه على أصحاب الفهرى بالقتل يوم هزيمتهم على قُرْطبة قال

<sup>[</sup>۱] هو عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداخل ، وذلك أنه لما أصاه دولتهم بالمشرق ما أصابها ، وتذبع السفاح من بتى من بى أمية بالفتل والإهلاك ، فر" عبد الرحمن إا الأندلس ، واستطاع بهمته أن يؤسس هنالك دولة أورثها عقبه حقبة من الدهر ، وهى دولة بنى أمية المغرب من سنة ١٣٨ إلى سنة ٢٢٤ هـ ، وكانت عاصمة ملكها قرطبة ، وهى مدينة على نهر الوادى الكبير [۲] يوسف الفهرى هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع بانى القيروان وأمير معاوية على أفريقية والمنرب ، وكانت ولاية يوسف الغهرى الأندلس سينة ١٢٩ فدانت له تد سنين وتسعة أشهر ، وهنه انتقل سلطانها إلى بنى أمية .

«لانستأصلوا شَأْفة (۱) أعداء ترجون صداقتهم ، واستبقُوه لأشدَّ عداوةً منهم » \_ يشير إلى استبقائهم ، ليُسْتعان بهم على أعداء الدين \_ . (نفح الطب ٢ : ٧٠) \_ يشير إلى استبقائهم ، ليُسْتعان بهم على أعداء الدين \_ . (نفح الطب ٢ : ٧٠) \_ عبد الرحمن الداخل و رجل من جند قنسرين

ولما أذعن يوسف صاحب الأندلس لعبد الرحمن ، واستقر ملكه ، استحضر الوفود إلى قُر طبة ، فانثالوا (٢) عليه ، ووالى القعود لهم فى قصره عدة أيام ، فى مجالسَ يكلم فيها رؤساء هم و وجوههم ، بكلام سَرّهم ، وطَيّب نفوسهم .

« يابن الحلائف الراشدين ، والسادة الأكرمين ، إليك فَرَرْتُ ، و بك عُذْتُ ، من زمن ظُلُوم ، ودهر غَشُوم ، قَلَل المال ، وكثّر العيال ، وَشَعَّتُ (٤) الحال ، فصيَّرَ إلى نَدَاكُ المآل ، وأنت ولى الحمد والمجد ، والمرجو للرّفد (٥) » فقال له عبد الرحمن مسرعاً :

«قد سمعنا مقالتك ، وَقَضَيْنا حاجتك ، وأمرنا بِعَوْ نك على دهرك ، على كُرهنا لسوء مقامك ، فلا تعودَنَّ ولاسواك لمثله ، من إراقة ماء وجهك بتصريح المسألة ، والإلحاف في الطِّلْبة (٢) ، وإذا ألمَّ بك خَطْبُ ، أو حَزَبَك (٧) أَرْ ، فارفعه إلينا في رُقعة لا تعدُوك ، كيما نستُر عليك خَلَّتك ، ونكُفُ شمات العدو عنك ، بعد رفعك لها إلى مالكِك ومالكنا \_ عزَّ وجْهُه \_ بإخلاص الدعاء ، وصدق النية » .

<sup>[</sup>١] الشأفة : قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب ، أو إذا قطعت مان صاحبها ، والأصل ، استأصل الله شأفته : أذهبه كما تذهب تلك القرحة ، أو معناه أزاله من أصله .

<sup>[</sup>٢] انثال: الصب، أي تتابعوا وتوافدوا عليه . [٣] بالشام .

<sup>[</sup>٤] شمث الأمر: نشره وفرقه . [٥] الرفد: المطاء والصلة .

<sup>[</sup>٦] الطلبة : الطلب . [٧] أى اشتدُّ عليك ، والحلة : الحاجة .

وأمر له بجائزة حسنة ، وخرج الناس يتمجبون من حسن منطقه ، وبراعة أدبه ، وكفّ فيما بعدُ ذوو الحاجات عن مقابلته بها شفِاهاً في مجلسه .

( نفح الطيب ٢ : ٦٨ )

٣ عبد الرحمن الداخل ورجل من جنده يهنئه بفتح سرقسطة ولما فتح عبد الرحمن الداخل سَرَقُسْطة (١) ، وَحَصَل في يده ثائرُها الحسين الأنصاري ، وانتهى نصرُه فيها إلى غاية أمله ، أقبل خواصه يهنئونه ، فجرى ينهم أحدُ من لا يُؤبّه به من الجند ، فهنّاه بصوت عال ، فقال له عبد الرحمن : والله لولا أن هذا اليوم يوم أَسْبَغَ عَلَى فيه النعمة مَنْ هو فوقى ، فأوجب عَلَى ذلك أن أُنهم فيه على مَنْ هو دونى ، لأصليتك ما تمرّضت له من سوء النّكال ، مَنْ تكون ؟ حتى تُقْبِل مُهنتاً رافعاً صوتك ، غيرَ متلجلج ولا متهينب لمكان الإمارة ، ولاعارف بقيمتها ، حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك ! و إنّ لمكان الإمارة ، ولاعارف بقيمتها ، حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك ! و إنّ جهلك ليحملك على الْمَوْد لمثلها ، فلا تجد مثل هذا الشافع في مثلها من عقو بة» . فقال : « ولمل فتوحات الأمير يقترن اتصالها باتصال جهلي وذنو بي ، فتشفع لى متى أتيت عثل هذه الزّلة ، لا أعد منيه الله تعالى » .

فتهلل وجه الأمير، وقال: ليسهذا باعتذار جاهل، ثم قال: نبّهونا على أنفسكم إذا لم تَجِدُوا من ينبهنا عليها، ورفع مرتبته وزاد في عطائه . (نفح الطيب ٢: ٧٠) عبد الرحمن الأوسط لابنه المنذر

كَانَ المُنذَرِ بِنَ الأُميرِ عبد الرحمن الأُوسط (٢) سيم الخُلُق في أول أُمره، كَانِ المُنذَرِ بِنَ الخُلُق في أول أُمره ، كثير الإِصفاء إلى أقوال الوُشاة ، مُفْرِط الْقَلَق مما يقال في جانبه ، معاقباً على

<sup>[</sup>۱] مدينــة على نهر إبره . [۲] هو عبد الرحمن الأوســط (الثانى) ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ، حكم الأندلس من سنة ۲۰۰ إلى سنة ۲۳۸ ه .

ذلك من يقدر على معاقبته ، مكثر النشكى ممن لا يقدر عليه لوالده الأمير عبد الرحمن ، فطال ذلك على الأمير ، فأمر ثقة من ثقاته أن يبنى بجبل منقطع عن العمران بناء يُسكن فيه ابنه ، وألاً يدع أحداً من أصحابه يزوره ، فاما استقر المنذر في ذلك المكان ، و بق وحده ، ونظر إلى ما سلبه من الملك ، ضجر وقال للثقة : عسى أن يصلنى غلمانى وأصحابى آنس بهم ! فقال له : إن الأمير أمر ألاً يصلك أحد ، وأن تبق وحدك ، لتستريح مما يرفع لك أصحابك من الوشاية ، فعلم أن الأمير قصد بذلك مختته وتأديبه ، فكتب إليه يشكو استيحاشه (۱) بمكانه ، فاما وقف الأمير على رقعته ، وعلم أن الأدب بلغ به حَقّه استدعاه ، فقال له :

« وصلت رقعتك ، تشكو ما أصابك من توحش الانفراد ، فى ذلك الموضع ، وَتَرَغَب أَن تأنَس بِخَوَلك (٢) وعبيدك وأصحابك ، وإن كأن لك ذنب يترتب عليه أن تطول شكناك فى ذلك المكان ، وما فعلت ذلك عقاباً لك ، وإن كار الضّجر والتشكى من القال وَالْقِيل ، فأردنا راحتك بأن نحجب عنك سماع كلام من يَرفَع لك وَينِم "، حتى تستر يح منهم » .

فقال له: «سماءُ ما كنت أَضجَرُ منه ، أخفُ على من التوحد والتوحش ، والتخلّى مما أنا فيه من الرفاهية والأمر والنهي » .

فقال له : « فَإِذْ قد عَرَفت وتأدَّبْتَ ، فارجع إلى ما اعتدته ، وَعَوِّلُ على أَن تسمع كأنك لم تسمع ، وترى كأنك لم تَرَ ، وقد قال النبي صلى الله

<sup>[</sup>۱] ونس الكتاب: « إنى قد توحشت فى هذا الموصع توحشا ما عليه من مزيد ، وعدمت فيه من كنت آنس إليه ، وأصبحت مسلوب العز ، فقيد الأس والنهى ، فإن كن دلك عقابا لذنب كبير ارتكبه ، وعلمه مولاى ولم أعلمه ، فإنى صابر على تأديبه ، ضارع إليه فى عقوه وصفحه .

وإت أمـير المؤمنين وفعله لكالدهر، لاعار بمانعل الدهر»

<sup>[</sup>٢] الحول : مثال الحدم والحثم وزنا و.عني .

عليه وسلم : « لو تكاشفتم ما تدافنتم » ، واعلم أنك أقربُ الناسِ إلى " ، وأحَبُّهم في ، و بعد هذا فما يخلو صدرك في وقت من الأوقات عن إنكار على ، وَسُخْط لما أفعله في جانبك ، أو جانب غيرك ، مما لو أطلعني الله تعالى عليه لساءني ، لكن الحمد لله الذي حَفِظَ ما بين القلوب ، بسَتْر بعضها عن بعض ، فيما يجول فيها ، وإنك لذو هِمَّة وَمطمَح ، ومن يكن هكذا يَصْبر وَ يُغْض وَ يَحْمِل ، وَيُبْدِل بالعقاب الثوابَ ، ويصيِّر الأعداء من قبيل الأصحاب ، ويصبر من الشخص على ما يسوء ، فقد يَرَى منهُ بعد ذلك ما يَسُر " ، ولقد يخفُّ على اليومَ مَنْ قاسيتُ من فعله وقوله ما لو قطُّعتهم عضواً عضواً لِمَا ارتكبوه منى ، ما شفيتُ منهم غيظي ، ولكن رأيت الإغضاء والاحتمال ، لا سيما عند الاقتدار أولى ، ونظرت إلى جميع مَنْ حولى ممَّن يُحُسِن وَيُسىء ، فوجدت القلوب متقاربة بعضُها من بعض ، ونظرت إلى المسيء يعود محسناً ، والمحسن يعود مسيئًا ، وصرتُ أنْدَم على من سَبَق له منى عقاب ، ولا أندم على من سَبَق له مني ثواب؛ فالزَمْ يا بني مَعَالِيَ الأُمور، وإنَّ جَمَاعِها في التَّغاضي، ومن لا يتغاض لا يسلم له صاحب ، ولا يُقْرَب منهُ جانِبٌ ، ولا يَنال ما تترقَّى إليهِ همتُه ، ولا يظفَر بأمَّله ، ولا يجد مُميناً حين يَحْتاج إليه » .

فقبَّل المنذريده وانصرف ، ولم يزل يأخذ نفسهُ بما أوصاه والده ، حتى تخلَّق بالخلق الجميل ، و بلغ ما أوصاه به أبوه ، ورُفع قدره . (نفح الطب ٢ : ٣٢٧)

عبد الرحمن الأوسط وابنه المنذر أيضا

وقال له أبوه يوماً: إن فيك لَتيهاً مُفْرِطاً ، فقال له : حُقَّ لفرع أنت أصله أن يملو ، فقال له : يا بني ، إن العيون تَمْجُجُّ التَّيَّاهَ ، والقلوب تَنْفُرُ عنه ، فقال ن

يا أبى ، لى من العز والنسب وعلو المسلطان ما يَحِل () عن ذلك ، و إنى لم أر العيون إلا مُقبلة على ، ولا الأسماع إلا مُصْفِية إلى ، و إن لهذا السلطان رو نقا يُريقه التبذل ، وعُلُوا يَخفضه الانبساط ، ولا يصونه ويشرقه إلا التيه والانقباض (٢) ، و إن هو لا الأندال ، لهم ميزان يَسْبُرُون (٢) به الرجل منا ، فإن رأوه راجحا ، عرفوا له قدر رجاحته ، و إن رأوه ناقصا عاملوه بنقصه ، فون رأوه ناقصا عاملوه بنقصه ، وصَيَروا تواضعه صِفَرا ، وتخفضه خِسَة » ، فقال له أبوه : الله أنت ! فا بق ومارأيت . وصَيَروا تواضعه صِفراً ، وتخفضه خِسَة » ، فقال له أبوه : الله أنت ! فا بق ومارأيت .

### 7 \_ يعقوب بن عبد الرحمن الأوسط وأحد خدامه

ومدح بعض الشعراء يعقوب بن عبد الرحمن الأوسط ، فأمر له بمال جزيل ، فلما كأن مثل ذلك الوقت ، جاءه بمدح آخر ، فقال أحد خُدَّام يعقوب: هذا اللئيم له دَيْنُ عندنا يَقْتَضِيه ! فقال الأمير :

« يا هذا ، إن كان الله تعالى خلقك مجبولاً على كُر ه رَبِّ الصنائع ، فاجرِ على ما جُبِلْتَ عليه فى نفسك ، ولا تكن كالأجرب يُعدي غيرَه ، وإن هذا رجل قَصَدَنا قبل ، فكان منا ما أشر ( ) به ، وحمله على العودة ، وقد ظن فينا خيراً ، فلا تخيب ظنّه ، والحديث أبداً يحفظ القديم ، وقد جا ، نا على جهة التهنئة بالعمر ، ونحن نسأل الله تعالى أن يُطِيل عمرنا ، حتى يَكثر تَر داده ، وَيُديم نعمنا حتى

<sup>[</sup>١] فى الأصل: « يحمل » ، وأرى صوابه: « يحلّ » .

<sup>[</sup>۲] جرى فى ذلك على سنن أبى مسلم الحراسانى ، وكان يقول لقواده إذا أخرجهم : « لا تكاموا المناس الارمزاً ، ولا تلحظوهم الاشزرا ، لتمتلئ صدورهم من هيبتكم » \_ انظر العقد الفريد ۲ : ۲۹۹\_ [۳] السبر : امتحان غور الجرح . [٤] أشر : مرح .

نجد ما نُنْمِم به عليه ، و يحفظ علينا مُرُوء تنا ، حتى يعيننا على التجمّل معه ، ولا يُبْلينا بجليس مثلك ، يَقْبض أيدينا عن إسداء الأيادى » .

وأمر للشاعر بما كان أمر له به قبلُ ، وأوصاه بالمود عند حلول ذلك الأوان ما دام العمر . ( نفح الطيب ٢ : ٣٠٠ )

٧ – وفاء الوزير ابن غانم لصديقه الوزير هاشم بن عبد العزيز واعتذاره عنه لدى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط

كأن الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غانم صديقاً للوزير هاشم بن عبد العزيز، ثابتاً على مودته ، فلما قَضَى الله على هاشم بالأَسْر ، أجرى السلطان محمد بن عبدالرحمن الأموى (١) ذِكْرَه في جماعة من خُدَّامه ، والوليدُ حاضِر ، فنسبه إلى الطيش وَالْعَجَلة والاستبداد برأيه ، فلم يكن فيهم من اعتذر عنه غير الوليد ، فقال :

«أصلح الله تعالى الأمير، إنه لم يكن على هاشم التخير في الأمور، ولا الخروج عن المقدور، بل قد استعمل جهده، واستفرغ نصحه، وقضى حق الإقدام، ولم يكن ملاك النصريده، فخذله من وثيق به، وَ نكل عنه من كان معه، فلم يُزحزح قدَمَه عن موطن حفاظه، حتى مُلك مُقبلا غيرَ مُدْبر، مُبليا غير فَشِل ، فجُوزى خيراً عن نفسه وسلطانه، فإنه لا طريق للملام عليه، وليس عليه ماجنته الحرب الْغَشُوم، وأيضاً فإنه ماقصد أن يجود بنفسه إلارضاً للأمير، واجتناباً لِسُخْطِه، فإذا كأن ما أعْتَمَدَ فيه الرضا جالِبَ التقصير، فذلك معدود في سوء الحظ».

<sup>[</sup>۱] هو الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ، حكم الأندلس من سنة ۲۳۸ الى سنة ۲۷۳ هـ، وكان غزاء لأهل الشرك والحلاف ، وربما أوغل فى بلاد الدرو ستة أشهر أو أكثر يحرق وينسف ، وله فى العدو وقعة وادى سليط، وهى من أمهات الوقائم لم يعرف مثلها فى الأندلس قبلها .

فأعجب الأمير كلامُه ، وشكر له وفاءه ، وأقصر عن تفنيد هاشم ، وسعى في تخليصه . ( نفح الطبب ٢ . ٢٠٠ )

٨ - خطبة منذر بن سعيد البلوطي (١) ( المتوفى سنة ٢٥٥ هـ)
 ف الاحتفال بقدوم رسل ملك الروم

روى المؤرخون أن الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله (٢٠) ، بلغ من عزّة الملك، ورفعة السلطان بالأندلس، أن كانت ملوك الروم والإفرنجة تز دَلِف إليه ، تطلب مُهاد نته ، وتُه دى إليه أنفس الذخائر ، ومن جملتهم قسطنطين بن ليون صاحب القسطنطينية ، فقد رَغِبَ في موادعته ، و بعث إليه سنة ٢٣٨ هوفداً من قبله بهدية له ، فتأهب الناصر لو روده ، واحتفل بقدومهم احتفالا رائعاً ، أحب أن يقوم فيه الخطباء والشعراء بين يديه ، لتذ كر جلالة ملكه ، وعظيم سلطانه ، وتصف ما تهيأ من توطيد الخلافة في دولته ، وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه وولى عهده ، بإعداد من يقوم بذلك من الخطباء ، فأمر الحكم صنيمة الفقيه محمد بن عبد البر بالتأهب لذلك، وكان يدعى من القدرة على تأليف الكلام ما ليس في وسع غيره ، وحضر المجلس السلطاني ، فلما قام يحاول التكلم، بَرَه هولُ المقام ، وأبَّهة الخلافة ، فلم يهتد إلى لفظة ، بل غُيْمي عليه وسقط بَهره هولُ المقام ، وأبَّهة الخلافة ، فلم يهتد إلى لفظة ، بل غُيْمي عليه وسقط

<sup>[</sup>۱] ولد سنة ۲۹۰ هـ، وتوفى سنة ۳۰۰ هـ، وكان خطيباً بليغاً عالماً بالجدل حاذقا فيه ، شديد العارضة حاضر الجواب عتيده ، ثابت الحجة ، ولى بقرطبة قضاء الجاعة \_ المعبر عنه فى المشرق بقصاء الفضاة \_ لعبد الوحمن الناصر ، ثم لابنه الحكم المستنصر ، ستة عشر عاما من سنة ۳۳۹ إلى سنة ۳۰۰ ، لم يحفط عليه فيها جور فى قضية ، ولا قسم بغير سوية ، ولا ميل لهوى .

<sup>[</sup>۲] هو عبد الرحمن الثالث ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرمن الثانى ابن الحسكم بن حشام بن عبدالرحمن الداخل، حكم الأندلس من سنة ٣٠٠ ه إلى سنة ٣٠٠ ه ، وهو أول من تسمى من أمراء بنى أمية بالأندلس بأمير المؤمنين عند ما التاث أمر الحلافة بالمشرق ، وغلب موالى الترك على بنى العباس ، وبلغه أف المفتدر قتله مولاه مؤنس المظفر سنة ٣١٧ ه .

إلى الأرض ، فقيل لأبى على القالى \_ صاحب الأمالى ، وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليهِ من العراق \_ : قم فارقع هذا الوقي هذا الوقي فعلم الله ، فقام فحمد الله ، وأننى عليهِ على هوأهله ، وصلى على نبيهِ صلى الله عليهِ وسلم ، ثم انقطع به القول ، فوقف ساكتاً متفكراً في كلام يدخل به إلى ذكر ما أريد منه ، فلما رأى ذلك منذر بن سعيد البَلُوطي \_ وكان ممن حضر في زُمْرة الفقها ، \_ قام من ذاته بدرجة من مِرقاته ، فوصل افتتاح أبى على لأول خطبته بكلام كان يَسُحه سَدًا ، كأنما كان فوصل افتتاح أبى على لأول خطبته بكلام كان يَسُحه سَدًا ، كأنما كان يُصُعف قبل ذلك عدة ، فقال :

«أما بعد حمد الله، والثناء عليه، والتَّهْدَاد لآلائه ، والشكر لِنَهْمائه ، والصلاة والسلام على محمد صفيه وخائم أنبيائه ، فإن لكل حادثة مقاماً ، ولكل مقام مقال ، وليس بعد الحق إلاالضلال ، وإنى قد قمت في مقام كريم ، بين يَدَى ملك عظيم ، وأَسْغُوا (٢) إلى معشَر الللا بأسماعكم ، وأتقنوا عنى (٣) بأفندتكم ، إن من الحق أن يقال لِلهُ يُحق صدقت ، والهُ بُطِل كَذَبْت ، وإن الجليل تعالى في سمائه ، وتقد س في صفاته وأسمائه ، أمر كليمة موسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه ، أن يذكر قومة بأيام الله جل وعز عنده ، وفيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم السوة حسنة ، وإنى أذكر كم بأيام الله عندكم ، وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين ، التي لمت شمَث م ، وأمنت سر به أن ، ورفعت قوتكم ، بعد أن كنتم قليلا فكر من مستضمفين فقوا كم ، ومستضمفين فقوا كم ، ومستضم كم ، ولا هم و الله و عليا كم الله و عل

<sup>[</sup>۱] الوهى: الشق فى الشىء . [۲] الذى فى كتب اللغة: « أصنى إليه سمعه : أماله ، وأصنى إليه الله عن الماله ، وأصنى إليه : مال بسمعه نحوه » ولعل زيادة الباء فى « بأسماعكم » من النساخ لا من الخطيب .

<sup>[</sup>٣] هكذا في نفح الطيب ، وفي مطبح الأنفس : « ومنوا على بأفتدتكم » .

<sup>[</sup>٤] السرب: النفس.

إليه إمامتكم ، أيام ضَرَبت الفتنة سُرَادِقَها على الآفاق ، وأجاطت بكم شُمَل النفاق ، وحتى صرتم في مثِل حَدَقة البعير ، من ضِيق الحال ، ونكد العيش والتغيير ، فاستبدلتم بخلافته من الشدة الرخاء (١) ، وانتقلتم بيُمُن سياسته إلى تمهيد كَنف العافية بعد استيطان البلاء .

أَنْشُدُكُمْ بِالله معاشِر اللَّا ، ألم تكن الدماء مسفوكة فحقنها ، وَالسُّبُل عَخُوفة فَأَمَّنها ، والأموال منتهبة فأحرزها وحَصَّنها ؟ ألم تكن البلاد خراباً فعمَرها ، والفور المسلمين مُهْتَضَمة فحماها و نصرها ؟ فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته ، وتلا فيه جمع كلتكم بعد افتراقها بإمامته ، حتى أذهب الله عنكم غيظكم ، وَشَقَى صدوركم ، وَصِرْتُم يداً على عدوكم ، بعد أن كان بأسُكم بينكم .

فأَنْشُدُكُمُ الله ، ألم تكن خلافته قُفْلُ الفتنة بعد انطلاقها من عقالها ؟ ألم يَتَلاَفَ صَلاَحَ الأمور بنفسه بعد اضطراب أحوالها ؟ ولم يَكِلُ ذلك إلى القُوّاد والأجناد ، حتى باشره بالقوَّة وَاللَهْجَة والأولاد ، واعتزل النَّوان ، وهجر الأوطان ، ورفض الدَّعة ، وهي محبوبة ، وترك الرُّكون إلى الراحة ، وهي مطلوبة ، بطَويَّة صحيحة ، وعزيمة صريحة ، وبصيرة ثابتة ، نافذة ثاقبة ، وريح هابَّة عالية ، وَنُصْرة من الله واقعة واجبة ، وسلطان قاهر ، وَجد ظاهر ، وسيف عالية ، وَنُصْرة من الله واقعة واجبة ، وسلطان قاهر ، وَجد ظاهر ، وسيف منصور ، تحت عدل مشهور ، متحمِّلاً للنَّصَب ، مستقلا لما ناله في جانب الله من التعب ، حتى لانت الأحوال بعد شدتها ، وانكسرت شوكة الفتنة عند من التعب ، حتى لانت الأحوال بعد شدتها ، وانكسرت شوكة الفتنة عند حدًّم ا ، ولم يبق لها غارب إلاجَبَّه (٢) ، ولا نَجَم (٣) لأهلها قَرْنُ إلا جَدَّه ،

<sup>[1]</sup> في الأصل « فاستبدلتم بخلافته من الشدة بالرخاء » والصواب ماذكرنا :

<sup>[</sup>٢] الغارب: الكامل ، أو ما بين السام والعنق ، وجبَّـه : قطمه .

<sup>[</sup>هم] في الأصل : « نجح » وهو تحريف ، والصواب « نجم » أي ظهر وطلع ، وجده : قطمه .

فأصبحتم بنعمة الله إخوانًا ، و بِلَمِّ أمير المؤمنين لشَمَثكم على أعدائه أعوانًا ، حتى تواترت لديكم الفتوحات ، وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الخيرات والبركات ، وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم ، وآمال الأقْصَيْن والأَدْ نَيْن مستخدمةً إليه و إليكم ، يأتون من كل فج عميق ، و بلد سَحِيق (١) ، لأخذ حَبْل (٢) بينهُ وبينكم مُجْلَةً وتفصيلا ، لِيَقْضِيَ ٱللهُ أَدْرًا كَانَ مَفْمُولًا ، وان يُخْلف الله وعده ، ولهذا الأمر مابعده ، وتلك أسباب ظاهرة بادية ، تدل على أحوال باطنة خافية ، دليلها قائم، وَجَفْنها غير نائم « وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ أَلْذِي أَرْ تَضَى لَهُمْ ، وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا » ، وليس في تصديق مَا وَعَدَ ٱللهُ ارتيابِ ، ونكل نَبَا مِ مُسْتَقَرُّ ، ولكل أجل كتابُ ، فاحمَدوا الله أيها الناس على آلائه ، واسألوه المزيد من نعمائه ، فقد أصبحتم ببن (٣) خِلافة أمير المؤمنين \_ أيده الله بالمُصِمَّة والسداد ، وألهمهُ خالص التوفيق إلى سبيل الرشاد \_ أحسنَ الناس حالاً ، وأنعمهم بالاً ، وأعزُّهم قَراراً ، وأمنعهم داراً ، وأكثَفهم جَمْعاً ، وأجملهم صُنْعاً ، لا تُهاجون ولا تُذادون ، وأنتم بحمد الله على أعدائكم ظاهرون ، فاستعينوا على صلاح أحوالكم بالمناصحة لإِمامكم ، والنزاء الطاءة لخليفتكم وابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فإن من نزع يده من الطاعة , وسمى فى تفريق الجماعة ، وَمَرَق من الدين ، فقد خَسِر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين .

<sup>[</sup>۱] سحيق : بميد . [۲] أى معاهدة بينه وبينكم . [۳] هكذا فى نفح الطيب ، ومطمع الأنفس ، ولمل صوابه : « أصبحتم بمخلافة أمير المؤمنين » .

وقد عامتم أن في التعلق بمصْمتها ، والتمسك بِهُرْوَتها ، حفظ الأموال ، وحقق الدماء ، وصلاح الخاصة والدَّهَاء (١) ، وأن بداوم (٢) الطاعة تقام الحدود ، وتوفي العهود ، وبها وصلت الأرحام ، ووَضَحَت الأحكام ، وبها سدَّ الله الخلل ، وأمنن السبل ، وَوَطَّ اللَّ كناف ، ورفع الاختلاف ، وبها طاب لكم القرار ، واطمأ نت بكم الدار ، فاعتصمُوا بما أمركم الله بالاعتصام به ، فإنه تبارك وتعالى يقول : « وَأَطِيعُوا الله وَطَيعُوا الرَّسُولَ واولِي الأَرْ مِنْ كُمْ » ، وقد علمتم ما أحاط بكم في جزيرتكم هذه من ضروب المشركين ، وصنوف المدجدين الساعين في شق عصاكم ، وتفريق مَلَئكم ، الآخذين في مخاذلة دينكم ، وهمتك حريمكم ، في شق عصاكم ، وتفريق مَلَئكم ، الآخذين في مخاذلة دينكم ، وهمتك حريمكم ، وتوهين دعوة نبيكم ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى جميع النبيين والمرسلين ، قهو أقول قولي هذا وأختم بالحمد لله رب العالمين ، مستغفراً الله الغفور الرحيم ، فهو خير الغافرين » .

وخرج الناس يتحدثون عن حسن مقاه ، وثبات جَنانه ، و بلاغة لسانه ، وكأن الناصر أشدهم تعجبًا منه ، فولاه الصلاة والخطابة في المسجد الجامع بالزهراء ، ثم تُورُفي محمد بن عيسى القاضى ، فولاً ه قضاء الجماعة بقرطبة ، وأقرته على الصلاة بالزهراء . ( منح الطيب ١ : ١٧٢ ، ومطمح الأنفس ص ٢٤)

#### ٩ \_ خطبة أخرى له

وخطب منذر بن سميد يوماً \_ وأراد التواضع \_ فكان من فصول خطبته ، أن قال :

« حتى متى ، وإلى متى ، أعِظ ولا أتْعِظ ، وأزجُر ولا أنْرجر ؟ أدلُّ الطريق

<sup>[</sup>١] الدهماء : جماعة الناس . [٢] في الأصل : « بقوام » ، وأظنه : « بدوام » .

١٢ \_ جهرة خطب العرب\_ ٣

إلى المستدلِّين ، وَأَبْقَ مقيماً مع الحائرين ! كلا ، إن هذا لهو البلاء المبين ! إنَّ المستدلِّين ، وَأَبْتَ وَلِيْنَا فَا عُفْرُ لَنَا فِي الله وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءِ ، أَنْتَ وَلِيْنَا فَا عُفْرُ لَنَا وَأَرْ حَمْنا ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَافِرِينَ ، اللهم فرِّغنى لما خلقتنى له ، ولا تشفَلنى بما تَكَوْلُتُ مَن اللهم فرِّغنى لما خلقتنى له ، ولا تشففرك ، وكا تَحْرِ منى وأنا أسألك ، ولا تعذِّبنى وأنا أستففرك ، يا أرحم الراحمين » . ( ينح الطيب ١ : ٣٣٣ )

# ۱۰ – أحد حساد الرمادى الشاعر والمنصور بن أبي عامر ( المتوفى سنة ۲۹۶ ه )

وقال المنصور بن أبى عامر المُعافِرِيّ (١) يوماً لأبى عمر يوسف الرّماديّ الشاعر : كيف ترى حالك معى ؟ فقال : « فوق قدرى ، ودونَ قدرك (٢) » ، فأطرقَ المنصور كالفضان ، فأنسل الرماديّ وخرج وقد نَدِم على ما بدر منه ، وجعل يقول : أخطأتُ ! لا والله ، ما يُفلِيح مع الملوك من يعاملهم بالحق ، ما كان ضرّنى لو قلت له : إنى بلغتُ السماء ، وتمنطقتُ بالجوزاء ! وأنشد :

متى يأتِ هذا الموتُ لا يُلْفِ حاجَةً لِيَفْسِيَ إلا قد قَضَيْتُ قضاءها وكان في المجلس من يحسُده على مكانه من المنصور، فوجد فُرصة فقال:

<sup>[</sup>۱] هو المنصور أبو عاص محمد بن عبد الله بن عاص بن أبى عاص بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المماذرى . دخل جده عبد الملك الأندلس مع طارق ، وكان عظيما فى قومه ، وله فى الفتح أثر ، وكان المحكم بن الناصر قد استوزر ابن أبى عاص ، وفو ش إليه أموره ، وترقت عاله عنده ، ثم توفى الحركم سنة ٣٦٦ ه ، وولى بعده ابنه هشام ، وكانت سنه تسع سنين ، فحدث ابن أبى عاص نفسه بالتغلب عليه لصغر سنه ، وتم له ما أمل ، فتغلب عليه ، وتربع على سرير الملك ، وأص أن يحيا بتحية الملوك ، وتسمى بالحاجب المنصور ، ونفذت الكتب والمخاطبات والأواص باسمه ، وأمر بالدعاء له على المنابر باسمه عقب الدعاء للمخليفة ، ولم يبتى لهشام من رسوم الحلافة أكثر من الدعاء له على المنابر ، وكتابة اسمه فى السكة والط ، ، وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا سنة ٢٩٤ ه لسبع وعشرين سنة من ملكه .

<sup>[</sup>۲] يريد « ودون ماينبني أن يعطيه مثلك لمثلي » .

« وَصَلَ الله لمولانا الظفَرَ والسعدَ ، إن هذا الصَّنف صنف زُور وهذَيان ، لا يشكرون نعمة ، ولا يرعَون إلا (1) ولا ذِمَّة ، كلابُ مَنْ غَلَب ، وأصحابُ مَنْ أَخْصَبَ ، وأعداء من أجْدَبَ ، وَحَسْبُك ، نهم أن الله جل جلاله يقول فيهم : والشَّمَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُونَ ، أَلَمْ تَ أَنَّهُمْ فَى كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ هَ وَالشَّمَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُونَ ، أَلَمْ تَ أَنَّهُمْ فَى كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ هَ وَالشَّمَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُونَ ، أَلَمْ تَ أَنَّهُمْ فَى كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَشْمَلُونَ » والا بتعاد منهم أولى من الاقتراب ، وقد قيل فيهم : ما ظنَّك بقوم ، الصدق يستحسن إلاَّ منهم ؟ » .

公 本

فرفع المنصور رأسه \_ وكان مُحَامِى أهل الأدب والشعر \_ وقد اسودَّ وجهه ، وظهر فيهِ الغضب المُفرط ، ثم قال :

«مابالُ أقوام يُشِيرُون فى شيء لم يُسْتشارُوا فيه ، و يسيئون الأدبَ بالحكم فيما لا يَدْرُون ، أَيُرْضِى أم يُسْخِط ؟ وأنت أيها المبتعِث للشرّ دون أن يُبْعَث ، قد عَلِمنا غرضَك فى أهل الأدب والشعر عامّة ، وَحَسَدك لهم ، لأن الناس كما قال القائل :

من رأى الناسُ له فض للاً عليهم حسَدُوهُ

وَعَرَفنا غرضَك في هذا الرجل خاصَّة ، ولسنا إن شاء الله نبلغ أحداً غرضَه في أحد ، ولو بلغنا كم بَلَّفنا في جانبكم ، و إنك ضربت في حديد بارد (٢) ، وأخطأت وجه الصواب ، فزدت بذلك احتقاراً وصَغاراً ، و إنّى ما أطرقت من كلام الرمادى إنكاراً عليه ، بل رأيت كلاما يجل عن الأقدار الجليلة ، و تَمَجَّبْتُ من تهدّيه له

<sup>[</sup>١] الآل : العهد .

لي من أمثال العرب: « تضرب في حديد بارد » وهو مثل يضرب لمن طمع في غير مطمع .

بسرعة، واستنباطه له على قلة من الإحسان الغامر، ما لا يستنبطه غيره باك: والله لو حكمته في بيوت الأموال ، لرأيت أنها لا تر جَع ما تكلم به قلبه ذرَّة وإيا كم أن يعود أحد منكم إلى الكلام في شخص ، قبل أن يؤخذ معه فيه ، ولا تحكم واعلينا في أوليائنا ، ولو أبصرتم منا التغير عليهم ، فإننا لا نتنير عليهم بغضًا لهم ، وانحرافاً عنهم ، بل تأديباً وإنكاراً ، فإنا من نريد إبعاده لم أغلهر له التغير ، بل نشده مرة واحدة ، فإن التغير إنما يكون لمن يُراد استبقاؤه ، ولو كنت مائل السمع لكل أحد منكم في صاحبه ، لتفرقتم أيدي سبا (١) ، وجُونِدِث أنا مجانبة الأجرب ، وإني قد أطلمتكم على ما في ضميري ، فلا تَهْدلوا عن مَرْضاتي ، فتجنبوا شخطي بما جنيتموه على أنفسكم »

\* \*

ثم أمر أن يُرَدَّ الرمادى ، وقال له : أعِدْ على كلامك ، فارتاع ، فقال : الأمرُ على خلاف ما قدَّرت ، الثوابُ أولى بكلامك من العقاب ، فسكن لتأنيسه ، وأعاد ما تكلم به

فقال المنصور: « بلغنا أن النعمان بن المُنْذِر حَشاَ فَمَ النابغة بالدُّر، لكلام استملحه منه ، وقد أمرنا لك بما لا يَقْصُر عن ذلك ، ما هو أَنْوَهُ وأحسن عائدةً ، وكتب له بمال وَخِلَع وموضع يعيش منه ، ثم رد رأسه إلى المتكلم في شأن الرمادي \_ وقد كان يغوص في الأرض لو وجد ، لشدة ما حلَّ به مما رأى وسمع \_

<sup>[</sup>۱] من أمثالهم أيضاً: « ذهبوا أيدى سبا ، وتفرقوا أيدى سبا ، وأيادى سبا » ، واليد : الطريق أى فرقتهم طرفهم التى سلكوها كما تفرق أهلسبأ فى مذاهب مختلفة . ضرب المثل بهم ، لأنه لماغرق مكاسم، وذهبت جناتهم ، تبددوا فى البلاد ــ انظر القصة فى الجزء الأول صفحة ه ٣٤ ــ وقد بنوا أيدى سبا ، وأيادى سبا على السكون لكونه مركبا تركيب خسة عشر .

وقال: « وَالْمُحَبِّ مِن قوم يقولون: الابتعاد من الشعراء أو لى من الاقتراب، نَمَم، ذلك لمن ليس له مفاخرٌ، يريد تخليدَها، ولا أياد يرغب فى نشرها، فأين الذين قيل فيهم:

على مُكْثِرِ بِهِم رَزْقُ مَنْ يَعْتَرِيهِمُ وَعَنْدَ الْمُقِلِّينَ السَّمَاحَةُ وَالبَذْلُ (١) وأين الذي قيل فيه :

إنما الدنيا أبو ذُلَف بين مَبْدَاه وَمُعْتَضَرِهُ فِي الله فِي الله فِي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله فَي الله في الله في

أَمَا كَانَ فَى الجَاهِلِيةِ وَالْإِسلامِ أَكْرَمُ مَنَ قِيلَ فَيهِ هَذَا القُولَ ؟ بلى ، وَالْكَنَ مُحْبَةِ الشَّعْراءِ وَالْإِحسانِ إِلَيْهُم ، أَحْيَتْ غَابِرَ ذَكْرَاهُم ، وَخَصَّتُهُم بَمَاخِرِ عَصْرَهُم ، وَخَصَّتُهُم بَمَاخِرِ عَصْرَهُم ، وَغَيْرَهُم ، وَذَرَسَ خُرُهُم » . وغيره لم تخلِّد الأَمداحُ (" مَآثِرَهُم ، فَدَثَرَ ذِكرهُم ، وَدَرَسَ خُرُهُم » . وغيره لم تخلِّد الأَمداحُ (" مَآثِرَهُم ، فَدَثَرَ ذِكرهُم ، وَدَرَسَ خُرُهُم » .

۱۱ – ابن اللبانة الشاعر وعز الدولة بن المعتصم بن صمادح لما مات المعتصم بن صمادح للما مات المعتصم بن صمادح (أ) ملك المرية ركب البحر ابنه وولى عهده الواثق عِنْ الدولة ، وفارق المُلْكَ كما أوصاه والده المعتصم .

<sup>[</sup>١] البيت لزهير بن أبي سامي من قصيدة في مدح آل هرم بن سنان .

<sup>[</sup>۲] البيتان لعلى من حبلة الأنباري الملقب بالعكوك من قصيدة قالهما في مدح أبى دان الفاسم بن عيسى العجلي ــ وكان جواداً ممدّحا ــ وفيها يقول :

كل من فى الأرضمن عرب بين باديه إلى حضره مستمير منه مكرمة يكتسيها يوم مفتخره

وهذا البيتان الأخيران أحفظا عليه المأمون ، فطلبه حتى ظفر به ، فسل لسانه من قعاه ، ويقال : بل هرب ولم يزل متواريا منه حتى مات ، قال صاحب الأغانى : « وهذا هو الصحيح من القواين ، والآخر شاذ » . [٣] لم أجد هذا الجمع في كتب اللغة ، وإنما الذي فيها : « المدحة بالسكسر والمدمح والأمدوحة بالضم : ما يمدح به ، والجمع مدح كذب ومدائح وأماديح » .

<sup>[</sup>٤] هو أحد ملوك الطوائف بالأمدلس ، وكان صاحب المرية « بلد بالأنداس على الساحل الجنوبي » ، وكان منافساً للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية مناونا له ، وقد سعى به لدى أبير المرابطين يوسف بن ناشفين

قال أبو بكر بن اللبّانة الشاعر: ماعامت مقيقة جَوْر الدهر، حتى اجتمعت بيجاية (١) مع عز الدولة بن المعتصم، فإنى رأيت منه خير من يُجتمع به، كأنه لم يخلقه الله تعالى إلا اللهُ لك والرياسة، وإحياء الفضائل، ونظرت إلى همته تنج من تحت مُهُوله، كما يَنِم فر ندُ (٢) السيف وكر مه من تحت الصّدا ، مع حفظه لفنون الأدب والتواريخ، وحسن استماعه وإسماعه ورقة طباعه، ولطافة ذهنه، ولقد ذكرته لأحد من صحِبته من الأدباء في ذلك المكان، ووصفته بهذه الصفات، فتشوق إلى الاجتماع به، ورغيب إلى في أن أستأذية في ذلك، فاما أعلمت عز الدولة قال:

«يا أبا بكر، إنك لتعلم أنّا اليوم في مُخُول وَضِيق ، لا يتسّع لنا معهما ، ولا يحمُل بنا الاجتماع مع أحد ، لاسيّما مع ذي أدب و نباهة ، يلقانا بعين الرحمة ، ويزورنا عنيّة التفضل في زيارتنا ، ونكابِد من ألفاظ توجعُه ، وألحاظ تفجُهِه ، ما يجدِّد لنا هَمَّا قد بَلِي ، وَيُحْدِي كَمداً قد فني ، ومالنا قدرة على أن نجود عليه ما يَرْضَى عن همنّا ، فَدَعْنا كأننا في قبر ، نتدرَّع لسِهام الدهر ، بدرع الصبر ، وأما أنت فقد اختلطت بنا اختلاط اللحم بالدم ، وامتزجت امتزاج الماء بالخر ، فكأنا لم نكشف حالنا لسوانا ، ولا أظهر نا ما بنا لغيرنا ، فلا نحمِل غيرَك بحملك» .

قال ابن اللبانة : فملاً والله سممى بلاغة لا تصدُر إلا عن سَدَاد ، ونفسٍ أبية متمكنة من أعنَّة البيان ، وانصرفت متمثلاً :

وأفسد مابينهما ، وكان ابن عباد قد استنصر بابن تاشفين لصد غارة الإسبان ، فمبر بجيشه من مراكش إلى الأندلس ، وأبلى بلاء حسناً في قتالهم حتى دارت عليهم الدائرة في وقعة الزّلاقة ، ثم مال على ملوك الطوائف ، فاكتسح دولهم ، ودانت له الأندلس . [١] بجاية : بلد بالمغرب على ساحل بلاد الجزائر . [٢] جوهرة .

لسانُ الفتى نصفُ ، وَنِصْفُ فؤادُه فلم يبق إلا صُورَةُ اللحم والدم والدم وكأنُ ترى من صامت لك مُعْجِبِ زيادتُه أو نقصُهُ في التكلم (١) ( نقح الطيب ٢ : ٢٢٨)

### ۱۲ – دفاع ابن الفخار عن القاضي الوحيدي بحضرة ابن تاشفين

لما تألّب بنو حَسُون على القاضى أبى محمد عبد الله الوحيدى قاضى مَالَقة (٢) ، انبرى للدفاع عنه العالم الأُصولى أبو عبد الله بن الْفَخَّار ، فقصد إلى حضرة الإمامة « مَرَّا كُس » ، وقام فى مجلس أمير المسلمين ، يوسف بن تاشفين ، وقد غَصَّ بأربابه ، فقال :

<sup>[</sup>١] البيتان لزهير بن أبي سلمي من معلقته . [٢] بلد بالأندلس على الساحل الجنوبي .

<sup>[</sup>٣] الأسود . [٤] دهمه كسمع ومنع : غشيه .

<sup>[0]</sup> عضده كنصره: أصاب عضده ، والمراد بمؤيده بنو حسون ، مالمنى : إن بنى حسون \_ وكانوا أحق بتأييد أمرك وتوطيده \_ قد أوهنوه وأوهوه بتعرضهم لأحكام الفاضى ، والطعن فيها ، أو معنى عضده : نصره ، فالمراد بمؤيده الفاضى الوحيدى ، والمعنى على ذلك ، إن اتفاضى الفائم بأمرك يدأب على لحصره ، وتثبيت دعائمه ، بانتهاجه طريق الحق فى حكمه ، ولو غضب من جراء ذلك فريق من الرعية .

من الخاصة والعوام ، لم يزل يَدُلُ على حسن اختيارك بحُسن سيرته ، وَ يُرْضِى الله تعالى وَ يُرْضِى الناس بظاهره وسريرته ، مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ، ولا دَرَيْنا ، له موقف خِزى ، ولم يزل جاريًا على ما يُرْضى الله تعالى ويرضيك ويرضينا ، إلى أن تعرضت بنو حسُّون للطعن فى أحكامه ، والهدّ من أعلامه ، ولم يعلموا أن اهتضام المقدَّم ، راجع على المقدِّم ، بل جَمحوا فى لَجَاجهم ، فَعَموا وَصَمَوا ، وفَملوا وأمضوا ما به هَمُوا ، وإلى السُّحُب يَرْفَع الكفَّ من قد جَفَّ عنه مسيل عن ونهر » .

فلا سمعَه بلاغة أعقبَتْ نصرَه ونصرَ صاحبه . ( هم الطيب ٢ : ٢٤٠ )

دخل ابن أبى رَنْدقة الطُّرْطُوشي (1) مرة على الأفضل (٢) بن أمير الجيوش فوعظه ، وقال له :

« إِنَّ الأَمْ الذَى أَصِبَحَتَ فِيهُ مِنَ الْمُلكُ ، إِنَّمَ اللهُ عَوْتُ مِنْ كَأَنَّ وَهُو خَارِجُ عَنْ يَدَكُ ، عِثْلِ مَاصَارَ إِلَيْكَ ، فَاتَقَ اللهُ فِيمَا خُوَّ لَكُ مِنْ هَذَهُ اللهُ ، وَهُو خَارِجُ عَنْ يَدَكُ ، عِثْلِ مَاصَارَ إِلَيْكَ ، فَاتِقَ اللهُ فِيمَا خُوَّ لَكُ مِنْ هَذَهُ اللهُ عَنْ النَّقِيرِ وَالْقَمْطِيرِ وَالْفَتَيِلُ (") ، واعلم أَنْ الله الأَمة ، فإن الله عزَّ وجلَّ سَا عِلْكُ عَنْ النَّقِيرِ وَالْقِمْطِيرِ وَالْفَتَيِلُ (") ، واعلم أَنْ الله

<sup>[</sup>۱] هو الفقيه العالم أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهرى الطرطوشي ( بضم الطاء بن ، وقد تفتح الطاء الأولى ، نسبة إلى طرطوشة من بلاد الأمدلس ) ويعرف بابن أبى وندقة وكان زاهداً عابداً متورط متقللا من الذنيا قو آلا للحق ، رحل إلى المشرق ، ودخل بغداد والبصرة ، وسكن الشأم مدة ، ودرس بها ، وكان الأفضل بن أمير الجيوش يكرهه ، فلما ولى بعده المأمون بى البطائحي أكرم الطرطوشي إكراما كثيراً ، وله ألف الشيخ « سراج الملوك » وتوفى بالاسكندرية سنة ٢٠ ٥ ه . [٢] هو الوزير الأفضل بن بدر الجالى أمير الجيوش المشهور ، وكان أبوه بدر الجمالى حاكم عكا ، فأرسل إليه الخليفة الفاطمي المستنصر يسأله القدوم إلى مصر لإصلاح أحوالها المضطربة إذ ذاك ، فقدم إليها ، وتولى شئونها ، وأقام معوجها ، وصارت له فيها الكلمة النافذة ، ثم لابنه الأفضل .

<sup>[</sup>٣] النقير : النقرة التي في ظهر النواة ، والقطمير : القشرة الرقيقة التي بين النواة والتمرة ، والفتيل : ما يكون في شق النواة .

عزّ وجل آتى سليمانَ بن داود مُلكَ الدنيا بحدَ افيرها ، فسخّ له الإنس والجُن والشياطين والطير والوحوش والبهائم ، وسخّ له الريح تجرى بأمره رُخاء (۱) حيث أصاب ، ورفع عنه حساب ذلك أجمع ، فقال عزّ من قائل : «هذا عَطَاوُ نا فَامْنن (۲) أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابِ » ، فما عدّ ذلك نعمة كما عَدَدْ تموها ، ولا حسبها كرامة كما حسبتموها ، بل خاف أن يكون استدراجاً من الله عزّ وجل فقال : «هذا مِن فَضْل رَبِّي ، لِيَبْلُونِي (۳) أَ أَشْكُرُ أَمْ أَ كُفُرُ » ، فافتيح الباب ، وسهّل الحجاب ، وانصر المظلوم . (نفح الطيب ١ : ٣٦٣)

١٤ - خطبة ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين
 المتوفى سنة ٣٤٥ هـ)

استدعى محمد بن عبد الله بن تُورَرْت (١) مؤسس دولة الموجِّدين أصحابَه ، قبل موته بأيام يسيرة ، وقد أراد أن يستخلف عليهم عبد المؤمن بن على ، فلما حضروا بين يديه قام :

<sup>[</sup>١] الرخاء: الريح اللينة . [٢] أي فأعط منه من شئت . [٣] بلاه: اختبره .

غمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، وصلى على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم أنشأ يترضّى عن الخلفاء الراشدين ، رضوانُ الله عليهم ، ويذكر ما كأنوا عليه من الثبّات في دينهم ، والعزيمة في أورهم ، وأنّ أحدهم كان لا تأخذُه في الله لومة لائم ، وذكر من حدّ عمر وضى الله عنه ابنه في الحمر ، وتصميمه على الحق ، في أشباه لهذه الفصول ، ثم قال :

فانقرضَتْ هذه الْمِصَابة ، نضَّر الله وجوهها ، وشكر لها سعيَها ، وجزاها خيراً عن أُمَّة نبيِّها، وخبَطَتِ الناسَ فتنة تركت الحليمَ حَيْرَانَ، والعالِم متجاهلا مُدَاهِناً ، فلم ينتفع العلماء بعامهم ، بل قصدوا به الملوك ، واجتلبوا به الدنيا ، وأمالوا وجوه الناس إليهم ، في أشباه لهذا القول ، إلى هلمٌ جراً .

ثم إن الله سبحانه \_ وله الحمدُ \_ مَنَ عليكم \_ أيثُها الطائفةُ \_ بتأييده ، وخصَّكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده ، وقيَّض (1) لكم مَنْ (٢) ألفا كم ضُلاً لا تهتدون ، وعميًا لا تُبْصِرُون ، لا تعرفون معروفاً ، ولا تُنْكرُون منكراً ، قد فَشَتْ فيكم البِدَعُ ، واستهوتُ كم الأباطيلُ ، وزيَّن لكم الشيطان أضاليلَ وتُرَّها من أنزَّه لسانى عن النطق بها ، وأرباً (١) بلفظى عن أضاليلَ وتُرَها ما أَنزَّه لسانى عن النطق بها ، وأرباً (١) بلفظى عن

قريباً «نها بحيش ضخم أميرهم الزبير بن على بن يوسف بن تاشفين ، فدعوهم إلى ما أمرهم به ابن تومرت فردوا عليهم أسوأ رد ، ثم التقت العثمان ، فانهزم أصحاب ابن تومرت وقتل منهم خلق كثير ، فلما رجع القوم إلى ابن تومرت جمل يهو ن عليهم أمر الهزيمة ، ويقر ر فى نفوسهم أن قتلاهم شهداء ، لأنهم ذابون عن دين الله ، فزادهم ذلك بصيرة فى أمرهم ، وحرصاً على لقاء عدوهم ، وجعلوا يشنون الغارات على نواحى مراكش ويقتلون ويسبون ولا يبقون غلى أحد عن قدروا عليه ، وكثر الداخلون فى طاعتهم ، ولم يزل أصحابه ظاهرين ، وأحوال الرابطين تختل ، وانتقاض دولنهم يترايد ، إلى أن توفى ابن تومرت سنة ٣٤ه ها بعد أن أسس الأمور ، وأحكم التدبير ، وقام بأمر الموحدين من بعده عبد المؤمن بن على . وقد استوثق له الأمر بموت على بن يوسف بن تاشفين ملك المرابطين سنة ٣٧ه ه .

<sup>[</sup>١] أتاح لكم وسبب وهيأ . [٢] يعنى نفسه . [٣] جمع ترهة : وهي الباطل .

<sup>[</sup>٤] ارتفع .

ذكرها ، فهدا كم الله به بعد الضلالة ، و بَصَّرَكم بعد الْمَمَى ، وجمع بعد الْفُرقة ، وأعزَّ كم بعد الذّلة ، ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين (١) ، وسيُورث أرضَهم وديارهم ، ذلك بما كَسَبَته أيديهم ، وأضمرته قلوبهم ، وَمَا رَ بَكَ بِظَلاَم لِلْمَبِيدِ . فيديرهم ، ذلك بما كَسَبَته أيديهم ، وأضمرته قلوبهم ، وَمَا رَ بَكَ بِظَلاَم لِلْمَبِيدِ . فيددوا لله سبحانه خالص نيًا تهم ، وأروه من الشكر قولاً وفعلا ما يُزك به سعيم ، ويتقبّل أعمالكم ، وينشرأ مركم ، واحذروا الْفُرُقة واختلاف الكلمة ، وشتات الآراء ، وكونوا يداً واحدةً على عدوكم ، فإنهم إن فعلتم ذلك ، ها بكم الناس ، وأسرَعوا إلى طاعتكم ، وكثر أتباعكم ، وأظهر الله الحق على أيديكم ، وإلا تفعلوا شمِلكم الذلة ، وعَمَّم الصَّغار (٢) ، واحتقرتكم العامّة ، فتخطَّقتُكم الخاصة ، أنه لا يصلُكم أندل ، وعلموا مع هذا وعليكم في جميع أموركم بمَنْ ج الرافة بالفيلظة ، واللين بالْمُنْف ، واعلموا مع هذا أنه لا يصلُح أمن آخر هذه الأمة ، إلا على الذي صلُح عليه أمر أولها » .

وقد اخترنا لكم رجلا منكم ، وجعلناه أميراً عليكم ، هذا بعد أن بلَوْناه (") فى جميع أحواله ، من ليله ونهاره ، ومدخله ومخرجه ، واختبرنا سريرته وعلانيته ، فرأيناه فى ذلك كله ثَبْتاً (،) فى دينه ، متبصّراً فى أمره ، وإنى لأرجو أن لأيخلف الظن فيه ، وهـذا المشار إليه هو: « عبد المؤمن » ، فاسمموا له وأطيعوا ما دام سامعاً مطيعاً لربّه ، فان بَدّل أو نكص على عَقِبه ، أو ارتاب فى أمره ، في الموحدين \_ أعزه الله \_ بركة وخير كثير ، والأمر أمر الله يقلّده من شاء من عباده » .

فبا يع القوم عبد المؤمن ، ودعا لهم ابن تومرت . ( المعب ، في تاريخ أخبار المغرب ص ١٠٨ )

<sup>[</sup>١] يريد المرابطين . [٢] الذل . [٣] اختبرناه . [٤] أي ثابتاً .

## مه الله الله الله الله الخطيب ( المتوفى سنة ٧٧٦ ه ) في الحض على الجهاد

وقال لسان الدين بن الخطيب (١) في الحضِّ على الجهاد (٢) « أيها الناس \_ رَحِمَـكِم الله تعالى \_ :

إخوانكُم المسامون بالأندلس قد دَهِمَ العدو وَ قَصَمَهُ الله تعالى \_ ساحَتَهم، ورام الكفر و خذَله الله تعالى \_ استباحَتَهم، ورَزَحَفَت أحزاب الطَّواغيت إليهم، ومَدَّ الصَّليبُ ذِرَاعَيْهِ عليهم، وأيديكم \_ بِعِزَّة الله تعالى \_ أقوى، وأنتم المؤمنون أهلُ البرِ والتقوى، وهو دينكم فانصُرُوه، وَجِوارُكم القريب فلا تُخفُرُوه (٢)، وسبيل الرشد قد وَضَحَ فلتُبُصروه، الجهادَ الجهادَ الجهادَ فقد تعين ، الخار الجار فقد قرَّر الشَّرعُ حَقَّهُ وَبَيَن ، الله الله في الإسلام، الله الله ألله ألله الله في المساجد المعمورة بذكر الله ، الله الله في وطن الجهاد في سبيل الله ، قد استغاث بكم الدين فأغيثُوه، قد تأكدً عهد الله وطن الجهاد في سبيل الله ، قد استغاث بكم الدين فأغيثُوه ، قد تأكدً عهد الله

<sup>[1]</sup> هو لسان الدين مجل بن عبد الله بن سعيد المشهور بابن الحطيب غاتمة أدباء الأندلس ، ولد بغرناطة سنة ٧١٣ ، وكان أول أمره في عداد كتاب السلطان أبي الحجاج يوسف أحد ملوك بي الأحمر ، ثم الصطفاه وجعله وزبره ، وفو س إليه شئرن مملكته ، ولما مات أبو الحجاج ، وخلفه ابنه مجد أمره على الوزارة ، ثم وثب إسمعيل أخو السلطان على ملكه ، فاضطر أن ينادره إلى المعرب مع وزبره لسان الدين ، فلما تحسنت الأحوال عاد مجد إلى ملكه ، وبتى مدة كتب له فيها ابن زمرك أحد تلاميذ لسان الدين، ثم عاد لسان الدين إلى غرناطة ، وحل مكانه من سلطانه ، فألهب ذلك نار الحسد في ابن زمرك وأسهاره ، فسموا به إليه حتى أحفظوه عليه ، فهرب إلى المغرب \_ وكان في حوزة بي مرين ، وهم من البربر . حكموا المغرب بعد الموحدين من سنة ٦٦٨ إلى سنة ٩٨ هـ فأكرمه سلطان المغرب عبد الغرب ، وخاطب ابن الأحمر في أهله وولده ، فبعثهم إليه إلى أن مات (عبد العزيز ) ، وثار أحد أمراء بني مرين على ابن عبد العزيز ، وساعده ملك بني الأحمر بشرط تسليمه ابن الحطيب ، وتم له أمره ، وقبض عليه ، وسجن بفاس ، ونوظر في كلات له في كتابه « المحبة » وأفتى الفقهاء بقتله ، فدس عليه من خنقه في سجنه سنة ٢٧٧ .

<sup>[</sup>٢] وكان سلطانه مجد بن أبى الحجاج أسفره إلى ملوك بنى مرمن يستنجدهم على الإسبان .

<sup>[</sup>٣] أخفره: غدر به ونفض عهده .

وحاشاكم أن تَنْكُثُوه ، أَعِينُوا إخوا نكم بما أمكن من الإعانة ، أعانكم الله تعالى عند الشدائد ، جَدِّدوا عوائد الخير ، يَصِل الله تعالى لكم جميل المعقوائد ، صِلوا رَحِم الكَامِة (1) ، وَاسُوا بأ نفسكم وأموالكم تلك الطوائف المُسْلِمة ، كتابُ الله يبن أيديكم ، وأنسينة الآيات تُناديكم ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة من أيديكم ، والله سبحانه يقول فيه : « ينأيها الله مِن آمنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارة في مَن أَعْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبَيلِ اللهِ حَرَّمُهما تُنْجِيكُمْ » ، ومما صح عنه قوله : « من أغبرات قدَمَاهُ في سَبَيلِ اللهِ حَرَّمُهما الله على النار » ، « لا يجتمع غُبار في سبيل اللهِ وَدُخان جهنم » ، « من جهز غازياً في سبيل الله وقد غزا » ، أدر كوا رَمَق الدين قبل أن يفوت ، بادروا عليل غازياً في سبيل الله وقد غزا » ، أدر كوا رَمَق الدين قبل أن يفوت ، بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت ، احفظوا وجوهكم مع الله تعالى يوم يسألكم عن عباده ، الإسلام قبل أن يموت ، احفظوا وجوهكم مع الله تعالى يوم يسألكم عن عباده ، جاهدُوا في الله بالألسن والأقوال حَق جهاده :

ماذا يكونجوا بُكُم لِنَبَيِكُم وَ وَطِرِيقُ هذا الْمُذْرِ غَيْرُ مُمَهَّدِ إِنْ قَالَ : لِمْ فَرَّطْتُمُو فَى أُمَّتِى وَتَركتمو هُمْ للعدوّ المعتدى ؟ تاللهِ لو أن العقوبة لم تُخفِ لكفي الحَيَا من وجه ذاك السيّد

اللهم اعطِف علينا قلوبَ العباد ، اللهم بُنَّ انا الحَمِّة في البلاد ، اللهم دافع عن الحَريم والضعيف والأولاد ، اللهم انصرنا على أعدائك ، بأحبائك وأوليائك ، بأخير الناصرين ، اللهم أفرغ علينا صبراً ، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

<sup>[</sup>١] أى كلة النوحيد .

١٦ – ماخاطب به لسان الدين تربة السلطان الكبير أبى الحسن المرينى
 وخاطب لسان الدين بن الخطيب تُرْبة السلطان الكبير أبى الحسن المَرِينى
 لما قصدها عَقِبَ ما شرع فى جواره ، فقال :

« السلام عليك ثم السلام ، أيها المو في الهُمام ، الذي عرف فضلَه الإسلام، وأُوجِبَتْ حقُّه العاماءِ الأعلامُ ، وَخَفَقَت بعِنِّ نصره الأعلامُ ، وتنافست في إنفاذ أمره ونهيه السيوفُ والأقلامُ ، السلام عليك أيها المَوْلَى الذي قَمَّم زمانَه بين حُكْم فَصْل ، و إمضاء نَصْل ، و إحرازخَصْل (١) ، وعبادة قامت من اليقين على أصْل ، السلام عليك يا مقرِّرَ الصدقاتِ الجارية ، وَمُشْبع البطون الجائعة ، وكَاسِي الظهور العارية ، وقادِ حَ زنادالعزائم الوارية ، ومكتّب الكتائب الغازية ، في سبيل الله تعالى والسَّرَايا (٢) السارية ، السلام عليك يا حُجَّة الصبر والتسليم ، ومتلقى أمر الله تعالى بالخُلق المرضِيّ والقلب السليم ، ومفوض الأمر في الشدائد إلى السميع العليم ، وَمُعْمُلِ الْبَنَانِ الطاهر في اكتتاب الذكر الحكيم ، كَرَّم الله تمالى تُرْ بَتك وَقَدَّسَها ، وطيَّب رُوحَك الزِّكيَّة وآ نسها ، فلقد كنت للدهر جَمَالًا ، وللإسلام ثِمَا لا (") ، وللمستجير تُجبيراً ، وللمظلوم وليًّا ونصيراً ، لقد كنت للمحارب صَدْرًا ، وفي المواكب بَدْرًا ، وللمواهب بحرًا ، وعلى العباد والبلاد ظِلاَّ ظليلا وَسِتْراً ، لقد فَرَعتْ (١) أعلامُ عِزك الثنايا ، وأجزلَتْ همتُك لملوك الأرض الهدايا ، كأنك لم تَمْرِض الجنود ، ولم تنشُر البُنود (٥٠ ، ولم تبسُط العدل

<sup>[</sup>١] الحصل : الغلبـة في النضال . [٢] السرايا جمع سرية وهي من خسـة أنفس إلى ثلثماثة أو أربع.ائة . [٣] الثمال : الغياث الذي يقوم بأص قومه .

<sup>[</sup>٤] فرعت : علت ، والثنايا : جمع ثنية كهدية ، وهي العتمبة ، أو الجبل ، أو الطريقة فيه .

<sup>[</sup>ه] البنود جمع بندكشمس: وهو العلم الكبير .

المحدود ، ولم أوجد الجود ، ولم تزين الركع السنجود ، فتوسدت الثرى ، وأطلت الكررى ، وشربت الكأس التي يشربها الورى ، وأصبحت ضارع (۱) الحد ، كليل الحد ، سالكا سنن الأب والجد ، لم تجد بعد انصرام أجلك ، إلا صالح عملك ، ولا صجبت لقبرك ، إلارا بيح تَجرُك (٢) ، وماأسلفت من رضاك وصبرك ، فنسأل الله تعالى أن يُونس اغترابك ، ويجود بسحاب الرحمة تُرابك ، وينفعك بصدق اليقين ، ويجعلك من الأعمة المتقين ، ويعلك في عليين (۱) ، ويجعلك من الأعمة المتقين ، ويعلى درجتك في عليين (۱) ، ويجعلك مع الذين أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين .

وَلْيَهُ فِكَ أَنْ صَيَّرَ الله تعالى ملكك من بعدك ، إلى نيِّر سَعَدْك ، وبارق رَعْدك ، وَمُنْجز وعدك ، أرضَى ولدك ، وَرَيْحَانَة خَلَدك ، وَمُنْجز وعدك ، أرضَى ولدك ، وَرَيْحَانَة خَلَدك ، وَمُوصِّل عَملك البَرِّ إلى رَمْسِك ، والسَّرحة المباركة من غَرْسك ، ونو رشمسك ، وموصّل عملك البَرِّ إلى رَمْسِك ، فقد ظهر عليه أثر دعواتك، فى خَلَواتك ، وأعقاب صلواتك، فكلمتُك والمنَّة لله تعالى باقية، وَحَسَنتك إلى محل القبول راقية ، يَرْعَى بك الوسيلة، ويتممّ مقاصدك الجميلة ، أعانه الله تعالى ببركة رضاك على ما قلده ، وَعَرَرَ بتقواه يومَهُ وغدَه ، وأبعد فى السعد أمدَه ، وأطلق بالخيريده ، وجعل الملائكة أنصاره والأقدار عُددَه .

و إننى أيها المولى الكريم ، البَرِّ الرحيم ، لما اشترانى ، وَرَاشَنِي ('' وَ بَرَ انى ، وَتَعَبَّدُنَى بإحسانه ، واستعمل فى استخلاصى خَطَ بَنَانه ، وَوَصيَّةَ لسانه ، لم أجد مكافأةً إلا التقرُّبَ إليك و إليه برثائك ، وإغراء اسانى بتخليد عَلْيائك ، وتعفير

<sup>[</sup>١] ذايل . [٢] تجر تجرأ وتجارة .

<sup>[</sup>٣] اسم لأعلى الجنة ، أو هوكتاب جامع لأعمال الخير . [٤] الخلد : النفس والفلب .

<sup>[</sup>٥] الشقة: نصف الشيء إذا شق ، والسرحة : الشجرة العظيمة .

<sup>📆 ]</sup> راش السهم : ألزق عليه الريش ، وراش الصديق : أطعمه وسقاه وكساه وأصلح حاله .

الْوَجْنة في حَرَمك، والإِشادة بعد المات بمجدك وكرمك، ففتحت الباب في هذا الفرض، إلى القيام بحقك المفترض، الذي لولاه لاتصلت الغفلة عن أدائه وتمادَت، فما يَبسَت الألسن ولا كَادت، متحينزاً بالسبق، إلى أداء هذا الحق، بادئاً بزيارة قبرك الذي هو رِحْلة الفرب، ما نويته من رحلة الشرق، وما أعرضت عنه فأقطعه أثر مواقع الاستحسان، وقد جمع بين الشكر والتنويه والإحسان، والله سبحانه يجعله عملا مقبولا، ويبلغ فيه من القبول مأمولا، ويتغمد من ضاجَمته من سكفك الكرام بالمنفرة الصيبة، والتحيات الطيبة، فيم الملوك الكبار، والخلفاء الأبرار، والأئمة الأخيار، الذين كرُمت منهم السيّر وحسنت الأخبار، وسعد بعزتماتهم الجهادية المؤمنون وشقي الكفار، وصلوات وحسنت الأخبار، وسعد بعزتماتهم الجهادية المؤمنون وشقي الكفار، وصلوات وعلى آله وأصابه الذين هم السادة الأبرار، وسلم تسلماً ». ( نفح الطب ؛ : ١٠٥٠)

#### ١٧ \_ وصية لسان الدين بن الخطيب لأولاده

« الحمد لله الذي لا يُرَوَّعُهُ الْحِمامُ المَنْ قُوب ، إذا شِيمَ (١) نَجُمهُ المثقوب ، وَلا يَبْغَتُه الأجلُ المكتوب ، ولا يَفْجَؤُه الفراق المعتوب ، مُلْهِم الهدى الذي تطمئن به القلوب ، ومُوَضِّح السبيل المطلوب ، وجاعل النصيحة الصريحة من قِسْم الوجوب ، لا سِيًّا لاْوَلِي المحبوب ، والولد المنسوب ، القائل في الكتاب المُعْجِز الأُسْلُوب : « أَمْ كُنْ يُمُ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ (٢) » ، « وَوَصَّى بِهَا المُعْجِز الأُسْلُوب : « أَمْ كُنْ يُمُ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ (٢) » ، « وَوَصَّى بِهَا

<sup>[</sup>١] من شام البرق: نظر إليه أين يفسد ، وأين يمطر . [٢] وتمام الآية الكريمة: « إِذْ حَضَرَ يَعَقُوبَ المَوْتُ إِذْ قالَ لِبَذِيهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قالُوا نَعْبُدُ إِلْمَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِزْ اهمِ وَإِنْسُمُونَ »

إِبْرَ اهِيمُ بَنِيهِ وَ يَمْقُوبُ (١) ، والصلاة والسلام على سيدِنا ومولانا محمد رسوله ، أكرم من زُرَّتْ على نُوره جُيُوبُ الغيوب ، وأَشْرَف مَنْ خُلْمَتْ عليه حُلَلُ المَهَابة والْمِصْمة ، فلا تقتحِمُه (٢) العيونُ ، ولا تصمُه العيوبُ ، والرضا عن آله وأصحابه المثابرين على لسان (٣) الاستقامة بالهُوَى المغلوب ، والأمل المسلوب ، والاقتداءِ الموصِّل المرغوب ، والعزُّ والأمن من اللُّغُوب (١) ، و بعد : فإني لما علانى المَشِيبِ بقِمَّته (٥) ، وقادنى الكَرِبَر برُمَّته (٦) ، وَأَدَّ كَرْتُ الشباب بعد أُمَّته (٧) ، أَسفْتُ لَمَا أَضعتُ ، وَنَدِمْتُ بعد الْفِطام على ما رَضَعْتُ ، وتأكد وجوبُ نصحى لمن لزمني رَعْيُهُ ، وتعلُّق بعيني سَمْيُهُ ، وأمَّلتُ أن تتعدَّى إلى الله ثمرةُ استقامته وأنا رهين فَوات ، و في بَرْزَخ أموات ، و يأمنَ العثور في الطريق التي اقتضت عثاري ، إن سلك \_ وعسى ألاً يكون ذلك \_ على آثاري ، فقلت أخاطب الثلاثة الولد، وثمرات الخلَد (^) بعد الضّراعة إلى الله تمالى في توفيقهم، وإيضاح طريقهم ، وَجَمْع تفريقهم ، وأن يَمُن عليَّ منهم بحسن الخَلَف ، والتلافي من قَبْل التَّلَف ، وأن يرزُق حَلَفهم التمسك بهدى السَّلَف ، فهو وَلِيِّ ذلك ، والهادى إلى خير المسالك : اعلموا هداكم الله تعالى الذي بأنواره تهتدى

<sup>[</sup>١] وتمام الآية الكريمة : « إِدْ قالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ ،قالَ أَسْلَمْ ، وَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ ، وَالَ أَسْلَمْ ، وَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ ، وَالَ أَسْلَمُ وَالَّا أَمْ الْمَالِمُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>[</sup>٢] تزدريه وتحتقره، ووصمه: عابه . [٣] اللسان: الرسالة .

<sup>[</sup>٤] اللغوب: أشدّ الإعياء . [٥] القمة : أعلى كل شيء .

<sup>[</sup>٦] الرمة بالضم ويكسر : قطعة من حبل .

<sup>[</sup>٧] الأمة هنا : الحين ، اقتبسه من قوله تعالى : « وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّ كُرَ بَعْدَ أُمَّةً ».

<sup>[</sup>٨] الحلد : القاب والنفس .

۱۳ - جهرة خطب العرب

الضُّلاَّل، وَ بِرضاه تُرْفَع الأغلال، وبالتماس قُرْبه يحصل الكمال، إذا ذهب المال ، وأَخلَفَتِ الآمال ، وتبَّرأت من يمينها الشَّمال ، أنى مُورِّدً عَكُم وإن ساكَلِّني الرَّدَى ، وَمُفَارِقُكُم وإن طال المَّدَى ، وما عَدَا مِّمَّا بدا ، فكيف وأدواتُ السَّفَرَ تُجُمَّع ، ومنادى الرحيل يُسْمَع ، ولا أقلَّ للحبيب المودِّع ، من وصيةِ مُعْتَضَر، وَنُحَالة مقتصِر، وَرَايمة (١) تُعْقَد في خِنْصِر، ونصيحة تكون نَشِيدَة (١) وَاعِ مُبْصِرِ ، تَتَكَفَّلُ لَكُم بحسن العواقب من بعدى ، وتوضِّح لكم من الشفقة والحنو" قَصْدى ، حسبَما تضمَّن وَعْدُ الله من قبل وَعْدِى ، فهى أَرَّ بُكم الذى لا يَتَغيَّرُ وَقَفُهُ ، ولا ينالكم المكروهُ ما رَفَّ عليكم سَقَفُهُ ، وكأنَّى بشبا بكم قد شاخ ، وَبِرَ احِلِكُم قد أَنَاخ ، و بِنَاشِطِكُم قد كُسِل ، واستبدل الصَّابَ (٢) من الْمَسَل، وَأَصُولُ (\*) الشيب تروِّع بِأَسَل، لا بل السَّامُ (') من كل حَدَبِ قد نَسَل ، وَالْمَمَادُ اللَّحْدُ ولا تَسَلْ ، فبالأمس كنتم فراخ حِجْر (٥) ، واليوم أبناء عسكرٍ مَجْر ، وغداً شيوخ مَضْيَمَة وَهَجْر ، والقبورُ فاغرة (٦) ، والنفوس عن المَّالُوفات صاغرة ، والدنيا بأهلها ساخرة ، والأُولَى تَعْقُبُهُا الآخِرة ، والحازم من لم يُتَّمَظ به في أمر ، وقال : « بيدى لا ببَدِ عَمْرو (٧) » ، فاقتنوها من وَصِيَّة ،

<sup>[</sup>١] الرتيمة: خيط يعقد في الإصبح للتذكير .

<sup>[</sup>٢] الصاب: عصارة شجر مرّ . [٣] النصول جمع نصل: وهو حديدة الرمح والسيف ، والأسل: الرماح . [٤] السام: الموت ، والحدب: ما ارتفع من الأرض ، ونسل كضرب: أسرع والمماد: المرجم . [٥] أى كالفراخ في حجر أمها وحضنها ، والمجر: الكثير من كل شيء ، وجيش بحر: كثير جدا . [٦] أى فاتحة أفواهها الموتى .

<sup>[</sup>٧] هو مثل قالته الزباء ملكة الجزيرة ، وذلك أنها كانت دعت جذيمة الأبرش ملك ما على شاطئ الفرات إلى زواجها ، فلما استقر عندها قتلته ثأراً بأبيها \_ وكان جذيمة قد قتله \_ فاحتال مولاه قصير للثأر منها ، فجدع أنفه وأثر آثاراً بظهره ، ثم خرج إلى الزباء ، وأظهرأت عمرو بن عدى \_ ابن أخت جذيمة \_ فعا. ذلك به ، وأنه زعم أنه مكر بخاله جذيمة وغره من الزباء ، فلما استرسات إليه ووثقت به ، زين لها

وَمَرَامٍ (١) في النصح قَصِيَّة ، وَخُصُّوا بِهَا أُولادَكُمْ إِذَا عَقَلُوا ، ليجدوا زادها إِذَا انتقلوا ، وحَسْبِي وحسبِكُم اللهُ الذي لم يخلق الخلقَ هَمَلا ، ولكن اِيَبْلُوهُمْ أَيْبُمْ، أَحْسَنُ عَمَلًا ، ولارَضِيَ الدنيا منزلا، ولا لَطَف بمن أصبِح عن فئة الخير مُنْعَزلا، ولتُلَقُّنُوا تلقينًا ، وتعلُّموا علمًا يقينًا ، أنكم لن تجدوا بعد أن أنفرِ دَ بذنبي ، وَ يَفْتَرَشَ التَرَابَ جنبي ، ويَسُحُّ انسكابي ، وتهرول عن المصلُّي ركابي ، أحْرَصَ منى على سمادةٍ إليكم تُجُلُّب، أو غاية كمال بسببكم تُرتاد وتُطْلَب، حتى لا يكون في الدين والدنيا أوْرَف (٢) منكم ظلاً ، ولاأشرف مَحَلاً ، ولاأَعْبَط نَهَلاً وَعَلاَّ (٢) ، وأقل ما يوجب ذلك عليكم أن تُصِيخوا (١) إلى قو لى الآذان ، وتستاه يَحُوا صُبْحَ نُصْحى فقد بان ، وسأُعيد عليكم وصيَّة لُقمان ، أعوذ بالله من الشيئان الرجيم : « وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ كِلَ بْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: يَا مُبَى لاَ تُشْرِكُ بِأَلَّهِ ، إِنَّ المَسْرُكَ أَغُلْمْ عَظِيمٌ » - « يَا مُبَنَى لَقِمِ الصَّلاَةَ وَأَمْرُ بِالْلَعْرُ وفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرُ • عَلَى مَا أَصَا بَكَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ، وَلاَ تُصَعَّرُ (°) خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلاَ

أن تبعثه إلى العراق ليحمل إليها من طرائهها وثيابها وطيبها ، وأنها ستصيب في ذلك أرباحا عظاما ، فأذنت له وقدم العراق ، وأتى الحيرة متنكراً ، وزوده عمرو بصوف البر والأمتمة ، ورجم إلى الرباء ، فأعجبها ما رأت وسرها ، وازدادت به ثقة ، وجهزته ثانية ، فسار حتى قدم على عمرو فجهزه وعاد البها ، ثم عاد الثالثة وجمع نقات من رحال عمرو ، وحملهم في الغرائر على الجمال ، وسار إلى الزباء ، ودخلت الإبل المدينة وكانت الزباء قد حذرت عمراً ، واتخذت نقااً إلى حصن لها في داخل ، دينتها ، وقالت : إن فجأني أمر دخل النفق إلى حصنى \_ ودل قصير عمراً على باب النفق ، فلما خرجت الرجل من الغرائر صاحوا بأهل دخل النفق إلى حصنى \_ ودل قصير عمراً على باب النفق ، وأقبلت الزباء تريد النفق ، فأبصرت عمراً فعرفته المدينة ووضعوا فيهم السلاح ، وقام عمرو على باب النفق ، وأقبلت الزباء تريد النفق ، فأبصرت عمراً فعرفته حبالصورة التي صورت لها \_ فصت خاتمها وكان فيه السم ، وقالت : « بيدى لابيد عمرو » فدهبت مثلا ، والقاها عمرو فجلها بالسيف وقعية : بعيدة .

<sup>[</sup>٢] ورف الطلّ : اتسع وطال وامتدّ . [٣] الهل : الشعرب الأوّل ، والعلّ والعلل : الشرب الثانيّ أو الشرب بعد الشرب تباعا . [٤] أصاخ له : استمع . [٠] صعر خدّ ، : أماله كبرأ .

تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَعُورٍ، وَأَقْصِدْ فِي مَشْيك، وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتَكَ ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ » ، وأُعيد وصيةً خليل الله و إسرائيله ، حُكْم (1) ما تَضَمَّنهُ حُكْم تنزيله : « يَا بَنِيَّ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَلَقِ لَكُمْ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتَنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ » والدين الذي ارتضاه واصطفاه ، وأَكَلَهُ وَوَفَّاهُ ، وقرَّره مُصَّطَفَاه ، من قبل أن يتوفَّاه ، إذا أُعْمَل فيه انتقاد ، فهو عمل واعتقاد ، وكلاهما مُقرَّر ، ومستمدّ من عقل أو نقل محرر ، والعقل متقدِّم ، و بناؤه مع رَفْض أخيه متهدِّم ، فالله واحد أحد ، فَرْد صَمَد (٢) ، ليس له والد ولاولد ، تنزُّه عن الزمان والمكان ، وَسَبَق وجودُه وجودَالأ كوان، خالِقُ الخلق وما يعملون ، الذي لا يُسْأَل عن شيء وهم يُسْأَلُون ، الحيّ العليم المدبّر القدير، لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير ، أرسل الرسل رحمة لتدعو الناس إلى النجاة من الشقاء ، وتوجِّهَ الْحُجَّة في مصيرهم إلى دارالبقاء ، مؤيَّدةً بالمعجزات التي لا تُتَّصِف أنوارُها بالاختفاء ، ولا يجوز على تواتُرها دعوى الانتفاء ، ثم ختم دِيوانهم بنبي مِلتَّنا المرعية الهمَل ، الشاهدة على المِلل ، فتلخَّصت الطاعة ، وَتَمَّيٰنَتِ الْإِمْرَةِ الْمُطاعةِ ، ولم يَبْقَ بعده إلاارتقابُ الساعة ، ثم إن الله تعالى قَبَضَهُ إذ كَان بَشَرا ، وترك دينه يَضُمُّ من الأمة نَشَرا (٣) ، فمن تَبعهُ لِحَق به ، ومن تركه نُوِّط (١) عنهُ في مَنْسَبه ، وكأنت نجاته على قدر سَبَبَه ، رُوى عنهُ عليه الصلاة والسلام أنه قال : « تركتُ فيكم ما إِنْ تَمَسَّكُنُّمُ ، به لم تَضِلُّوا بعدى ، كتابَ الله وَسنَّى » ، فَمَضُّوا عليهما بالنواجذ (ه) .

<sup>[</sup>١] لمسرائيله : يعقوب عليه السلام ، والحكم : الحكمة ، وهو بدل من وصية .

<sup>[</sup>۲] الصمد: السيد، لأنه يصمد أى يقصد فى قضاء الحوائج . [۳] النشر: المنتشر ، ومنه: « اللهم اضم نشرى » . [٤] أى أبعد عنه وطرد، يقال ناطت الدار: أى بعدت .

<sup>[</sup>٥] أقصى الأضراس .

فاعملوا يا بنيٌّ بوصية من ناصح جاهد ، وَمُشْفِق شفقة والد ، واستشمِر وا حُبَّهُ الذي توافرت دواعيه ، وَعُوا مَرَ اشِيدَ هَدْيه ، فيافَوْزَ وَاعِيه ! وَصِلُوا السبب بسببه ، وَآمِنُوا بَكُلُّ ما جاء به ، مُعْمِمَلاً أو مُفَصَّلاً على حَسَبه ، وأوجبُوا التجلَّة لِصَحْبه ، الذين اختارهم الله تعالى لصحبته ، واجعلوا محبتكم إياهم من توابع محبته ، واشملوه بالتوقير، وَفَضِّلوا منهم أو لى الفضل الشهير ، وتبرَّء وا من العصبيَّة الني لم يَدْعُكُم إليها داع ، ولا تَع ِ التشاجرَ بينهم أذنُ وَاعٍ ، فهوعنوان السَّداد ، وعلامة سلامة الاعتقاد ، ثم اسحَبُوا فضل تعظيمهم على فقها، المُـلَّة ، وأمُّتها الْحِلَّة (١) ، فهم صَقَلة نُصُولهم ، وفروغ ناشئة من أصولهم ، وَوَرَ ثَنَّهُم وو رثة رسولهم ، واعلموا أنني قَطعت في البحث زماني ، وجعلتُ النظر شاني ، منذ براني الله تعالى وأنشاني ، مع نُبُل (٢) يَمترف به الشاني ، و إدراك مِيسلِّمه العقل الإنساني ، فلم أجد خابطً وَرَق ، ولا مصبِّبَ عَرَق ، ولا ناز عَ خِطَام ، ولا متكالِّفَ فِطَام ، ولا مقتحم بَحْر طام ، إلا وغايتُهُ التي يقصدها قد نَضَلتها الشريعة وَسَبَقتها ، وَفَرَعَتْ (٢) ثَنيِتُهَا وَارْتَقَتْهَا ، فعليكم بالنزام جادَّتها (١) السَّا بِلة ، ومصاحبة رُ فقتها الكاملة ، والاهتداء بأقمارها غير الآفلة ، والله تعالى يقول ، وهو أصدق القائلين : « وَمَنْ يَبْتَغَ ِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ، وقد عَلَتْ شَرَائِمُه ، وراعَ الشكوكَ رائِمُه ، فلا تستنزلكم الدنيا عن الدين ، وابذُلوا دونه النفوس فِعْلَ المهتدين ، فلن ينفعُ مَتَاعُ بعد الخلود في النار أبَد الآبدين ، ولا يضرّ مفقود مَع الفوز بالسعادة والله أصدق الواعِدين ،

<sup>[</sup>١] جمع جليل . [٢] النبل : الذكاء والنجابة ، والثناني : البغض .

<sup>[</sup>٣] فرَّعه : علاه ، والثنيَّـة : العقبة ، أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه .

<sup>[</sup>٤] الجادة : الطريق الواضح ، والسابلة من الطرق : المسلوكة .

ومتاع الحياة الدنيا أُخَسُّ ما وَرِث الأولاد عن الوالدين ، اللهم قد بَلُّغْتُ فأنت خير الشاهدين ، فاحذَرُوا المَعاطِبَ التي توجب في الشقاء الخلود ، وتستدعي شَوْهَ الوجوه وَ أَنَصْجَ الجلود ، واستعيذوا برضا الله من شُخْطِه ، وارْ بَثُوا بنفوسكم عن عَمْطِه ، وارفعوا آمالكم عن القنوع بِغُرُورِ قد خَدَع أسلافكم ، ولا تحمَدوا على جِيفة الْمَرَضِ الزائلِ ائتلافَكِم ، واقنعوا منهُ بما تيسَّر ، ولا تأسوُ ا (١) على ما فات وتعذُّر ، فإِنما هي دُجُنَّة (٢) ينسَخُها الصَّباح ، وَصَفْقة يتعاقبها الْخَسَار أو الرَّباح ، ودونكم عقيدةَ الإِيمان فَشُدُّوا بالنواجذ عليها ، وَكَفْ كَفُوا الشُّبَهَ أَن تَدْ نُو ٓ إِليها ، واعاموا أن الإخلال بشيء من ذلك خَر ْق لا يَر ْفَوُّه (٣) عمل ، وكل مُ ما سوى الراعى همَل ، وما بعدَ الرأسِ في صلاح الجسم أمل ، وتمسَّكوا بكتاب الله تمالى حِفْظًا وَتِلاَوَة ، واجعلوا حِمْله على حِمْل التَكايف عِلاوة ، وتفكروا في آياته ومعانيه ، وامتثِلوا أوامره ونواهيه ، ولا تتأولوه ولا تَنْلُوا فيه ، وأَشْر بُوا قلو بَكِم حُبَّ من انْزل على قَلْبه ، وأكثِرُوا من بواعث حُبَّه ، وصونوا شعائرً الله صونَ المحترِم ، واحفظوا القواعد التي ينبني عليها الإسلام حتى لا يَنْخَرم ، ٱللَّهَ ٱللَّهَ فِي الصَّلَاةَ ذَرِيعَةِ التَّجَلَّةِ ، وخاصَّة الْمِلَّةِ ، وحاقِنة الدم ، وَغِنَى المستأجر المستخدم، وأمَّ العبادة، وحافظة اسم المراقبة لعالِم الْغَيْبِ والشُّهادة، والناهية عن الفحشاء والمنكر، إن عَرَض الشيطانُ عَرَّضها، ووطَّأَ للنفس الأمَّارة سماءَ ها وأرضَها ، والوسيلة إلى بَلِّ الجوانح بِبَرُود الذكر ، وإيصال تُحُفَّةِ الله إلى مَريض الفكر، وضامنة حسن العشرة من الجار، وداعية للمسالمة من الفجَّار، والواسِمة

<sup>[</sup>١] ولا تحزنوا . [٢] الدجنة : الظلمة .

<sup>[</sup>٣] رفأ الثوب كمنع : لأم خرقه ، وضمّ عضه إلى بعض .

بِسِمَة السلامة ، والشّاهِدة للمبد برفع المَلامة ، وَغَسُول (١) الطبّع إذا شانه طَبّع ، والخير الذي كلّ ماسواه له تَبَع ، فاصبروا النفس على وظائفها ، بين بَدْ ، و إعادة ، فالحير عادة ، ولا تفضّلوا عليها الأشغال البدنيّة ، وَتُوْثِرُوا على الْمَليّة الدّنيّة ، فإن أوقاتها المعيّنة بالانفلات تَنْبُسَ (٢) ، والفلك بها من أُجلِكم لا يُحبّس ، وإذا قُور نَت بالشواغل فلها الجاه الأصيل ، والحُكم الذي لا يغيّره الفُدُو ولا الأصبل ، والوظائف بعد أدابًها لا تفوت ، وأين حق من عوت من حق الحى الذي لا يموت ؟ وأحُكموا أوضاعها إذا أقتموها ، وأثبعوها النوافل ما أطقتموها ، فبالإتقان تفاضَلت الأعمال ، وبالمراعاة استحقت الكال ، ولا شكر مع الإهال ، ولا رَجْح مع إضاعة رأس المال ، وذلك احرى بإقامة الفريش ، وأدعى إلى مساعدة البعض البعض .

والطهارة التي هي في تحصيلها سبب مُوَصِّل، وشرط لمشروطه محصِّل، فاستوفوها، والأعضاء نَظِّفوها، ومياهها بغير أوصافها الحميدة فلا تصفوها، والحُجُولَ وَالْفُرَر (٣) فأطيلوها، والنيَّات في كل ذلك فلا تُهُمْلِوها، فالبناء بأساسه، والسيف عِراسه، واعاموا أن هذه الوظيفة من صلاة وطُهُور، وذكر مجهور وغير مجهور، تستغرق الأوقات، وتنازع شَتَّى الخواطر المفترقات،

<sup>[</sup>۱] النسول كصبور وتنور: الماء يعتسل به ، وفى الأصل « فاسول » وهو تحريف ، والطبيم : الشين والعيب . [۲] أى تذهب وتضيع ، يقال : انبس الرحل إذا ذهب ، وفى الأصل « تبتس » وأراه محرفا .

<sup>[</sup>٣] الحجول جمع حجل بالكسر والفتح: وهو الحلحال ، والراد بها هنا الأطراف ، وباطالتها استيماب غسلها ، والغرر جمع غرة بالضم وهى الوجه ، والمراد بتطويلها فى الوضوء : غسل مقدم الرأس مع الوجه ، وغسسل صفحة العنق ، وجملة المعنى : أنه يأمر بإسباغ الوضوء ، وفى الحديث الشريف : هم أنسي الفرس المحجد المحرس فى حبهة العرس نوق الدرم ، هم أنسي الفرس أغر وغراء ، والمحجل : الغرس الذى يرتفى البياض فى قوائمه فى موضع الفيد ، أى بيض مواضع الوضوء من الوجه والأيدى والأقدام ، استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين من البياض الذى يكون فى وجه الفرس ومدمه ورجليه .

فلا يضبطها إلا مَنْ ضَبِطَ نفسه بعقال ، واستعاض صدَاَّه بصقال (١) ، وإن تراخى قَهْقَرَ (٢) الباعُ ، وَسَرَقته الطِّباع ، وكأن لما سواها أضيَع ، فشمِل الضَّياع. والزكاَّة أختها الحبيبة ، وَلِدَتُهُا الْقَرَيبة ، مفتاح السمادة بالْمَرَض الزائل ، وشكران المسئول على الضِّدِّ من درجة السائل ، وحق الله تمالى في مال من أغناه ، لمن أجهده في المعاش وعَنَّاه (٣) ، من غير استحقاق مَلْ ، يده و إخلاء يد أَخيه ، ولا عِلَّةَ إلا الْقَدَر الذي يُخفيه ، وَما لم ينله حظَّ الله تعالى فلا خَيْرَ فيه ، فاسمحوا بتفريقها للحاضر لإخراجها ، في اختيار عَرَضها ونِتاجها ، واستحيُوا من الله تعالى أن تبخَلوا عليه ببعض ما بَذَل ، وخالفوا الشيطان كلما عَذَل ، واذكروا خروجكم إلى الوجود لا تملِّكُون ، ولا تدرون أين تسلكون ، فوهَب وأقدر ، وأورد بفَضْله وأصْدَر ، ليرتّب بكرمهِ الوسائلِ ، أو يقيم الحجج والدلائل ، فابتغوا إليه الوسيلة بماله ، واغْتَنِموا رضاه ببعض نَواله . وصيام رمضان عبادة السرِّ المقرِّبة إلى الله زُلْنَى ، الممحوضة (١) لمن يعلم السِّرَّ وأَخْنَى ، مؤكَّدة بصيام الجوارح عن الآثام ، والقيام ببرِّ القيام ، والاجتهاد وإيثار السُّهاد، على المِهاد، وإن وَسِم الاعتكافُ فهومن سُنَنه المَرْعِيَّة، ولواحقه الشرعية ، فبذلك تُحُسُّن الوجوه ، وتحصُل من الرِّقة على ما ترجوه ، وتذهب قسوة الطباع ، ويمتد في مَيْدان الوسائل الباع ، والحج مع الاستطاعة الركن الواجب ، والفرض على المين لا يحجُبه الحاجب ، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرَه فيما فرض عن ربه وسَنَّه ، وقال : « ليس له جزاء عند الله إلا

<sup>[</sup>۱] صواب العبارة « واستعاض بصدَّه صقالاً » يقال : استبدل الثيء بغيره إذا أخذه مكانه ( ومنه ترى أن الباء داخلة على المتروك ) واعتاضه منه واستعاضه ( والباء كن ) .

<sup>[</sup>۲] قهقر وتفهقر : رجم القهقرى . [۳] أتعبه . [٤] الخالصة .

الجنة » ويلحق بذلك الجهاد فى سبيل الله تعالى إن كأنت لكم قوة عليه ، وغنى لديه ، فكونوا ممن يستطيعه . هذه لديه ، فكونوا ممن يسمع نفيره ويُطيعه ، و إن عَجَزتم فأعينُوا من يستطيعه . هذه عُمُد الاسلام وفروضه ، ونقود مَهْرِه وَعُرُوضه ، فحافظوا عليها تعيشوا مبرورين ، وعلى من يُناويكم (١) ظاهرين ، وتَلْقُوا الله لامبدّلين ولامغيّرين ، ولا تضيعوا حقوق الله فتَه لكموا مع الخاسرين .

واعلموا أن بالعلم تستعمل وظائف هذه الألقاب ، وتَجَـلَّى محاسِّنُها من بعد الانتقاب (٢)، فعليكم بالعلم النافع دليلا بين يدى السامع، فالعلم مفتاح هذا الباب، والموصِّل إلى اللباب، والله عزوجل يقول: « قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ » والعلم وسيلة النفوس الشريفة ، إلى المطالب المنيفة ، وشرطُه الخشية لله تعالى والخيفة ، وخاصَّةُ المَلَإِ الْأُعلَى، وصفة الله في كتبه التي تَتُـلَّى، والسبيل في الآخرة إلى السعادة، وفى الدنيا إلى النَّحْلة (٣) عادة ، والنُّحر الذي قليلُه يشفع ، وكثيره ينفع ، لا يغليه الغاصب ، ولا يسلُّبُهُ العدو الْمناصِب ، ولا يبتزُّه الدهرُ إذا نال ، ولا يستأثِّر به البحرُ إذا هال ، من لم يَنْلُه فهو ذليل ، وإن كَثُرت آماله ، وقليل، وإن جمَّ مالُه ، وإن كأن وقته قد فات اكتسابكم ، وَتَخَطَّى حِسابكم ، فالتمسوه لبنيكم ، واستدرِكُوا منه ماخرج عن أيديكم ، والْحمِلوم على جَمْعِه وَدَرْسه ، واجملوا طباعهم ثَرًى لِفَرْسِهِ ، واستسهلوا ماينالهم من تَمَبِ مِنْ جَرَاه (١٠) ، وَسَهْرِ يهجُر له الجفنُ كُرَاه ، تَعْقَدُوا لهم ولاية عز لا تُعْزُل ، وَتُحَـِلُوهِ مَثَابةً رفعة ي لَا يُحَطَّ فَارَعُهَا وَلَا يُسْتَنْزَل ، واختاروا العلوم التي يتمَقَّبُهَا الوقت ، فلا ينالهـــا

<sup>[</sup>۱] يعاديكم ، وظاهرين : فالبين . [۲] أى بعد الاختفاء ، من انتقبت المرأة لبست النقاب . [۳] نحله : أعطاه ، والاسم النحلة . [٤] يقال : فعلت ذلك من جرّاه ومن جرّائه بالنشديد ويخففان ، ومن جربرته : أى من أجله ، والكرى : النوم .

في غِيَرِه (¹) المقت ، وخير العلوم علوم الشريمة ، وما نَجَمَ بَمَنَا بتها المَريعة (¹) ، من علوم لسان لا تستغرق الأعمار وفصولُها ، ولا يضايق ثمراتِ المَعاد حصولُها ، فإنها هي آلات لِغَيْر ، وأسباب إلى خير منها وخير ، فمن كأن قابلا للازدياد ، وألنَى فهمَه ذا انقياد ، فليخصُّ تجويد القرآن بتقديمه ، ثم حفِّظ الحديث ومعرفة صحيحه من سَقيمه ، ثم الشروع في أصول الفقه فهو العلم العظيم الْمِنَّة ، المُهْدِي كنوز الكتاب والسُّنَّة ، ثم المسائل المنقولة عن العلماء الْجِلَّة ، والتدرَّج في طرق النظر بصحيح الأدِلَّة ، وهذه هي الغاية القصوى في المُـلَّة ، ومن قصُر إدراكه عن هذا المَرْمَى ، وتقاءَدَ عن التي هي أسمى ، وَفْلَيَرْ وِ الحديثَ بعدتجويد الكتاب وإحكامه ، وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه ، وإياكم والعلومَ القديمة ، والفنون المهجورة الذميمة ، فأكْثَرُها لا يُفيد إلا تشكيكاً ، ورأياً رَكَيْكًا ، ولا يُثْمِر في العاجلة إلا اقتحامَ العيون ، وتطريق الظنون ، وتطويق الاحتقار، وَسِمَة الصَّغار، وخمول الأقدار، والخَسْف من بعد الْإِبْدار، وجادَّة الشريعة أعْرَق في الاعتدال ، وأوفق من قطع الممر في الجِدال ، هذا ابن رُشْد (٣) قاضي المصر وَمُفتيه ، وملتمِسُ الرشد وَمُوليه ، عادت عليه بالسَّخطة

<sup>[</sup>١] غير الدهر : أحداثه المغيرة ، والضمير فيه يمود على الوقت . [٢] المخصبة .

<sup>[</sup>٣] هو أبو الوليد مجد بن أحمد بن مجد بن رشد ، أعظم فلاسفة الأندلس وأطبائها ، ولد سنة ٢٠ه و ورس علوم الدين والفلسفة والطب ، واتصل ببوسف بن عبد المؤمن زعيم الموحدين ، وشرح له فلسفة أرسطو ، وقد ولاه قضاء إشبيلية ، ثم استدعاه إلى مراكش ، وجعله طبيبه الخاص ، ثم جعله قاضى الفضاة بقرطبة ، ولما ولى بعده ابنه المنصور بالله علت مكامة ابن رشد عنده ، فأثار ذلك حسد خصومه ، فكادوا له عند السلطان واتهموه أنه يجعد القرآن ، وينشط الفلسفة وعلوم الأوائل بدلا من علوم الدين ، وينصر مذهب الفدماء في الفول بألوهية بعض الكواكب ، فعزله المنصور من قضاء قرطبة ، ثم عفا عنه ، واستدعاه إلى مراكش ، ولم يطل مقامه بها ، فمات سنة ٥ ٥ ه ، وقد ترجم أكثر كتبه إلى اللغات واستدعاه إلى مراكش ، ولم يطل مقامه بها ، فمات سنة ٥ ٥ ه ، وقد ترجم أكثر كتبه إلى اللغات

الشنيمة ، وهو إمام الشريمة ، فلا سبيل إلى اقتحامها ، والتورُّط في ازدحامها ، ولا تخلِّطوا جامكم (١) بجامها ، إلا ما كأن من حساب ومساحة ، وما يعود بِجَدُوَى فلاحة ، وعلاج يرجع على النفس والجسم براحة ، وما سوى ذلك هَجور ، وَضَرَم (٢) مَسْجُور ، وممقوت مهجور ، وأُمْرُوا بالمعروف أمراً رفيقًا ، وانْهُوْا عن المنكر نهيًا حَرَيًّا بالاعتدال حَقِيقًا ، وَأُغْبِطُوا مَنْ كَانَ مِن سِنَة الْفَفلة مُفييقًا ، واجتنِبُوا ما تُنْهَوَ ن عنهُ حتى لا تسْلُكُوا ،نهُ طريقًا ، وأطيعوا أمر من ولأه الله تعالى من أموركم أمْرًا ، ولا تَقْرَ بُوا من الفَيْنة جَمْرًا ، ولا تُدَاخلوا في الخلاف زيداً ولا عَمْراً ، وعليكم بالصدق فهو شِمَارُ المؤمنين ، وَأُهُمَّ مَا أَضْرَى (٢) عليه الآباء ألسنة البنين، وأكرم منسوب إلى مذهبه، ومن أكثر من شيء عُرفَ به ، و إياكم والكذب ، فهو الْعَوْرة التي لا تُوَارَى ، وَالسَّوْءة التي لا يُرْتاب في عارها ولا يُتمَارى ، وأقل عقوبات الكذاب ، بين يَدَى ْ مَا أَعَدَّ الله له من المذاب ، أن لا يُقْبَلَ صِدْقه إذا صَدَق ، ولا يعوَّل عليه إن كان بالحق نطق ، وعليكم بالأمانة فالحيامة لُوم ، و في وجه الديامة كُلُوم ( ، ) ، ومن الشريعة التي لا يُعْذَر بجهلها ، أداءِ الأمانات إلى أهلها ، وحافِظُوا على ٱلْحِشْمَةِ وَالصِّيانَة ، ولا تَجْزُرُوا مَنْ أَقْرَضَكُم دَيْنَ الْحَيانَة ، ولا تُوجِدُوا للْغَدْرُ قَبُولًا ، ولا تُقَرُّوا عليهِ طبعاً مجبولًا ، وَأُو ْفُوا بِالْمَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ، ولا تستأثِروا بِكَنْرُ وَلَا خَزْنَ ، وَلَا تَذْهُبُوا لِغَيْرُ مِنَاصِحَةَ المُسلِّمِينَ فِي سَهْلُ وَلَا حَزْنَ ، ولا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ في كَيْل أو وزن ، واللهَ اللهَ أن تُمينوا في سَفك الدماء

<sup>[</sup>۱] الجام: إناء من فضة . [۲] جمع ضرمة بالتحريك وهى الجمرة والنار، وسجر التنور: أحماه [۷] ضرى بالشيء كتاب: اعتاده وأولع به ، ويعدى بالهمز والتضعيف ، فيقاله: أضرينه وضرّيته: أَى أَغْرِيته به . [٤] الكلوم جم كام بالفتح وهو الجمرح .

ولو بالإشارة أو الكلام ، أو ما يرجع إلى وظيفة الأقلام ، واعلموا أن الإنسان في فُسْحة ممتدَّة ، وَسُبُل اللهِ تعالى غير مُنْسَدَّة ، ما لم يَنْبذ إلى الله تعالى بأمانِه ، وَيَمْسٌ الدَمَ الحَرَامُ بيده أو لسانه ، قال الله تمالى في كتابه : ٱلَّذِي هَدَى بهِ سَنَنًا قَوِيمًا ، وَجَلَّى من الجهل والضلال ليلا بَهِيمًا : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا لَجْزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ، وَغَضِتَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيماً » ، واجتناب الزنا وما تَمَلُّق به ، مِنْ أُخْلاَقِ مَنْ كَرُمَتْ طِباَعُه ، وامتد في سبيل السمادة باعُه ، لو لم تتلق نورَ الله الذي لم يَهْدِ شُمَاعُه ، فالحَلَالُ لم تَضِق عن الشهوات أنواعُه ، ولا عُدم إقناعُه ، ومن غَلَبَتْ غَرَائَزُ جهله ، فلينظُر : هل يحب أن يُزْنَى بأهله ؟ والله قد أعَدَّ للزانى عذابًا و بيلا ، وقال : « وَلاَ تَقْرَ بُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلًا» ، والخر أم الكبائر، ومفتاح الجرائم والجرائر (١) ، واللهو لم يجعله الله في الحياة شرطا ، والمحرَّم قد أغنى عنه بالحلال الذي سَوَّغ وأعطى ، وقد تركها في الجاهلية أقوامٌ لم يرضُوا لعقولهم بالفساد ، ولا لنفوسهم بالمضَرَّة في مَرْضَاةِ الأجساد ، والله تعالى قد جعلها رجْسًا محرَّمًا على العباد ، وَقَرَنَهَا بالأنصاب والأزلام في مُبَايَنة السَّدَاد (٢) ، ولا تَقَرَبُوا الرِّبا ، فإنه من مَناهِى الدين ، والله تعالى يقول : « وَذَرُوا مَا بَـقَى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ». وقال: « فَإِنْ لَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ » في الكتاب المبين، ولا تأكلوا مَالَ أحد بغير حقٍّ يُبيحه، وانزِعوا

<sup>[</sup>١] الجرائر جم جريرة : وهي الجريمة .

<sup>[</sup>٢] يشير إلى قوله تعالى : « كَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاجْتَذْبِهُوهُ لَعَلَّـكُمْ تَهْلِيحُونَ » .

الطُّمْم (١) عن ذلك حتى تذهب ريحُه ، والتمسوا الحلال يَسْمَى فيه أحدُكُم على قَدَمه ، ولا يَكِلُ خِياره إلا للثقة من خَدَمه ، ولا تَلْجَنُوا إلى المتشابه إلا عند عَدَمه ، فهو في السُّلُوك إلى الله تعالى أصْلُ مشروط ، والمحافظ عليه مَنْبوط ، وإياكم والظلمَ، فالظالم ممقوت بكل لسان ، مُجاهِرِ الله تعالى بصريح الْمِصْيان ، « وَالظُّلْمِ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » كما ورد فى الصِّحاح الحِسان ، والنميمة فسادٌ وشَتَات ، لايبقي عليه مُتَات (٢) ، و في الحديث : « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (٣) » واطَّرِحوا الحسدَ، فما سادحسود، وإياكمالغِيبة: فباب الخيرمعها مسدود، والبخل، فمارُ في البخيل وهو مودود ، و إياكم وما يُعتذَر منه ، فمواقع الخزى لاَ تُستقال عَشَراتُها ، ومَظنَّات الفضائِح لا تؤمَّنُ عَمَراتها ، وتفقَّدوا أنفسكم مع الساعات ، وأفشوا السلامَ في الطَّرُ قات والجماعات، ورِقُوا على ذوى الزَّمانات (١) والماهات، وتاجروا مع الله بالصَّدَقة يُر بحكم في البضاعات، وعوَّلوا عليه وحدَه في الشدائد، واذكروا المساكينَ إذا نَصَبْتُم الموائد، وتَقَرَّبُوا إليه باليسير من ماله، واعلموا أن الخلق عِيالُ الله ، وأحبُّ الخلق إليه المحتاط لعياله ، وارعَوا حقوق الجار ، واذكروا ما ورد في ذلك من الآثار ، وتعاهدوا أولى الأرحام ، والوشائيج (٠) البادية الالتحام ، واحذروا شهادة الزور : فإنها تقطع الظهر ، وتُفْسِد السِّرُّ والجهر، والرُّشا، فإنها تحطُّ الأقدار، وتستدعى المذَلَّة والصَّفار، ولا تَسَاعَوا في لُمْبة قَمْر (٦) ، ولا تشارِكُوا أهل البَطالة في أمْر ، وصونوا المواعيد من الإخلاف ، والأَيْمَانَ من حِنْث الأوغاد والأجلاف ، وحقوق الله تعالى من الازدراء

<sup>[</sup>١] الطعم : الشهوة . [٢] المتات : مايمت به أي يتوسل . [٣] القتات : النمام .

<sup>[</sup>٤] الزمانة : العاهة .

<sup>[</sup>٥] الوشائج جمع وشيجة : وهي اشتباك الفرابة . [٦] قمره : غلبه في لعب الفمار .

والاعتساف، ولا تَلْهَجُوا بالآمالِ العِجاف(١) ولا تَكْلَفُوا بالكهانة والإرجاف، واجملوا العمر بين مُعاش ومعاد ، وخصوصيَّة وابتعاد ، واعلموا أن الله سبحانه بالِمْرصاد، وأن الخلق بين زرع وحَصاد، وأ قِلُوا بغير الحالة الباقية الهموم، واحذروا القواطِع َ عن السعادة كما تُحُذَر الشَّموم ، واعلموا أن الخير أو الشر في الدنيا مُحالُ أَن يدوم ، وقا بلوا بالصبر أَذِيَّة المُؤْذِين ، ولا تعارضوا مقالاتِ الظالمين ، فاللهُ لمن بُغيَ عليه خيرُ الناصرين ، ولا تستعظموا حوادث الأيام كاما نزلت ، ولا تضجّوا للأمراض إذا أعْضَلَت، فكلُّ مُنْقَرِض حقير، وكل مُنْقَضِ وإن طال قصير، وانتظروا الْفَرَج ، وانتَشِقُوا من جَناب الله تعالى الْأَرَج (٢) ، وأوسمُوا بالرجاء الجوانح ، واجنَحُوا إلى الخوف من الله تعالى فَطُو بَى لِعَبْدٍ إليه جانح ، وتضرَّعوا إلى الله تعالى بالدعاء ، وٱلجَنُّوا إليه في البّأساء والضَّرَّاء ، وقابلوا نعم الله تعالى بالشكر الذي يقيَّد به الشارد ، وَيَعْذُب الوارد ، وَأَسْهِمُوا (٣) منها للمساكين وأَفْضِلُوا عليهم ، وعيِّنُوا الحُظُوظ منها لديهم ؛ فمن الآثار: « ياعائشة أحسني جوار نِهِم الله ، فإنها قَلَّما زالت عن قوم فعادت إليهم » ، ولا تطغُوا في النِّهم وتقصِّرُوا عن شكرها ، وتغلبكم ( ) الجهالة بسُكرها ، وتتوهموا أن سعيكم جَلَبَها ، وَجدّ كم حَلَبَهَا ، فالله خير الرازقين ، والعاقبة للمتقين ، ولا فِعل إلا للهِ إذا أُنظِرَ بعين اليقين ، واللهَ اللهَ لا تَنْسَوا الفضلَ بينكم ، ولا تُذْهبوا بذهابه زَيْنَكم ، وليلتزم كل منكم لأخيه ، ما يشتد به تَوَاخيه ، بما أمكنه من إخلاص وَ بر ، ومراعاة في علانية وسر ، وللإنسان مزية لا تُجُهْل ، وحق لا يُهْمَل ، وأظهر وا التعاضد

<sup>[</sup>١] العجاف جم عجناء : وهي المهزولة . [٢] الأرج : توهج ريح الطيب .

<sup>[</sup>٣] أسهم له : أعطاه سهماً . [٤] في الأصل : « وتلقيكم » ، وأراه محرفاً عن « وتغلبكم ».

والتناصر، وَصِلُوا التَّمَاهِد والتزاور، تُرْغِمُوا بذلك الأعداء، ونستكثروا الأودَّاء، ولا تَتَنَافَسُوا في الحظوظ السَّخِيفة ، ولا تتهارشوا تهارُشَ السباع على ٱلجْيفَة ، واعلموا أن المعروف يَكْدَر بالامتنان ، وطاعة النساء شرّ ما أفسد بين الإخوان ، فإذا أسديتم معروفًا فلا تذكروه ، وإذا برز قبيح فاستروه ، وإذا أعظم النساء أمراً فاحْقِرُوه ، واللهَ اللهَ لا تنسَو المُقارضَة سَجْلِي (١) ، وَ بَرُوا أهل مودتي من أجلى ، ومن رُزق منكم مالاً بهذا الوطن الْفَلَق المهاد ، الذي لا يصلح لغيرالجهاد ، فلا يستهلِكُهُ أَجْمَ فِي الْمُقَارِ، فيصبح عُرضة المذاَّة والاحتقار، وساعياً لنفسه \_ إن تغلُّب العدوُّ على بلده \_ في الافتضاح والافتقار ، ومعوِّقاً عن الانتقال ، أمام النُّوَبِ النَّقالِ ، و إذا كَان رزق العبد على المولى ، فالإجمال في الطلب أو لي، وازهَدُوا جهدَكُم في مصاحبة أهل الدنيا ، فخيرُها لا يقوم بشرّها ، ونفعها لا يقوم بضرِّها ، وأعقابُ من تقدُّم شاهِدَة ، والتواريخ لهذه الدعوى عاصَدِة ، ومَن بُلِي بِهَا مَنِكُمْ فَلِيسْتَظْهُرِ بِسَهَةَ الاحتمال ، والتقلُّل من المال ، وَليحذَّر مُعاداة الرجال ، وَمَزَلاَّتِ الْإِدلال ، وفساد الخيال ، ومداخلة الْعِيال ، و إفشاء السر ، وَسُكُمْ الاغترار ، فإنه دأب الْغرِّ ، وَلْيَصُن الديانة ، وَيُؤْثِر الصمت ويلازم الأمانة ، وَيَمر من رضا الله على أوضح الطرق ، ومهما اشتبه عليه أمران قَصَدَ أَقْرَبَهُما إلى الحق ، وَلْيَقِفْ في التماس أسباب الجلال دون الكال غير النقصان ، والزعازعُ تسالم اللَّدْن (٢٠ اللطيف من الأغصان ، و إياكم وطلبَ الولايات رغبةً واستجلابًا ، واستظهارًا على الخطوب وغِلاَبًا ، فذلك ضرر بالمُروء ات والأقدار ، داعٍ إلى الفضيحة والعار ، ومن أمْتُحِن بها منكم اختياراً ، أو جُبر عليه إكراهاً

<sup>[</sup>١] السجل: النصيب. والمعنى: إنكم مدينون لى بما قدّمت لكم من معروفي ، فلا تنسوا أن تردّوه لى ١٠٠٧. ام من أودّه. [٧] اللدن اللين .

و إيثاراً ، فليتلقُّ وظائفها بسَمَة صدره ، ويبذل من الخير فيها ما يَشْهد أن قدرها دون قدره ، فالولايات فِتْنَة وَ مِحْنَة ، وَأَسْرُ ۖ وَإِحْنَة ، وهي بين إِخْطَاءِ سمادة ، وإخلال بِمبادة ، وتوقُّع عَزْل ، وإدالة (١) بإزاء بيع جدُّ بهزَل ، وَمَزَلَّة قدم ، واستتباع ندم ، ومآل العمر كله موت ومعاد ، واقتراب من الله وابْتِماد ، جَمَلكم الله ممن نفعَهُ بالتبصير والتنبيه، وممن لا ينقطع بسببه عمل أبيه ، هذه \_ أسعدكم الله \_ وصيتى التي أصدرتها ، وتجارتي التي لربحكم أدَّرْتها ، فتلقُّوْها بالْقَبُول لنصحها ، والاهتداء بضوء صبحها ، و بقدر ما أمضيتم من فروعها ، واستغشيتم من دروعها ، اقتنيتم من المناقب الفاخرة ، وَحَصَلتم على سعادة الدنيا والآخرة ، و بقدر ما أضَمتم لآلئها النفيسة الْقِيم ، استكثرتم من بواعث الندم ، ومهما سئمتم إطالتها ، واستغزرتم مقالتها ، فاعلموا أن تقوى الله فَذْلَكَةُ (٢) الحساب، وضابط هذا الباب ، كَأَن الله خليفتي عليكم في كل حال ، فالدنيا مُناخ ارتحال ، وتأميل الإقامة فرض مُحَال ، فالموعِد للالتقاء ، دار البقاء ، جعل الله من وراء خُطَّته النجاة ، وَنَهَقَ بضَاءُهما الْمُزْجاة (٣) ، بلطائفه المرتجاة ، والسلام عليكم من حبيبكم المودِّع ، والله سبحانه يُلنِّمه (١) حيث شاء من شَمْلِ متصدِّع ، والدكم محمد بن عبد الله بن الخطيب ورحمة الله و بركاته . ( ننج الطيب ٤: ١٩:)

### ١٨ – خطبة وعظية له

وصدرعنهٔ على لسان واعظ:

« الحمد لله الولى الحميد ، المبدئ المعيد ، البعيد في قُر ، به من الْعَبَيد ، القريب

<sup>[</sup>١] الإدالة: الفلبة . [٢] فذلك حسابه كدحرج: أنهاه وفرغ منه ، مخترعة من قوله إذا أجل حسابه : فذلك كذا وكذا . [٣] بضاعة مزجاة : رديئة أو قليلة يردها ويدفعها من رآها رغبة عنها ، ونفق السلمة تنفيقاً : روّجها . [٤] لأم الجرح والصدع كقطع وألأمه : سدّه .

في بعده وهو أقرب من حَبْل الوَريد (١) ، مُحْيي ربوع ِ العارفين بتحيَّاتِ حياة التوحيد ، وَمُفْنى نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى الْمَرَض الزهيد ، وَمُخَلِّص خواطر الْمُحَقِّقين من سجون دُجُون (٢) التقييد ، إلى فُسَح التجريد ، نحمَده وله الحمد المنتظمَةُ دُرَرُه في سُلُوك الدوام، وَسُمُوط (٣) التأييد، حَمْدَ من نَرَّه أحكام وَحْدَانِيَّتُه ، وأعلام فَرْدانِيَّته ، عن مَرَابط التقييد ، وَنَحَابط الطُّبْع البليد ، ونشكره شكر من افتتح بشكره أبوابَ المزيد، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هِو شهادةً تتخطَّى بها معالِمَ الخَلق ، إلى حضرة الحق ، على كَبد التَّفْريد ، وَنَشْهَدُ أَنْ مُحْدًا عبده ورسوله قِلاَدة ٱلجُيْد المَجيد ، وهلال العيد ، وَفَذْلَكَة الحساب و بيت الْقُصِيد ، المخصوص بمنشور الإدلال (١) ، و إقطاع الكمال ، بين مقام المُراد ومقام المُريد ، الذي جعله السببَ الأوصلَ في نَجَاة الناجي وسعادة السميد، وخاطب الخلائق على لسانه الصادق بحُجَّتَى الوعد والوعيد، فكان مما أوحى به إليه ، وأنزل المَلَك به عليه ، من الذكر الحميد ، ليأخذَ بالحُجَز (٥) والأطواق من العذاب الشديد : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسُوس بهِ نَهْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، إِذْ يَتَلَقَّى الْمَلَقَّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَن الشَّمَالِ قَميدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْت بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ، وَنُفِيخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوعِيدِ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعْهَا سَأَنِينٌ وَشَهِيدٌ ، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا

<sup>[</sup>١] عرق فى العنق. [٢] أى ظلام التقبيد ، والدجون جمع دحن بالفتح : وهو إلباس الفيم الأرض وأقطار السماء. [٣] شموط جمع سمط بالكسر : وهو خيط النظم. [٤] أدل عليه : وثنى بمحبته . [٥] الحجز جمع حجزة كفرصة : وهى معقد الإزار ، ومن السراويل موضع التكة .

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ » ، صلى الله عليه وعلى آله صلاة تقوم ببعض حقّه الأكيد ، وتَسْرى إلى تُرْ بته الزَّكية من ظهور المَواجدالجائية على الْبَكِيد :

قمدتُ لتذكير ، ولوكنتُ منصِفاً لذكَّرتُ نفسي فهي أحوجُ للذِّكري إذا لم يكن منى لنفسِي واعظ فياليت شعرى كيف أفعل في الأخرى ؟ آهِ ، أَيُّ وعظ بعد وعظ الله تعالى يا أحبا بَنا يُسْمَع ، و في ماذا \_ وقد تبيَّن الرُّشدُ من الْغَيِّ ـ يُطْمَعُ؟ يا من يُعْطِي ويمنع ، إذا لم تُقيم الصنيعة في اذا نصنع ؟ أَجْمَعْنَا بقلو بنا يامن يُفَرِّق ويجمع ، وَلَيِّنْ حَدِيدَها بنار خَشْيتك ، فقد استعاذ نبيُّك صلى الله عليه وسلم مِنْ قلب لا يَخْشَع ، ومن عين لا تَدْمع : اعلموا رحمكم الله أن الحكمة ضالَّة المؤمن يأخذها من الأقوال والأحوال ، ومن الجماد والحيوان ، وما أملاه المَلُوَان (١) ، فإن الحق نور لا يضُّه أنْ صَدَر من الخامل ، ولا يقصِّر بمحموله احتقارُ الحامل ، وأنتم تدرون أنكم في أطوار سَفَر لا تستقرِّ لهـا دون الغاية رحلة ، ولا تتأتَّى معها إقامة ولا مُهْلة ، من الأصلاب إلى الأرحام إلى الوجود ، إلى القبور إلى النُّشُور إلى إحدى دارَى البقاء ، أفي الله شك ؟ فلو أبصرتم مسافراً في البرِّيَّة يبني وَيَفُرِش ، وَيُعَمِّد ويعرِّش ، أَلَم تكونوا تضحكون من جهله ، وتَمْجَبون من ركاً كة عقله ؟ ووالله ما أموالُكم ولا أولادُكم ، وشواءِلُكِم عن الله، التي فيها اجتهادُكم، إلا بقاء سَفَر (٢) في قَفْر، أو إعراسٌ في ليلةِ نَفْر (٣) ، كَأْنَكُم بِهَا مُطَّرَحةً تَعْبُرُ فيها المواشي ، وتنبو العيونُ عن خبرها

<sup>[</sup>١] الملوان: الليل والنهار .

<sup>[</sup>۲] السفر : جماعة المسافرين . [۳] أعرس الفوم وعرّسوا : نزلوا في آخر الليل للاستراحة ، ونفر الحاجّ من منى كضرب نفراً ونفورا . انظر ج ٣ ص ١٢١ .

المتلاشى « إِنَّمَا أُمْوَ الْكُمْ وَأُولاَدُكُمْ فَيْنَةٌ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٍ » مابعد المُقيل إلا الرَّحيل، ولا بعد الرحيل إلاالمنزِلُ الكريم، أو المنزل الوبيل، وإنكم تستَقْبُلُونَ أَهُوالًا ، سَكَرَاتُ المُوت بَوَاكُرُ حسابُهَا ، وَعَتَبُ أَبُوابُهَا ، فَلُو كَشِف النطاء عن ذَرَّة منها ، لَذَهِ لت العقول وطاشت الألباب ، وما كلَّ حقيقة يشرحها الكلام، « يُأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقْنَ، فَلاَ تَفُرَّ نُكُمُ الْحَيَاةُ اللهُ نيا، وَلاَ يَغُرُّ نَّـكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ»، أفلا أعددتم لهذه الوَرْطة حِيلَة ، وأَظهرتم للاهتمام بها تَخِيلةً (١) ؟ أتمويلا على عفوه مع المقاطعة ؟ وهو القائل في مقام التهديد: « إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد م أَأَمْناً من مكره مع المنابذة ؟ « وَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱلله إِلاَّ الْقَوَّمُ الْخَاسِرُونَ » أَطَمَعًا في رحمته مع المخالفة ؟ وهو يقول : « فَسَأَ كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ » ، أَمُشَّاقَّةً وَمعانَدَة ؟ « وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللهَ ۖ فَإِنَّ ٱللهَ شَدِيدَ الْعَقَابِ »، أَشَكًّا في الله ؟ فتعالَوْا نُعيد الحساب، وَنُقَرِّر الْعَقَد، وَنَتَّصِف بدعوة الحق ِّ (أَو غَيْرها» من اليوم ، يُفقَد عَقْدُ العقائد عند التساهل بالوعيد (٢) ، فالعاميُّ يُدْمِي الأصبع الْوَجِمَة ، والعارف يضمُّد لهما مبدأ الْعَصَب .

هكذا هكذا يكون التَّمامي هكذا هكذا يكون الفرور «يَاحَسْرَةً عَلَى الْهِبَادِ مَا يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ بُونَ » وما عدا مما بدا ، ورسولُكم الحريص عليكم الرءوف الرحيم يقول لكم: « الْكيِّسُ من دان نفسه ، وَعَمِل لما بعد الموت ؛ والأحمق من أَتْبَعَ نفسه هواها ، وتمنى على الله الأمانى » ، فقلام بعد هذا المعوّل ، وماذا يتأوّل ؟ اتقوا الله تعالى فى

<sup>[</sup>۱] المخيلة الظن . [۲] أي أن الرء إذا لم يحسب لوعيد الله حساباً، واسترسل في انتراف الماصي والموبتات ، أفضى به ذلك إلى زلزلة المقيدة ، ولو أنه كان خالص الإيمان لارعوى عما نهى عنه .

نفوسكم وَأُنْصَحُوها ، واغتنمُوا فُرَصِ الحياةِ وارتجُوها ، « أَنْ تَقُولَ نَهُسَ يَا حَمْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ، وَإِنْ كَنْتُ لِمَنَ السَّاخِرِينَ » ، وتنادى أخرى : « هَلْ إِلَى مَرَد مِنْ سَبَيل ؟ » ، وتستغيث أخرى : « يَا لَيْتَنَا نُرَدُ فَنَهُمُلَ غَيْرَ اللّهِ مِنَ لَنَا نَهُمُلُ » ، وتقول أخرى : « رَبِّ أَرْجِمُونِ » ، فَرَحِمَ فَنَهُمُلَ غَيْرَ اللّهِ مِن نظر لنفسه ، قبل غُرُوب شمسه ، وقدَّم لِغَده مِن أمسه ، وعَلَمَ أَن الحياة تَجُرُنُ إلى الموت ، والغفلة تقود إلى الْفَوْت ، والصحة مَرْ كَب الألم ، والشبيبة سفينة تَقَطَع إلى ساحل الهَرَم » .

وإن شاء قال بعد الخطبة:

« إخوانى ، ما هذا التوانى ؟ والْكَلَفُ بالوجود الفانى ، عن الدائم الباقى ، والدهر يقطع الأمانى ، وَهادِمُ اللذات قد شرع فى نقض المبانى ، ألا معتبر فى عالم هذه المعانى ، ألا مرتحل عن مَعَابن هذه المَعَانِي (١) ؟

أَلاَ أَذُنْ تُصْغِي إِلَى ّسَمِيعَة أَحَدَّمَا بالصَّدْقِ مَا صَنَعَ المَوْتُ مددتُ لَكَمْ صُوتَى فَأُوّاه حسرةً على ما بدا منكم فلم يُسْمَع الصوتُ هو الْقَدَرُ الآتى على كل أُمَّة فتو بوا سِرَاعا قبل أَن يقع الْفَوْتُ على كل أُمَّة فتو بوا سِرَاعا قبل أَن يقع الْفَوْتُ يَا كَلِفاً عِمَا لا يدوم ، يا مفتوناً بغرور الوجود المعدوم ، يا صَر يع جدار الأجل المهدوم ، يا مشتفلاً ببنيان الطَّرُق قد ظهر المُنَاخ وَقَرُب الْقُدُوم ، ياغريقاً في في بحار الأمل ما عساك تعوم ! يا مُمَلَّل الطعام والشراب ، وَلَمْع السَّرَاب (٢٠) ، لا بد أن تهجر المشروب وتترك المطعوم ، دَخل سارِقُ الأجل بيت عمرك ، فسلَب النشاط وأنت تنظر ، وَطَوَى البساط وأنت ثُكْرَب (٣) ، واقتلع جواهم فسلَب النشاط وأنت تنظر ، وَطَوَى البساط وأنت ثُكْرَب (٣) ، واقتلع جواهم

<sup>[</sup>١] المغانى جمع مغنى وهو المنزل .

<sup>[</sup>۲] السراب: مایری وسط النهار کأنه ماء . [۳] کربه الغم کنصر: اشتد علیه .

الجوارح ، وقد وقع بك النَّهْب ، ولم يَبْقَ إلا أن يجعل الوسادة على أنفك و يقعد. لو خُفِّفَ الوجْدُ عنى دعوتُ طالب ثارى

« كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَة مُو قائِلُها » ، كيف التَّرَاخِي والفوتُ مع الأنفاس يُنتظر ، كيف الأمان وهاجِم الموت لا يُبْقِي ولا يَذَر ، كيف الركون إلى الطمع الفاضح وقد صَحَّ الخبر ؟ من فكرَّ في كَرْب الخُمار (١) تنفَّصت عنده لذهُ النبيذ ، من أحسَّ بلَفْظِ (١) الحريق فوق جداره ، لم يُصْغ بصوته لِنَفْمة العود ، من تَيَقَّنَ بذُلُ الْعُزلة ، هان عليه ترك الولاية .

ما قامَ خيرُك يا زمانُ بشرّه أولَى لنا ماقلَّ منك وما كَنَى أوحى الله سبحانه إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه: أنْ ضَعْ يدك على مَثْنِ ثور، فَبِعَدد ما حاذَتُه من شَهره تعيش سنين ، فقال : يارب و بعد ذلك ؟ قال : تموت ، قال : يارب فالآن .

رأى الأمر يُفْضِي إلى آخر فصل الحر فصل الحرة أوّلا إذا شَمَرت نفسك بالميل إلى شيء فَاعْرِض عليها غُصَّة فِراقه « لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَة به فَاعْرِض عليها غُصَّة فِراقه « لِيَهْ لِكَ مَنْ اللّه وَ يَعْ بَيّنَة به وَ يَعْ بَيّنَة به وَ يَعْ بَيّنَة به وَ يَعْ بَيّنَة به فَالْمُورِ به هو المحزون عليه ، أين الأحباب مَرُوا ؟ فياليت شعرى أين استقروا ؟ استكانوا والله واصْطُرُوا ، واستغاثوا مَنْ سَبَقك (٣) بأوليا مَهم ففرُوا ، وليتهم إذ لم ينفعوا ما ضَرُّوا ، فالمنازل من بعده خالية خاوية ، والعروش ذا بلة ذاوية ، والعظام من بعد التفاصل متشابهة متساوية ، والمساكن تَنْدُب في أطلالها الذئابُ العاوية .

<sup>[</sup>۱] الخار: صداع الخر وأذاها. [۲] أى برميه . [۳] هكذا فى الأصل ، وكان يمكن أن يقول : « واستغاث من سبقك بأوليائهم » إلا أن يخرج على أن « من » مبتدأ مؤخر كما فى قوله تعالى : « ثُمُّ عَمُوا وَصَمَّوُا كَشِيرٍ مُنْهُمُ \* » وقوله : « وَأُسَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » أو « من » بدل من واو الجانة .

صِنْتُ بِالرَّبْعِ فَلِم يستجيبوا ليتشِمْرَى أَيْن يَضَى الغريبُ؟
وَ بِجَنْبِ الدارِ وَبْرُهُ جَدِيدٌ مِنهُ يستسقِي المكانُ الجَدِيبُ عَاضَ قلبى فيه عند الْتِاحِي قلت : هذا القبر فيه الحبيبُ (١) لانسَلْ عَن رَجْمَتَى كيف كَانت إنَّ يوم الْبَيْنِ يوم عَصِيبُ باقتراب الموت علَّاتُ نفسى بعد إِلْني ، كُلُّ آتٍ قريبُ باقتراب الموت علَّاتُ نفسى بعد إِلْني ، كُلُّ آتٍ قريبُ

أين المعمر الخالد ، أين الولد أين الوالد ، أين الطارف أين التالد ، أين المجادل أين المجادل أين المجالد ؟ هَل تحسنُ مِنهُم مِن أَحَد أَو تَسْمَعُ لَهُم وَرِكْزاً ؟ ( ) وجوه علاه من الله وصحائيف تُفض ، وأعمال على الله تُعرض ، بَحَث الزهاد والعباد ، والعارفون والأوتاد ، والأنبياء الذين يُه دَى بهم العباد ، عن سبب الشقاء الذي لا سعادة بعده ، فلم يجدوا إلا البعد عن الله تعالى ، وسببه حُبُ الدنيا ، « لن تَج تمع أمّتى على ضلالة » .

هَجَرْتُ حبائبی من أجل لیلی فالی بعد لیلی من حبیب وماذا أَرتجی مِن وصل لیلی سَتَجْزِی بالْقَطِیعَةِ عن قریب وقالوا: ما أوردَ النفسَ الموارِد، وَفَتَحَ علیها بابَ الحَدْف إلا الأمل، كلما قَوَّمَتُها مثاقِفُ الحدود، فتح لها أركانَ الرُّخَصِ . كلما عَقَدَتْ صومَ العزيمة ، أهداها طُرَف الْفُرُور في أطباق «حَتَّى وإذا ولكن ورُبَّكَا» فأفرط القلبُ في تقليبها حتى أفْطَر:

ما أَوْ بَنَىَ الأَنفسَ إلا الأَمَلُ وَهُوَ غُرُورُ ما عليه عَمَلُ يَفُرض منهُ الشخصُ وَهُمَّامَالَهُ حال ، ولاماض ، ولا مستقبلُ

<sup>[</sup>١] لمحه وألمحه : إذا أبصره بنظر خفيف . [٢] الركز : الصوت الحني .

مافوق وَجِهِ الأرض نفسُ حيَّةٌ إلاقد انقض عليها الأُجَلُ لَوْ أَنَّهُمْ مِن غيرِها قد كُوِّنُوا لَا مُتَلاُّ السَّهُلُ بِهِم والجَبَلُ ما ثُمَّ إلا لُقُمْ قد هُيِّئَت للموت، وَهُوَ الْأَكِلُ المستعجل وَالوعدحة ، وَالْوَرَى في غفلة قد خُودعوا بماجل وَصُلِّلُوا أين الذين شَيَّدُوا واغترسوا وَمَهَّدُوا وافترشوا وَظُلَّلُوا؟ أين ذوو الراحات زادت حسرة إذ جُنبُوا إلى الثرى وانتقلوا (١) بَكُو ا على فراقهم ۚ وَأَعْوِلُوا لم تدفع الأحبابُ عنهم غيرَ أَنْ الله في نفسك أو كي من له ذخرتَ نُصْحاً وَعَتَاباً يُقْبَلُ (٢) لا تَتركَنْهَا فِي عَمَّى وَحَيْرَة عن هول ما بين يديها تَفْفُل حَقّرها الفاني، وحاولزُ هُدَها وَشُوْقُهَا إلى الذي تستقبل وَفِدْ إلى الله مها مضطرةً حتى ترى السَّيْر علمها يَسْمُل (٢) والله عن حكمته لا يُسْأَل هو الفناء، والبقاء بعــــده يا قُرَّةَ العين ويا حسرتها يوم يُوَفَّى النَّاسُ ما قد عَمْلُوا

ياطُرُد (\*) المخالفة، أنكم مُدْرَكون فاستبقُوا باب التوبة ، فإن رَبَّ تلك الدار يُجير ولا يُجار عليه « فإذا أمِنْتُم فَا ذُكُرُوا الله كَمَا هَدَا كُم \* » ، يا طُفَيْلية الهمَّة، دُستُوا يُجار عليه « فإذا أمِنْتُم فا ذُكُرُوا الله كَمَا هَدَا كُم \* » ، يا طُفَيْلية الهمَّة، دُستُوا أنفسكم بزُمَر التائبين ، وقد دُعوا إلى الله دعوة الحبيب ، فإن لم يكن أكل فلا أقلَ من طيب الوليمة ، قال بعض العارفين : إذا عَقدَ التائبون الصلح مع الله أقلَ من طيب الوليمة ، قال بعض العارفين : إذا عَقدَ التائبون الصلح مع الله تعالى ، انتشرت رعايا الطاعة في عِمَالة الأعمال ، « وَأَشْهُ قَتِ اللَّرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا تعالى ، انتشرت رعايا الطاعة في عِمَالة الأعمال ، « وَأَشْهُ قَتِ اللَّرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

<sup>[</sup>١] جنبه: دفعه . [٢] أى الق الله فى نفسك التي هي أولى . . . الخ .

<sup>[</sup>٣] قد: أمر من وفد أى اقدم . [٤] الطريدة : ماطردت من صيد أو غيره .

وَوُضِعَ الْكَتَابُ » معانى هذا المجلس والله نسيمُ سَحَرِ ، إذا أستنشقه مخمور الْمَفْلَةِ أفاق ، سَمُوط (۱) هذا الوعظ يَنْقُضُ (۲) إن شاء الله زَكُمة البطالة ، إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ، إكسير (۱) هذا الكتاب يلقّب بحكمة جابر (۱) ، القلوب المنكسرة عين من كان له قلب « إنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَوْتَى يَشِمُهُمُ اللهُ » إلهي دُلنًا من حَيرةٍ يَضِلُ فيها \_ إلا إن هدَيْت \_ الدليلُ ، يَبْعَهُمُ مُ اللهُ » إلهي دُلنًا من حَيرةٍ يَضِلُ فيها \_ إلا إن هدَيْت \_ الدليلُ ، وَأَجر المن عَمْرة (٥) وكيف \_ إلا بإغاثتك \_ السبيلُ ، نفوسُ صَدِي من مَرِّ الأَزْمان منها الصَقيلُ ، وَنَبَا بِجُنُوبِها عن الحق المَقيلُ ، وآذان أنهضها القول الأزمان منها الصَقيلُ ، وَنَبَا بِجُنُوبِها عن الحق المَقيل العثرات يا مُقيل ، أنت حَسْبُنَا الثقيل ، وَعَثَرات لا يقبلها إلا أنت يا مُقيل العثرات يا مُقيل ، أنت حَسْبُنَا ونعم (٢) الوكيل » . ( نفح الطب ٤: ٥٠)

۱۹ – وصية موسى بن سعيد العنسى (۷) لابنه قال أبو الحسن على بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الْعَنْسى : لما أردت النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة ، أول وصولى إلى

<sup>[</sup>۱] فىالأصل « سوط » وأراه محرفا عن «سعوط» كما يدل عليه سياق الكلام ، والسعوط: الدواء يصب فى الأنف . [۲] فى الأصل « يبغض » وأراه « ينقض » أى يذهب . [۳] الاكسر: الكمياء .

<sup>[</sup>٤] يريد جابر بن حيان . قال ابن القفطى فى تاريخ الحكماء فى ترجمته : « هو جابر بن حيان الصوفى الكوفى ، وكان متقدما فى العلوم الطبيعية ، وفى صناعة الكيمياء . . . الخ » وذكره ابن زيدون فى رسالته الهزلية ، فقال : « وأظهرت جابر بن حيان على سر الكيمياء » قال ابن نباتة فى سرح الميون : « وأما جابر بن حيان المذكور فلا أعرف له ترجمة صحيحة فى كتاب يعتمد عليه ، وهذا دليل على قول أكثر الناس إنه اسم موضوع وضعه المصنفون فى هذا الفن ، وزعموا أنه كان فى زمن جعفر الصادق ، وأنه إذا قال فى كتبه : قال فى سيدى ، وسمعت من سيدى ، فإنه يعنى به جعفراً الصادق » وقد قدمنا لك أن جعفراً الصادق "وفى سنة ١٤٨ ه .

<sup>[</sup>٥] الغمرة: الشدة . [٦] أورد المقرى فى نفح الطيب للسان الدين عقب ذلك كلاما آخر فى الوعط وهو على نمط ما أوردناه لك فانظره هناك إن شئت .

<sup>[</sup>٧] هو الكاتب الشهير أبو عمران موسى بن عبد الملك بن سمعيد العنسى ، من سمالة عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه ، وقد نوّه به ابن هود ملك الأندلس ، وولاه الجزيرة الحضراء ، وهو

الإسكندرية ، رأى أبى أن يكتب لى وصية أجعلها إماماً فى الغربة ، فبق فيها أياماً إلى أن كتبتها عنه ، وهي هذه :

أُودعُك الرَّحمٰنَ في غُرْ بَتكْ مُنْ تَقِبًا رُحْمَاه في أَوْبَتَكُ لَكُنْنِي أَجْرِي على بُغْيْتَكْ (١) وما اختياري كأن طُوعَ النُّوكِي وألله أُشتاقُ إلى طَلْعَتَكْ فلا تُطِلْ حَبْلَ النوي ، إنني من كأن مفتوناً بأبنائه فإِنَّنِي أَمْهَنْتُ فِي خَبْرَ تِكُ فاختصِرِ التوديعَ أُخْذًا ، فما لى ناظر ْ يَقْوَى على فُر ْقَتِكْ واجعل وَصا تِي نُصْبَعين، ولا تَبْرَ حْمَدَى الأيام من فِكْرَتك في ساعة زُفَّت إلى فطنتك (٢) خُلاصة الْعمر التي حُنَّكَتْ طالَمْتُهَا تَشْعَدُ من غفلتك فللتجاريب أمـــورْ إذا فلا تنَمُ عن وَغْيهاً ساعةً فإنها عَوْنُ إلى يَقْظَتكُ (") وكلّ ما كَابَدْتُه في النُّورَى إياك أن يكسِر من هِمَّتِكُ وإنما تُمْرَفُ من شيمتك فليس يُدُّري أصلُ ذي غُرُ بة

ممن رحل من علماء الأندلس إلى المشرق ، وتوفى بالاسكندرية سنة ٦٤٠ مـ ص ٦٧ عاما . وكان أبوه على وحلى الموحدين ، على الذكر ، رفيع الهمة ، كثير الأموال ، وكان ذا حظوة لدى الموحدين ، وولى لهم أعمالا كثيرة بمراكش وإشبيلية وغرناطة ، واتصل ولايته على أعمال غرناطة ، وكان من شبوخها وأعيانها .

وكان جده عبد الملك بن سعيد صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة على بن يوسف بن تاشفين ملك البوبر ، إلى أن استبدّ بها سنة ٣٩ ه .

وابنسه أبو الحسن على هو متمم كتاب: « المغرب فى أخبار المغرب » ، وكان السبب فى تأليفه هو جدّ عبد الملك بن سسميد ، ثم تممه ابنه مجل بن عبد الملك ، ثم تمم ما بق منسه ابنه موسى بن مجل ، ثم أربى على الجميع فى إتمامه على بن موسى ، وقد ذكر فى خطبته أنه بدئ فيه من سسنة ، ٥٠ ، ومنتها الحلى غرة سنة ، ٦٤ ه ، وكان مولد أبى الحسن بغرناطة سنة ، ٦٠ ، ووفاته بنونس سنة ، ٦٨ ه ومنتها إلى غرة سنة ، ٦٤ ه ، وكان مولد أبى الحسن بغرناطة سنة ، ٦١ ، ووفاته بنونس سنة ، ٦٨ ه . [٣] النوع : البعد . [٢] حنك : أحكمت ، [٣] اليقظة بالتحريك وسكنه للشمر .

تجعله في الفربة من إرْبتك (١) وكل ما يُفْضِي لِمُكْ فلا ولا تجالِسْ مَنْ فَشَا جَهْلُهُ وَأُقْصِدْ لِكَنْ يرغَبُ فيصنعتكْ فإنه أَدْعلى إلى هيبتك ولا تجادِلْ أبداً حاســــداً وامش الهُوَيْنَى مُظْهِرًا عِفَّةً وأبغ رضا الأعين عن هيئتك ا وَنَبِّهِ الناسَ على رُتبتكْ أَفْش التحيّات إلى أهلها وأَنْطِقْ بحيثُ الْعِيُّ مستقبَحُ واصمُت بحيث الحيرُ في سَكتَتِكُ من دهرك الْفُرْصَةَ فِي وَثْبَتَكْ ولا تَزَل مُجْتَمَعًا طَالِبًا ثبِ وَاثِقًا بالله في مَكْنَتَكُ (٢) وَكَامًا أَبْضَرْتُهَا أَمْكَنَتْ وَأُقْصِدُلهماءشْت في بُكُرْرتكُ وَلِحْ على رزقك مِنْ بابعِ صَدٍّ ، وَنَافِسُهُ عَلَى خُطَّتَكُ (٣) وَأُيأْسُ من الودّ لَدَى حاسدٍ قَصْدُكُ لا تَمْتُبُهُ في بَفْضَتِكُ وَوَفِّر الجهدَ ، فَنَنْ قَصْدُهُ تَكُسرُ عند الفخر من حِدَّ تك وَوَفِّ كُلاًّ حَقَّهُ ، ولتكن فإِنه أَنْفَعُ فِي غُرُ بتــكْ ولاتكن تَحَقِّرُ ذا رُتْبَةً صُحْبَةِ من ترجوه في نُصْرَتكْ وحيثما خَيَّمتَ فاقْصِدْ إلى وللرِّزايا وَثْبِــةٌ ، مَالَهَـا إلا الذي تَذخَرُ من عُدَّتكُ فقد تُقَاسِي الذلُّ في وَحْدَتكْ ولا تَقُلُ : (أُسْلَمُ لِي وَحْدَ تِي) ترجـع إلى ما قام فى شهوتك وَالْتَزَمِ الأحوالَ وَزْنًا ولا كُلاً بِمَا يَظْهَرُ فِي نَقْدَتَكُ ولتجمل العقل مِحَكًّا ، وخذ وَٱصْحَبُ أَخَارِعَتُ فِي صُحْبَتِكُ واعتبرِ الناسَ بألفاظهم ْ

<sup>[</sup>١] الاربة : الحاجة . [٢] المكنة بفتح فكسر : التمكن والقدرة ، وسكنه للشعر [٣] في الأصل « وأس من الودّ . . . . » وقد أصلحته « وايأس » وبه يستقيم المعنى

بعد اختبار منك يَقْضي بما يَحْسُن فِي الآخِذ من خُلْطَتك (١) كم من صديق مُظْهِر نُصْحَه وَفَكُرُهُ وَقُفْ عَلَى غَثْرَ تَكُ إياك أن تَقْرُبَهُ ، إنه عَوْن مع الدهر على كر بتك وَأُقْنَعُ إِذَا مَا لَمْ تَجِد مَطْمَعًا وَاطْمَع إِذَا أُنْمِشْتَ مَن عُسْرتك وَأُنُّمُ نُموَّ النبت قد زارَهُ غِبُّ النَّدَى ، واسمُ إلى قدرتكُ جَأْشَك ، وانظرهُ إلى مُدَّتك وإن نَبَا دهر" فَوَطِّنْ له فكل ذى أمر له دولة " فَوَفِّ ما وافاك في دولتكْ تَذَكَارُه يُذْكَى لَظَى حَسْرَتِكُ ولا تُضَيِّعُ زَمناً مُمْكناً فإنه حَوْز على مُهْجَتك (٢) والشَّرِّ مهما أسْطَهْتَ لا تأتهِ

يا ُ بَنَى الذي لا ناصح له مثلى ، ولا منصوح لى مِثْلُه ، قد قدمْتُ لك فى هذا النظم ما إِنْ أَخْطَرْتَه بخاطرك فى كل أوان ، رجوتُ لك حسن العاقبة إِن شاء الله تمالى ، و إِنَّ أَخَفَّ منه للحفظ ، وأَعْلَقَ بالفكر ، وأَحَقَّ بالتقدم قول الأول :

يَزِينُ الغريبَ إذا ما اغترَبْ ثلاث، فنهن: حُسنُ الأدبْ وَالنيابُ الرَّيَبُ وَالنيابُ الرَّيَبُ الرَّيَبُ

وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ، ولزمْتَها فى الغربة ، رأيتها جامعة نافعة ، لاَ يَلْحَقُك إِن شاء الله مع استعمالها نَدَمْ ، ولا يفارقك بِر ولا كَرَم ، ولله دَرُ القائل : يُعدُ رَفيع القوم مِن كَان عاقِلاً وإن لم يكن فى قومه بحسيب

<sup>[</sup>۱] الحلطة مثل العشرة وزنا ومعنى ، والحلطة بالفم : اسم من الاختلاط ، مثل الفرقة من الافتراق . [۲] حازه حوزا : جمه وضمه وامتلكه كاحتازه احتيازاً ، والمعنى : أنك إن أتيت الشر استحوذ على نفسك وتملكك .

إِذَا حَلَّ أَرضاً عَاشَ فِيها بِعَقَلَهُ وَمَا عَاقِلُ فِي بِلَدَة بِغَرِيبِ وَمَا قَصَّرِ القَائِلِ حَيثِ قَالَ :

واصْبِرْ على خُلْقِ من تُمَاشِرُهُ وَدَارِهِ ، فاللبيبُ مَن دُارَى واتَّخِذِ الناسَ كُلَّهُم سَكَنَا وَمَثِّلِ الأَرْضَ كُلَّهُم دَارًا وَاتَّخِذِ الناسَ كُلَّهُم سَكَنَا وَمَثِّلِ الأَرْضَ كُلَّهُم دَارًا وَالصَبْر : وَأَصْغُ يَا مُنِيَّ إلى البيت الذي هو يَتيمة الدهر (١) ، وَسُلَّم الكرم والصبر :

وَلَوَ أَنَّ أُوطَانَ الديار نَبَتْ بَكُمْ لَسَكَنْتُمُ الأَخلاقَ والآدابا (٢) إذ حُسْنُ الخُلُق أكرم نزيل، والأدب أرْحَب منزِل، ولتكن كما قال بعضهم في أديب متغرب: «وكأن كلما طَرَأُ (٣) على ملك، فكأنَّه معه وُلِد، و إليه قَصَد، غيرَ مُسْتريب بدهره، ولا مُنْكر شيئًا من أمره»، وإذا دعاك قلبُك إلى صحبةِ مَنْ أَخَذَ بمجامع, هواه (١) ، فاجعل التكلف له سُلَّمًا ، وَهُبَّ في روض أخلاقه هبوبَ النسيم ، وَحُلَّ بطَرْفه حلولَ الْوَسَنَ (٥)، وانزل بقلبه نزولَ المسرة، حتى يتمكن لك ودادُه ، و يخلُصَ فيك اعتقادُه ، وطَهِّر من الوقوع فيه لسانَك، وَأَغْلِقْ سَمْمَكَ، وَلا تُرَخِّص في جانبه لحسور لك منه، يريد إبعادك عنه لمنفعته، أوحسود له يَفَارُ لتجبُّمُله بصحبتك، ومَعَ هذا فلا تَفْـتَرُ الطول صحبته، ولا تتمهَّدُ بدوام رَقدته ، فقد ينبُّهه الزمان ، و يُغَـيِّر منه القلْبَ واللِّسان ، ولذا قيل : « إِذا أحببْتَ فأحبْث هَوْناً مّا ، فني المكن أن ينقلب الصديق عدواً، والعدو صديقاً » و إنما العاقل من جمل عقلَه معيّارا ، وكأن كألمرآة يَلْقَي كلَّ وجه بمثاله ، وجعل نُصب ناظره قول أبى الطيُّب:

<sup>[</sup>١] يقال : درة يتيمة : أي لانظير لها ، وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم .

<sup>[</sup>٢] نبا به منزله : إذا لم يوافقه . [٣] طرأ عليهم كمنع : أتاهم من مكان ، أو خرج عليهم منه فجأة .

<sup>[</sup>٤] الضمير فيه يعود على « قلبك » . [٥] الوسن : النعاس

ولما صار ودّ الناس خِبًا جزيتُ على ابتسام بابتسام (۱) وفي أمثال العامة: «من سَبَقك بيوم فقد سبقك بِعَقل » ، فاحْتَذ بأمثلة من جَرَّب ، واستمِعْ إلى ما خلَّد الماضون بعد جَهْدهم وَتَعَبَهم من الأقوال ، فإنها خُلاصة عمره ، وزُبدة تجاربهم ، ولا تتكل على عقلك ، فإن النظر فيما تعب فيه الناس طول أعماره ، وابتاعوه غاليًا بتجاربهم ، يُر بجك و يقع عليك رخيصًا، وإن رأيت مَنْ له مُروءة وعقل وتجربة ، فاستفد منه ، ولا تضيع قوله ولا فعله ، فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك ، وحثًا لك واهتداء .

وإياك أن تعمل بهذا البيت في كل موضع : وَالْحُرُ يُخْدَعُ بِالكلام الطّيّبِ : فقد قال أحدهم : ماقيل أضر من هذا البيت على أهل التجمل ، وليس كل ماتسمع من أقوال الشعراء يحسنُ بك أن تتبعه حتى تتدبره ، فإن كأن موافقاً لعقلك ، مُصْلِحًا لحالك ، فراع ذلك عندك ، و إلا فانبيذه نَبْذَ النواة ، فليس لكل أحد يُتَبَسّم ، ولا كل شخص يُككم ، ولا الجود مما يُعَمَّ به ، ولا حُسْن الظن وطيب النفس مما يعامل به كل أحد ، ولله در القائل :

ومالي لا أُوفِي البريّة قِسْطَهَا على قدرِ ما يُعْطِى وَعَقْلِيَ ميزانُ وَمِالِكُ أَن تُعْطِى وَعَقْلِيَ ميزانُ و إِياكُ أَن تُعْطِى مَن نفسك إلا بِقَدَر ، فلا تعامل الدُون بمعاملة الكف، ، ولا الكف، بمعاملة الأعلى ، ولا تضيع عمرك فيمن يعاملك بالمطامع ، وَيُثيِبك على مصلحة حاضرة عاجلة ، بغائبة آجلة ، واسمع قول الأول :

وَ بِع آجِلاً منك بالعاجلِ: وَأَقْلِلْ من زيارة الناس ما استطعت ، ولا تَجْفُهُم بالجَملة ، ولكن يكون ذلك بحيث لا يَلْحَق منهُ مَلَلَ ولا ضَجَر ولا جفاء،

<sup>[</sup>١٣] الحب : الحداع والحبث .

ولا تقل أيضاً : أَقْمُهُ في كِسْر بيتي ، ولا أرى أحداً ، وأستر يح من الناس ، فإن ذلك كسل داع إلى الذل والمَهانة ، وإذا علم عدو لك أو صديق منك ذلك ، عامَلاك بحَسَبه ، فازدراك الصديق ، وَجَسَر عليك العدو ، وإياك أن يَفُرُّك صاحب عن أن تَدُّخر غيره للزمان ، وتطيعه في عداوة سواه ، ففي المكن أن يتفير عليك ، فتطلب إعانة غيره عليه ، أو استغناء عنه ، فلا تجد ذخيرة قَدَّمْتها ، وكَانَ هُو فِي أُوسِعَ حَالَ ، وأَعْلَى رأى ، بما دبَّره بحيلته في انقطاعك عن غيره ، فلو اتفق لك أن تصحب من كل صناعة وكل رياسة ، مَنْ يكون لك عُدَّةً ، لكان ذلك أُوْلَى وأَصْوَب ، وَسَلْني فإنى خبير ، طال \_ والله \_ ما صَحِبْتُ الشخص أكرَر عمري ، لاأعتمد على سواه ، ولاأعتد إلا إياه ، منخدعا بسرابه، موثوقًا في حبائل خطابه ، إلى أن لا يحصُل لى منهُ غير الْمَضَّ على الْبَنَان ، وقول : لوكان ولوكان ! ولا يحملنَّك أيضاً هذا القول أن تظنه في كلِّ أحد ، وتعجّل المكافأة ، وليكن حسن الظن بمقدارمًا ، واصبر بمقدارٍ مًّا ، وَالْفَطِن لا تخنَى عليه تَخاَيلُ الأحوال ، وفى الوجوه دلالات وعلامات ، وَأَصغ ِ إلى القائل:

ليس ذا وَجه مَنْ يَضيفَ ولا يَقْ \_ \_رى ولا يدفع الأذى عن حَريم (١) فن يكن له وجه مثل هذا الوجه فَوَلِّ وَجْهَكَ عنهُ وَبْلَةً ترضاها ، ولتحرص جُهْدَك على أن لا تصحَب أو تخذِم إلاَّ رَبَّ حِشْمَة ونعمة ، وَمَنْ نشأ فى رفاهية وَمُروءة ، فإنك تنام معهُ فى مهاد العافية ، وإن الجياد على أعْرَاقها (٢) تجرى ، وأهل الأحساب والمروءات يتركون منافعهم متى كأنت عليهم فيها

<sup>[</sup>١] ضافه يضيفه: نزل به ضيفاً ، وقري الضيف كرمى: أحسن إليه .

<sup>[</sup>٢] الأعراق جم عرق بالكسر وهو الأصل .

وَصْمَةً ، وقد قيل فى مجلس عبد الملك بن مَرْوان: أَشَرِبَ مُصْعَبُ الحَرَ ؟ فقال عبد الملك ـ : لو عَلمَ مُصْعَب أن الماء يُفسد مُروءته ما شربه ؛ وَالْفَضْلُ ما شَهدَتْ به الأعداء .

يابنى ، وقد عامت أن الدنيا دار مفارقة وتغيّر ، وقد قيل : «أَصْحَبْ من شئت فإنك مُفَارِقه » ، فتى فارقت أحداً فَعَلَى حُسْنَى فى القول والفعل ، فإنك لا تدرى : هل أنت راجع إليه ؟ فلذلك قال الأوّل :

« ولما مضى سَلْم م بكيتُ على سَلْم » ، وإياك والبيتَ السائر : وكنْتَ إذا حَلَاتَ بدار قوم رحَلْتَ بخِزْيَة وَتَرَكْتَ عارا

واحرص على ما جمع قول القائل: «ثلاثة تُبْقِي لكَ الودَّ في صدر أخيك: أن تبدأ والحرص على ما جمع قول القائل: «ثلاثة تُبثق الحب الأسماء إليه» ، واحذر كل ما ينَّه لك القائل: «كل ما تَفْرِسه تجنيه إلاَّ ابن آدم، فإنك إذا غَرَسْتَه يَقْلَمُك» وقول الآخر: « ابن آدم يتمسَّكُنُ حتى يتمكنن » وقول الآخر: « ابن آدم ذئب مع الضعف، أسكر مع القوة » .

وإياك أن تنبُت على صُحْبة أحد قبل أن تُطِيل اختباره، فيحكى أن ابن المقفع خطب من الخليل مُحْبَتَه ، فجاو به : « إن الصحبة رق ، ولا أضع رقى في يدك حتى أعْرِف كيف ملككتُك (1) » ، وأستمثل (٧) من عين من تعاشره ، وتفقّد في فكتات الألسن وصَفحات الأوجه ، ولا يَحْمِلْك الحياء على السكوت عما في فكتات الألسن وصَفحات الأوجه ، ولا يَحْمِلْك الحياء على السكوت عما

لك من أم عدو .

<sup>[</sup>۱] ملكه ملكة بالتحريك ، وملكا مثلث الميم ، ومملكة مثلث اللام . احتواه قادراً على الاستبداد به . [۲] من استمليته الكتاب : سألته أن يمايه على ، والمعنى : استرشد و تبين من نظرات عينه وأحبيب

يضرك أن لا تبيّنه ، فإن الكلام سِلاَح السّلْم ، وبالأنين يُمْرَف ألم الجُرْح ، واجعل لكل أمر أخذت فيه غاية تجعلها نهاية لك .

وآكدُ ما أُوصيك به أن تطرح الأفكار، وتسلّم للأقدار .

واقبَلْ من الدهر ما أتاك به من قرَّ عينًا بعيشه نفعَهُ

إذ الأفكار تَجِلُب الهموم ، وتضاعِف الفموم ، وملازمة القُطوب ، عُنوان المصائب والخُطوب ، يستريب به الصاحب ، ويشمَت العدو المُجَانِب ، ولا تضر بالوساوس إلا نفسَك ، لأنك تنصر بها الدهر عليك ، ولله در القائل :

إذا ما كنت للأحزان عَوْناً عليك مع الزمان فَمَنْ تلومُ ؟ مع أنه لا يردُّ عليك الفائِت الحَرَنُ ، ولا يرعوى بطول عَتْبك الزمَنُ ، ولقد شاهدتُ بِفَرْناطة شخصاً قد أَلفِته الهموم ، وعشقته الغموم ، من صغره إلى كبره ، لا تراه أبداً خليًّا من فكره ، حتى لُقِّب بصدر الهم ، ومن أعجب ما رأيته منه أنه يتنكّد في الشدة ، ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج ، ويتنكّد في الرخاء خوفاً من أن لا يدوم .

وَيُنْشِد : تَوَقَّعْ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تَمَّ ، وَيُنْشِد : وعند التناهِى يَقْصُر الْمُتَطَاوِلُ . وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب ، ومثل هذا مُمْره تَخْسور يمرضَياعا. ومتى رفعك الزمان إلى قوم يذ مُون من العلم ما تُحْسِنُه حَسَداً لك ، وقصداً لتصغير قدرك عندك ، وتزهيداً لك فيه، فلا يَحْمِلْك ذلك على أن تزهد في عامك، وتَرْكَن إلى العلم الذي مدحوه ، فتكون مِثْلَ الغراب الذي أعجبه مَشْيُ الحَجَلة (١)

<sup>[</sup>۱] الحجل بالتحریك : طائر علی قدر الحمام كالفطا أحمر المنقار والرجلین ، والواحدة حجلة ، واسم جمه حجلی بكسر فسكون ففتح ولا نظیر له سوی ظربی ( ومفرده ظربان بفتح فكسر وهو دویبة منتنة انریح )

فرام أن يتعلمه فَصَمُب عليه ، ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه ، فبق مُخَبَّلَ المشي ، كما قيل :

إن الغراب (وكان عشى مِشْيَةً فيما مضى من سالف الأجيال) (١)

حَسَدالْقَطَا، وأراد عشى مشيَها فأصابه ضَرْبٌ من الْمُقَالِ (٢)

فأَصَلَ مِشْيَته، وأخطأ مشيها فلذاك سمَّوهُ أبا مِرْقالِ (٢)

ولا يُفْسِد خاطرَكُ مَن جَمَلَ يَدُمَّ الزمان وأهلَه ، ويقول : «ما بَقِيَ في الدنيا كريم ولا فاضل ، ولا مكان يُو تاخُ فيه » ، فإن الذين تراهم على هذه الصفة ، أكثر ما يكونون ممن صَحِبَه الحُر مان ، واستحقت طَلْعَته للهوان ، وَأَبْرَمُوا (٤) على الناس بالسؤال فقتوهم ، وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها ، فاستراحوا إلى الوقوع في الناس ، و إقامة الأعذار لأنفسهم بقطع أسبابهم ، وتعذير أمورهم، ولا تُزُلْ هذين البيتين من فكرك :

اِنْ إذا ما نِلْتَ عِزَّا فأخو العزّ يلينُ في إذا نابك دهر في الكنتَ تكونُ

وقول الآخر :

ته وارتفع إن قيل أقـــترَ، وانحفض إن قيل أثرَى (°) كَالْهُصِن يَسْفُلُ مَا ٱكْتَسَى تَمْرًا ، ويعلو ما تَعَرَّى

<sup>[</sup>۱] هذا البيت ليس مثبتاً في الأصل ، وقد أورده الدميرى مع البيتين بعده في حياة الحيوان الكبرى ٢: ٢٤٤ . [۲] العقال: داء في رجل الدابة إذا مشى ظلع ساعة ثم انبسط .

<sup>[</sup>٣] من أرقات الدابة إذا أسرعت . [٤] أورد الفعل لازما رهو متعد ، جاء ف كتب اللغة : « أبر.ه فبرم كفرح وتبرّم : أمله فملّ » . [٥] أقتر : افتقر .

١٥ \_جهرة خط العرب ٢

ولا قول الآخر :

الخير يَبْقَى و إِن طال الزمانُ به والشرُّ أخبثُ مَا أُوعيتَ مِنْ زاد واعتقد في الناس ما قاله القائل :

وَمن يَلْقَ خيراً يَحْمَدِ الناسُ أمرَه ومن يَغْوِ لاَ يَعْدَمْ على الْغَيِّ لاَّكُمَّا ووريبُ منهُ قول القائل:

بقدر الصُّمُودِ يكون الهبوطُ فَإِياكُ والرُّتَبَ العاليه، وكن في مكانِ إذا ما سَقَطْتَ تقومُ ورجلاكُ في عافيه، وَتَحَفَّظْ بِمَا تضمَّنه قول الآخر:

ومن دعا الناسَ إلى ذَمِّهِ ذَمَّوه بالحق وبالباطلِ ولله در القائل:

ماكلُ ما فوق البسيطة كَافيًا فإذا قَنِعت فكلّ شيء كَافى والأمثال يَضْرِبُها لذى اللّبُ الحكيم ، وذو الْبَصَر يمشى على الصراط المستقيم ، والفطن يقنع بالقليل ، ويستدلّ باليسير ، والله سبحانه خليفتى عليك ، لا رَبّ سواه » . ( نفح الطيب ١ : ٤٩٣ )

حطبة ابن الزيات المنزوعة الألف (توفى سنة ٧٢٨ ه)
 وخطب أحمد بن الحسن بن على بن الزيات (١) خطبة ألغيت الألف من
 حروفها على كثرة ترددها فى الكلام ، وهى :

<sup>[</sup>۱] هو أحمد بن الحسن بن على بن الزيات الخطيب المتصوف ، من أهل بلش مالفة ولد سنة ٦٤٩ ه ، وتوفى سنة ٧٢٨ ه . قال فيه لسان الدين بن الخطيب : ﴿ كَانَ يَفْتَحَ مُحَالِسُهُ أَكْثُرُ الْأَحْيَانَ بَحْطُبُ غُرِيبَةً ، يطبق بها مفاصل الأغراض التي يشرع فيها ، وينظم الشعر دائما في مراجعته ومخاطبته وإجازته من غير تأن ولا روية ، حتى اعتاده ملكة ، واستعمل في السفارات بين الملوك لدحض السخائم ، وإصلاح الأمور ، فكانوا يوجبون حقه ، ويلت،سون بركته ودعاءه » وله تصانيف كثيرة ذكرها ابن الخطيب .

« حِدْتُ رَبِّى جَلَّ من كريم محمود ، وشكرتُهُ عَزَّ مِن عظيم معبود ، وتَزَّهتُهُ عن جَهل كُلِّ مُلْحِد كفور ، وَقَدَّسْتهُ عن قول كلِّ مُفْسِد غَرُور . وَقَدَّسْتهُ عن قول كلِّ مُفْسِد غَرُور . كبير و تَقَوَّم في فَهم لِلْدَّ (١) ، قدير و تَصَوَّر في رَسْم لِلْدَ (٢) ، لو عَرَته (١) في كُير و تَقوَّم في فَهم لِلْدَّ و فكرة لَتَهَدَّر (١) ، ولو فهمت له كيفية ابطل في كُرة و تصور في ظرف لَقُطِع بتجسمه ، ولو حُصِر في ظرف لَقُطِع بتجسمه ، ولو قُوض له شَبَح لَرَهِقه (١) كَيْف . ولو قَهره وَصْف لَصُد ع (١) بتقسمه ، ولو فرض له شَبَح لَرَهِقه (١) كَيْف . عظيم من غير تركيب فُط ، عليم من غير ترتيب في كُر ، موجود من غيرشي عظيم من غير عوض يَلْحَقُه ، حكيم من غير عرض يَلْحَقُه ، كريم من غير عرض يَلْحَقُه ، حكيم من غير عرض يَلْحَقُه ، حكيم من غير عرض يَلْحَقُه ، حكيم من غير عرض يَلْحَقُه ، كريم من غير سبب يرفعه ، على من غير سبب يرفعه ، في قيوميته (٨) ، ولو ثَبَت له حِسْ لنُوزع في لو وُجد له جنس لهُورض في قيوميته (٨) ، ولو ثَبَت له حِسْ لنُوزع في دَيُوميته (٩) .

ومنها: تقدّ س وعزّ فعله ، وتنزّه عزّ اسمُه وفضلُه ، جلّ قاهرُ قدرته ، وعزّ اسمُه وفضلُه ، جلّ قاهرُ قدرته ، وعزّ باهرُ عزرّته ، وعظمت صفّتُه ، وَكَثُرت منتَّه ، فَتَق وَرَ تَق ، وَصَوَّرَ وَخَلَق ، وَقَطَع وَوَصَل ، وَنَصَر وَخَذَل ، خَمِدْ ثُه خَمْدَ من عَرَف ربه ، وَرَهِبَ ذَنْبَه ، وَصَفَّت حقيقةُ يقينهِ قلبَه ، وَزَكَّت (١٠) بصيرةُ دينه لُبَّه ، رَبَط سِلك سلوكه وصفت حقيقةُ يقينهِ قلبَه ، وَزَكَّت (١٠)

<sup>[</sup>۱] أى لمرّف ، من الحد: وهو التعريف . [۲] من التحديد ، أى لصارت له ذات محدودة ، ولو أنه قال : « قديم » بدل « قدير » لناسب أن يقول بعده : « لجدّ » بالجيم المفتوحة أى لصار جديداً حادثا . [۳] عرته : أى اعترته وتناواته ، وفى الأصل « عدته » بالدال وأراه محرفا ، وقى وتصور أى تمثل في صورة ، يقال : صوره فتصور . [٤] لتقدر : أى صار له قدر مجسم ، وفى الأصل « لتعدّ ر » وأراه محرفا . [٥] صدع به : جهر . [٦] رهقه : غشيه ولحقه .

<sup>[</sup>٧] يلحقه الأول: أى يناله ويأخذه ، ويلحقه الثانى بمعنى يتصف به .

<sup>[</sup>٨] الفيوم: من أسمائه تمالى ، أى الذى لاندٌ له . [٩] الديمومة: الدوام .

<sup>[</sup>١٠] زكت: طهرت .

وَسَدَّ(۱)، وَهَدَم صَرْح عُنُو هُوهد ، وَحَرَس مَعْقِل عقله وحَدّ ، وطرد غرور غرِ "ته (۲) وَرَذَلَه ، (۲) عَلِم عَلَم تحقیق فنحا نحوه ، ثقر له عز وجل بثبوت ربو بیته وقد مه ، ونته د صدور کل جوهر وَعَرَض عن جُوده وَکَرَمه ، ونشهد بتبلیغ محمد صلی رَبّه وَسلَم علیه ، رسوله وخیرخلقه ، و نُعْلِن بنهوضه فی تبیین فرضه، و تبلیغ شَرْعه ، ضرب قُبة شرعه فنسخت کل شرع ، وَجد د عزیمته فقمَع عدوه خیر قُم ، وَحِد قَو مِن لقومه کیف یَر کَنُونَ (۱) ، قوار و مقویم سنته ، وکریم هدیه ، أو بین لقومه کیف یَر کَنُونَ (۱) ، ففاز وا بقصده و سدید سمیه ، بشر أُمُطیمه فظفر نبر حمته ، وحَد رعاصیه ففاز وا بقصده و سدید سمیه ، بشر أُمُطیمه فظفر نبر حمته ، وحَد رعاصیه فشق بنقه به وحَد را

و بعد : فقد نصحتكم لوكنتم تَعقلون ، وهديتكم لوكنتم تعلمون ، بُصِّرتم لوكنتم تبصرُون ، وذُكرتم لوكنتم تَذْكُرُون ، ظهَرَتْ لكم حقيقةُ نَشْرِكم ، وبرزَت لكم حقيقةٌ حَشْرِكم ، فكم تركُضُون في طَلَق (٥) غفلتكم ، وتغفُلون عن يوم بعثكم ، وللموت عليكم سيف مسلول ، وَحُكم عزم غير معلول ، فكيف عن يوم بعثكم ، وللموت عليكم سيف مسلول ، وَحُكم عزم غير معلول ، فكيف بكم يوم يؤخذ كل بذنبه ، و يُخبر بجميع كسبه ، ويفرق بينه و بين صحبه ، ويَعدَم أصرة حز به ، و يشتغل بهمة وكر به ، عن صديقه و تر به ، و تُنشَر له رُقعة ، ونعين له بُقهة ؟ فر بح عبد نظر وهو في مَهل لنفسه ، وترسل في رضي عمل جنة لحلول رَمْسِه (٢) ، وَكَسَر صَهَم شهوته ، ليَقر في بُحبُوحَة (٧) قُدْسه .

<sup>[</sup>١] في الأصل « وشيد » وأراه محرفا عن « شد " إذ هي التي تلائم قوله قبلها « وربط » .

<sup>[</sup>٢] الغرة: الغفلة . [٣] رذله وأرذله: عدّه رذلا .

<sup>[</sup>٤] ركن إلى الشيء ركونا: مال إليه واطمأن ، أي بين لهم كيف يركنون إلى الحق والصواب ، وقد كانوا من قبله يعمهون في ضلالتهم ويخيطون .

<sup>[</sup>٥] يقال : جرى الفرس طلقاً أو طلقين : أي شوطاً أو شوطين . [٦] الرمس : القبر .

<sup>[</sup>٧] بحبوحة المـكان : وسطه .

ومنها: فَتَنَبَّهُ - وَ يُحَك - من سِنتك ونومك، وتفكر فيمن هَلَك من صُحْبتك وقومك ، هَتَف بهم مَن تعلَمُ ، وَشَبَّ عليهم منه حَرَق (١) مُظْلِم ، فَو بَت بصيد بصيد منه حَرَق (١) مُظْلِم ، فَو بَت بصيد بصيد بحقيم ، وقارقت لهوله مُجُوعُهم ، وذل عزيزه ، وَحَسِيَّ رفيعهم ، وَصَمَّ سميعهم ، فؤرج كل منهم عن قصره ، وَرُمِي غيرَ مُوسَد في قبره ، فهُم بين سعيد في روضة مُقرَب ، وبين شقِيِّ في حُفْرَة معذَّب ، فنستوهِبُ منه عز وجل في روضة من كل خطيئة ، وَخُصُوصية تَقِي من كل نفس جريئة » .

( الإحاطة ، في أخبار غرناطة ١ : ١٥٤ )

٢١ - خطبة القاضي عياض التي ضمنها سور القرآن

وخطب القاضى أبو الفضل عِياض (٢) خطبة ضمّنها سُور القرآن ، فقال : « الحمد لله الذي افتتَتَحَ بالحمد كلامة ، وَبَيْنَ في سورة البقرة أحكامة ، وَمَدّ في آل عِمْرانَ والنساء مائدة الأَنْعَام لِيُتِم إنعامة ، وجعل في الأعراف أنفال تو به يُونس وألر كِتَاب أُحكمت آياتُه ، بمجاورة يوسف الصّديق في دار الكرامة ، وسبّح الرعد بحمده ، وجعل النار بَر داً وسلاماً على إبراهيم ، ليُؤمنِ الكرامة ، وسبّح الرعد بحمده ، وجعل النار بَر داً وسلاماً على إبراهيم ، ليُؤمنِ أهل الحرامة ، وجعل في حروف كهيفص سراً مكنوناً ، قدم بسببه طه صلى الله عليه ولامة على سربًا مكنوناً ، قدم بسببه طه صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ، ليُظهر إجلاله و إعظامة ، وأوضح الأم حتى حَجًا لمؤمنون

<sup>[</sup>١] الحرق : النار ولهبها .

<sup>[</sup>۲] هو الفاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض ولد سنة ٢٧٦ هـ ، بسبتة \_ بلد بمراكش على الساحل الشهالى \_ ودخل الأندلس طالباً للعلم ، فأخذ بقرطبة على جماعة ، وجم من الحديث كثيراً ، وكان له به كبير عناية ، وكان إمام وقته فيه ، وفي النحو واللغة ، واستقضى ببعده سبتة ، ثم نقل منها إلى قضاء غراطة ، وتوفي بمراكش سنة ٤٤٥ هـ ، قال المقرى بعد أن أدرد هذه الحطبة : « وفي نفسى من نسبتها له على ء ، لأن نفس الفاضى في البلاغة أعلى من هذه الحطبة ، والله تعالى أعلم » .

بنُور الْفُرْقان ، والشعراء صاروا كَالْمَل ذُلَّا وَصَغَارًا لمَظَمَّته ، وظهرت قَصَص المنكبُوت فآمن به الروم ، وأيقنوا أنه كلام الحيّ القيُّوم ، نزل به الرُّوح الأمين على زَيْنِ مَنْ وَافَى يومَ القيامة ، وأوضح لقمانُ الحكمة بالأمر بالسجود لربِّ الأحزاب، فَسَباً فاطرُ السموات أهلَ الطاغوت، وأكْسَبَهم ذلاوخِزْياً وحَسْرة وندامة ، وأمدَّ يس صلى الله عليه وسلم بتأييد الصَّافَّات (١) ، فصادَ الزُّمَرَ يوم بَدْره ، وأوقع بهم ما أوقع صناديد م في القليب (٢) مكدوس ومكبوب ، حين شَالَت بهم النَّمامة (٣) ، وغفر غافرُ الذنب وقابلُ التَّوْب للبدريِّين رضي الله عنهم ما تقدم وما تأخر حين فُصِّلَت كلَّماتُ الله ، فذلَّ من حَقَّت عليه كَامِمَةُ العذاب وأيس من السلامة ، ذلك بِأَنَّ أَمْرِهم شُورَى بينهم ، وشَغَلهم زُخْرُف الآخِرة عن ذخان الدنيا، فجثَوا أمام الأَحْقاف (٤) لقتال أعداء محمد صلى الله عليه وسلم يمينه وَ شِمَالَه وخلفَه وأمامَه ، فأعطوا الفتح وَ بُوِّئُوا حُجُرَاتِ ٱلجِنْان ، وحين تَلَوْا : قَ وَالْقُرْ آنِ الْمَجِيدِ ، وتدبَّرُوا جوابَ قَسَمَ ٱلذَّارِيات (٥) والطور ، لاح لهم نَجِم الحقيقة ، وانشق لهم قر اليقين ، فنافروا السآمة ، ذلك بأنهم أمَّنهم الرحمن إذا وقمت الواقمة ، واعترف بالضمف لهم الحديث ، وهُزُم المجادلون ، وَأَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِ ۚ لِأُوَّلِ الْحَشْرِ، يُخْرِ بُونَ بُيُوتَهُمْ ۚ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ، حين نافروا السلامة .

أَحْمَده حَمَدَ من امتحنته صفوفُ الجموع في نَفَق التَعَابُن ، فطلَّق الحُرُمات حين اعتبرَ المُلك وعامَه ، وقد سمع صَرِيف القلم وكأنه بالحَاقَّة (٢) والممارج يمينه

<sup>[</sup>١] الملائكة تصف نفوسها للعبادة . [٢] الفليب: البئر .

<sup>[</sup>٣] شالت نما تهم : خفت منازلهم منهم ، أو تفرقت كلمتهم ، أو ذهب عزهم .

<sup>[</sup>٤] واد باليمن به منازل عاد . [٥] الذاريات : الرياح تذرو التراب وغير. .

<sup>[</sup>٦] الحاقة : الفيامة التي فيها يحقّ ما أنكر من البعث والجزاء .

وَ شِمَالُهُ وَخَلَفُهُ وَأَمَامُهُ ، وقد ناح نوح الجن فَتَزَمَّلُ (١) وتدثَّر فَرَقًا من يومالقيامة ، وأنس بمُرْسَلاَت النبأ ، فنزع الْمُبُوسَ من تحت كُور الممامة ، وظهر له بالانفطار التطفيفُ، فانشقّت بُرُوجُ الطارق بتسبيح الملك الأعلى وغَشِيَته الشهامة، فوربِّ الفجر والبلد والشمس والليل والضحى ، لقد انشرحت صدور المتقين ، حين تلوا سورة التين ، وعَلَقِ الإيمان بقلوبهم ، فكلُّ على قدر مقامه يُبين ، ولم يكونوا بمنفكِّين دهره ، ليلَه ونهارَه وصيامَه وقيامَه ، إذا ذكروا الزَّانْرَلة رَكبوا العاديات (٢) ليطفئوا نور القارعة ، ولم يُلْههم التكاثر حين تلوا سورة العصر والهُمُزَة ، وتمثلوا بأصحاب الفيل فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هٰذَا الْبَيْتِ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، وَآمَنَهُمْ من خَوْفِ، أرأيتَهم كيف جملوا على ر، وسهم من الكُور عِمَامة؟ فالكوثر" مكتوب لهم، والكافرون خُذِلوا، وهم نُصِرُوا، وَعُدِل بهم عن لَمَب الطَّامَّةِ، وبسورة الإخلاص قَرُّوا وَسَهَدُوا ، وبرب الْفَلَق ('' والنَّاس، استعاذوا فأعيذوا من كل حُزن وهم وغم وندامة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده و رسوله، شَهادةً تُنال بها منازلُ الكرامة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما غرَّدتْ في الأيْكِ حَمَامة » . ( نفح الطيب ؛ : ٣٩١)

خطبة سعيد بن أحمد المقرى التي ضمنها سور القرآن
 وخطب سعيد بن أحمد المَقرَّى (٥) خطبة على هذا النمط نصمها :

« الحمد لله الذي افتتح بفاتحة الكتاب سورة البقرة، ليصطفى من آل عِمْرَانَ

<sup>[</sup>١] تزمل بثيابه: تلفف بها ، وكذا تدثر .

<sup>[</sup>٢] الحيل تعدو في الغزو ، والفارعة التي تفرع الفلوب بأهوالها .

<sup>[</sup>٣] الكوثر : نهر في الجنة . [٤] الفلق : الصبح .

<sup>[</sup> أمَّ] هو سعيد بن أحمد المفرى عم أحمد المقرى صاحب نفح الطيب .

رجالاونساء، وفضَّلهم تفضيلا، وَمَدَّ مائدة إنعامه وَرزْقه، اليعرفَ أعراف أنفالِ كرمه وحقُّه على أهل التوبة ، وجمل ليُو ُنسَ في بطن الحُوت سبيلا، ونجَّى هوداً من كَرْ به وحزنه ، كما خلُّص يوسف من جُبِّه وسجنه ، وسبُّح الرعدُ بحمده وُيْمْنه ، وَاتَّخَذَ أَلَّهُ ۚ إِبِرَاهِيم خَلِيلًا ، الذي جَعَل في حِجْرِ ٱلْحِجْرِ مِن النحل شرابًا نَوَّع باختلاف ألوانَه ، وأوحَى إليه بخَـ فِيَّ لطفه سبحانَه ، واتخذمنهُ كَهْفًا قد شَيَّد بنيانَه ، وأرسل رُوحَهُ إلى مريم فتمثَّلَ لهـا تمثيلا ، وفَضَّلَ طه على جميع الأنبياء ، فأتى بالحج والكتاب المكنون ، حيثُ دعا إلى الإسلام قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِيْنُونَ ، إِذْ جَمَلَ نُورِ الفرقان دليلا ، وَصَدَّق محمداً صلى الله عليه وسلم الذي عَجَزَت الشَّمَرَاء في صِدْق نَمْتُه ، وَشَهدت النَّمَلُ بَصِدق بَمْتُه ، وَبَيَّن قصص الأنبياء في مُدَّة مُكُثبِهِ ، ونسجَ العنكبوت عليه في الغار سِيْرًا مَسْدُولا ، وَمُلِئَتُ قَلُوبِ الروم رُعْبًا من هيبته ، وتعلُّم لُقْمان الحكمة من حِكمته ، وَهَدَى أهل السَّجدة للإيمان بدعوته ، وَهَزَم الأحزاب وسَبَاهم وأخذهم أخذاً وَبيلا ، فَلَقَّبَهُ فَاطِرُ السموات والأرض بيس ، كما نفَّذ حَكَمَهُ في الصَّافَّاتِ ، وَبيَّن ص صِدْقه بإِظهار المعجزات ، وفرَّق زُمَّر المشركين ، وصَبَرَ على أقوالهم وهجره هَجْرًا جِمِيلًا ، فَنَفَرَ له غافر الذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وَفُصِّلَت رقابُ المشركين إذ لم يكن أمرهم شُورَى بينهم ، وزخرف منارالإسلام ، وَخَفِي دخان الشُّرك ، وخرَّت المشركون جاثية ، كما أنذر أهل الأحقاف فلا يهتدون سبيلا ، وأذلَّ الذين كفروا بشدة القتال، وجاء الفتح للمؤمنين والنصر العزيز، وحِجْر الْحُجُرات الحريز، وَ بِقُ القدرة قُتِّلَ الحُرِّ اصون (١) تقتيلا ، كلَّم موسى على جبل

<sup>[</sup>١] الكذَّابون .

الطُّور، فارتقى نجم محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتر بت بطاعته مبادئ السرور، وأوقع الرحمن واقمة الصبح على بساط النور، فتعجب الحديد من قوته ، وكثرة المجادلة في أمته، إلى أن أعيد في الحشر بأحسن مَقِيلا، امتحنه في صفَّ الأنبياء وصلَّى بهم إماماً ، وفي تلك الجمعة مُليِّت قلوبُ المنافقين من التفائن خُسْراً وَ إرغاماً ، فطلَّق وحرَّم ، تبارك الذي أعطاه الُلك ، وعلَّم بالقلم ، ورتَّلَ القرآن ترتيلا ، وعن علم الحاقَّة كم سأل سائل فسأل الإيمان ، ودعا به نوح فنجاه الله تعالى من الطوفان ، وأتت إليهِ طائفة الجن يستمعون القرآن ، فأنزل عليه : « يُـأَيُّهَا المُزَّمِّلُ قُم ِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلْمِلاً » ، فكم من مُدَّثِّر يوم القيامة شفقةً على الإنسان إذا أرسل مُرْسَلات الدمع ، فعم يتساء لون أهل الكتاب ، وما تقبل من نازعات المشركين إذا عَبَسَ عليهم مالك وتولاُّهم بالعذاب ، وَكُوِّرت الشعمس وانفطرت السماء، وَكَأَنَتِ ٱلْجَبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ، فَوَيْلُ لِلْمُطَفَّفِينَ إِذَا انشقت السماء بالفمام ، وَطُو بِت ذات البروج ، وَطَرَق طارق الصُّور بالنفخ للقِيام ، وعزَّ اسم ربك الأعلى لغاشِية الفجر، فيومئذ لا بلدَ ولا شمسَ ولاليلَ طويلا، فَطُو بِي للمصلين الضحى عند انشراح صدوره ، إذا عاينوا التين والزيتون وأشجارالجنة ، فسجدوا بِأُ قُرأَ أُسْمَ رَبِّكَ الذي خلق هذا النعيم الأكبر لأهل هذه الدار ما أَحْيُوا ليلة القدر، وتبتَّلوا تبتيلا ، ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الزلزلة من صديق ولا َحْمِيم ، وتسوقهم كَالعاديات إلى سواء (١) الجَحِيم ، وزلزات بهم قارعُةُ المقاب، وقيل لهم: أَنْهَا كُمُ التَّكَاثُرُ ، هذا عصر العقاب الأليم ، وَخُشِرَ الهُمَزة وأصحاب الفيل إلى النار فلا يظامون فتيلا ، وقالت قريش ما أمنتم من

هول الحشر، أرأيت الذي يكذّب بالدين كيف طُرِد عن الكوثر ؟ وَسِيق الكافرون إِلَى النار، وجاء نصر الله والفتح، فَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ: إذ لا يَجد إلى سورة الإخلاص سبيلا ، فنعوذُ برب الْفَكَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَق ، ونعوذ برب النّاسِ مِنْ شَرِّ ما خَلَق ، ونتوب النّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُو السِ الخَنّاسِ الذي فَسَق ، ونتوب النّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُو السِ الخَنّاسِ الذي فَسَق ، ونتوب إليه ونتوكل عليه وَكَنَى بالله وكيلا » . ( نفح الطب ؛ : ٣٩٢)

۲۳ – خطبة الكفعمى التي ضمنها سور القرآن أيضا
 وخطب الكفعمي (١) خطبة على هذا النمط أيضا نصها:

« الحمد لله الذي شرّف النبي العربي بالسبع المَناني وخواتيم البقرة ، من بين الأنام ، وفضَّل آل عمران على الرجال والنساء ، بما وهب لهم من مائدة الأنمام ، ومنحهم بأعراف الأنفال ، وكتب لهم برَاءةً من الآثام ، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحد و لا شريك له ، الذي نَجِي يونس وهودا ويوسف من قومهم ، برَعْد الانتقام ، وغذَّى إبراهيم في الحِجْر بلُماب النحل ذات الإسرار ، فضاهي كهف مربم عليها السلام ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو طه الأنبياء ، وحبح المؤمنين ، ونور فرقان الملك المَلام ، فااشعراء والنمل بفضله تُخْبر ، ولقصص المنكبوت الروم تذ كُر ، ولقمان في سجدته يَشكر ، والأحزاب كأيادي سَبَا المنكبوت الروم تذ كُر ، ولقمان في سجدته يَشكر ، والأحزاب كأيادي سَبَا المنكبوت الروم تذ كُر ، ولقمان في سجدته يَشكر ، والأحزاب كأيادي سَبَا بقتال فتحه في حُجُرات قافه قد ظهَرت ، وذَاريات طُوره ونجمه وقره قد عَطِرت ، وبالرحن واقعة حديده يوم المجادلة قد نُصِرت ، وأبصار معانديه في الحشر يوم وبالرحن واقعة حديده يوم المجادلة قد نُصِرت ، وأبصار معانديه في الحشر يوم وبالرحن واقعة حديده يوم المجادلة قد نُصِرت ، وأبصار معانديه في الحشر يوم وبالرحن واقعة حديده يوم المجادلة قد نُصِرت ، وأبصار معانديه في الحشر يوم

<sup>[</sup>۱] قال صاحب نفح الطيب في ترجمته: « هو إبراهيم بن على بن حسن بن مجد بن صالح نسبة إلى كفر عُمَّا وربة من قرى أعمال صفد كما نقول في النسبة إلى بني عبدالدار عبدرى ، وإلى حصن كيفا : حصكني».

الامتحان حَسَرَت (١) ، وَصَفَّ جمعته فائز إذ أجساد المنافقين بالتفاين استعرت ، وله الطلاق والتحريم وَمَقام المَلِك والقلم ، فناهيك به من مقام ، و في الحاقة ، أَعْلَى الله له المعارج نوح المطهر ، وخصه من بين الإنس والجن بيَأْيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ، وَيَأْيُهُا الْمُدَّمِّرُ ، وشفَّمهُ في القيامة إذا دموع الإنسان مُرْسَلات كَالماء المتفجر ، ووجههُ عند نباٍ النازعات وقد عبس الوجه كألهلال المتنوِّر ، ويوم التكوير والانفطار وهلاك المطففين وانشقاق ذات البروج بشفاعته غير متضجّر ، وقد حُرُ ست لمولده السماء بالطارق الأعلى ، وتمت غاشية المذاب إلى الفجر على المرَدّة اللئام ، فهو البلد الأمين وشمس الليل والضحى المخصوص بانشراح الصدر ، والمفضَّل بالتين والزيتون ، المستخرج من أمشاج (٢) الْمَكَاق ، الطاهرالعليُّ القدر ، شجاع البرية يوم الزلزال ، إذ عاديات القارعة تدوس أهل التكاثر ومشركي العصر، أهلك الله به الهُمَزَة وأصحاب الفيل إذ مَكَرُوا بقريش ولم يتواصَوْ ا بالحقّ ولم يتواصُّوا بالصبر، المخصوص بالدين الحنيني والكوثر السُّلْسال، والمؤيد على أهل الجَحْد بالنصر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تبَّت يداً مُمَادِيه، وَنَعِم بالتوحيد مُواليه ، وما أفصح فلقُ الصبح بين الناس وامتد الظلام » .

( نفح الطيب ٤ : ٣٩٥ )



<sup>[</sup>۱] حسر البصر كفرب: كلّ فهو حسير . [۲] مشج بينهما كفرب: خلط، والشيء مشيج ، وألجم أمشاج كيتيم وأيتام .

# البائلايي

3

# خطب ووصايا مجهول عصرها أوقائلها

١ - خطبة أبى بكر بن عبد الله بالمدينة

لما وَلِيَ أَبُو بَكُرِ بِن عَبِدَ الله المدينة (١) وطال مُكَثَهُ عليها ،كان يبلغهُ عن قوم، من أهلها أنهم ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وَسلم ، وإسعاف من آخرين لهم على ذلك ، فأمر أهل البيوتات ووجوه الناس في يوم جمعة أن يقرُبُوا من المِنْبر ، فلما فرغ من خطبة الجمعة قال :

« أيها الناس : إنى قائلِ قولا ، فمن وعاه وأدَّاه فعلى الله جَزَاؤُه ، ومن لم

<sup>[</sup>۱] لا أعرف صاحب هذا الاسم والياً على المدينة، وإنما الذى قرأته فى تاريخ الطبرى أن أبا بكر بن مجد ابن عمرو بن حزم الأنصارى ولى المدينة من سنة ٩٦ إلى سنة ١٠٠ فى خلافة سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد المرزيز « انظر تاريخ الطبرى ، الجزء الثامن ، حوادث السنين من ٩٦ إلى ١٠٠ » وذكر أيضاً الفاق شندى فى صبح الأعشى « ج ٤ : ص ٢٩٦ » أن أبا بكر بن عبد هذا ولى المدينة أيام سليمان بن عبد الملك ، والطاهر أنه صاحب هذه الحطبة ، وإنى لأستأنس فى ذلك بقوله : « وطال مَهُ عليها » فقد تولاها خس سنين ، وبالفرض الذى قيلت فيه الحطبة ، وأنت تذكر ما كان فى المهد الأموى عليها » فقد تولاها خس سنين ، وبالفرض الذى قيلت فيه الحطبة ، وأنت تذكر ما كان فى المهد الأموى من اتساع دائرة الاختلاف الحزبي ، والنضال السياسى البعيد المدى ، وربما كان « عبد الله » اسماً آخر مثلاً بيه عبد ، تسمى به تواضعاً ، وكان ذلك من عادة الدلم الصالح رضوان الله عليهم كثيراً ، انظر ، ثلاً كتاب عمر في صلح أهل إيليا « هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان » . (الطبرى ٤ : ١٥٥ ) .

يَهِهُ فَلا يَعْدُ مِن ذِمامها (') إِن قَصَّرْتُم عِن تفصيله ، فلن تَمْجِزُوا عِن تحصيله ، فأَرْعُوه أَبِصارَكُم ، وَأَوْعُوه أَسماءَكُم ، وَأَشْرُوه ('') قلو بَكُم ، فالموعظة حياة ، والمؤمنون إِخْوة « وَعَلَى اللهِ قَصْدُ ('') السّبيل » ، « وَلَوْ شَاءً لَمَدَا كُم أَجْمِينَ » فاتُوا الهدى تهتدوا ، واجتنبوا النّي تَرْشُدُوا ، « وَتُو بُوا إِلَى اللهِ جَمِيماً أَيّها المؤمنُونَ لَمَلَّكُم ، ثَفْلِحُونَ » ، والله جل ثناؤه ، وتقدّست أسماؤه ، أمركم المؤمنُونَ لَمَلَّكُم ، ف « مَا تَقُوا الله عَلَى اللهِ عَن الفُر قة ، وَسَخطِها منكم ، ف « مَا تَقُوا الله عَن الفُر قة ، وَسَخطَها منكم ، ف « مَا تَقُوا الله عَن الفُر قة ، وَسَخطَها منكم ، ف « أَ تَقُوا الله عَن قَوْل ، وَأَذْ كُرُوا نِهْمَة اللهِ عَلَيْكُم ، فَلَى شَفَا ( ) حُفْرَة مِن النّارِ فَأَ نَقُدَ كُم فَا اللهِ وَإِنا كُم مَن تَبِع رَضُوانه ، وَبَحْنَب سُخطه ، فإنها فَي به وله .

و إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالدين ، واختاره على العالمين ، واختار له أصحاباً على الحق ، و و رُزراء دون الخلق ، اختصهم به ، وانتخبهم له ، فصد قوه و نَصَرُوه ، وعز رُوه (٥) وَوَقَر وه ، فلم يُقدمُوا إلا بأوره ، ولم يُحْجِمُوا إلاعن رأيه ، و كَانُوا أعوانه بِعهده ، و خُلفاءه من بعده ، فوصفهم فأحسن صَفَتَهم ، و ذَكرهم فأنى عليهم ، فقال \_ وقوله الحق \_ : « مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًا إِهُ الْمَالِي اللهِ عَلَى الْمَالُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًا إِهِ الْمَالُولُ اللهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًا إِهِ الْمَالُولُ اللهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًا إِلَيْ اللهِ الْمَالُولُ اللهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًا إِلَيْ اللهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًا اللهِ وَاللَّهِ مِنْ اللهِ وَاللَّهُ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ مِنَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا ا

<sup>[</sup>١] أي فلا يخرج عن حرمتها ، وتأنيث الضمير في « ذمامها » باعتبار الموعظة أو المقالة .

<sup>[</sup>٢] أى الزقوم به . [٣] القصد: استقامة الطريق ، أى بيان الطريق المستقيم الموصل إلى الحق . [٤] التقاة: التقوى ، وجمعها تقى كرطبة ورطب ، وأصلها وتمية قلبت واوها المضمومة تاء كما في تؤدة وتخمة ، والياء ألفاً . [٥] الشفا: حرف كل شيء .

<sup>[</sup>٣] التمزير : التفخيم والتعظيم « وهو أيضاً أشدّ الضرب. ضد » .

وَرِضُوانًا ، سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِمِ مِنْ أَثَرَ السُّجُودِ ، ذٰلِكَ مَثَلُّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ (١) ، كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ، فَأَسْتَمْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ، يُمْجِبُ الزُّرَّاعَ ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً » ، فمن غاظهُ كفر وخاب ، وَ فَجَر وخَسِر ، وقال الله عزَّ وجلَّ : « للْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الْهِمْ يَبْتَفُونَ فَضْلاً مِنَ ٱللهِ وَرِضُو آناً ، وَيَنْصُرُونَ أَلُّهُ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ، وَالَّذِينَ تَبَوَّدُوا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يَجِدُون في صُدُو رِهِمْ عَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ، وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم ۚ وَلَو كَانَ بهِم خَصَاصَة ﴿ (٢) ، وَمَنْ يُوقَ شُئَّ نَفْسِهِ فَأُواتَكَ هُمُ الْمُهْلِيحُونَ ، وَالَّذِينَ جَاءِوا مِنْ بَعْدهِمْ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلاَ تَجِمْلُ فِي تُلُو بِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَدُوفٌ رَحِيمٍ \* فَنْ خَالَفْ شَرِيطَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ لَهُمْ ، وأَمْرَ وَ إِياهُ فَيْهِم ، فلا حَقَّ له في الْفَيْءِ ولا سَهُمْ له في الاسلام ، في آي كثيرة من القرآن .

فَرَ قَت مَارِقَة مِن الدِين ، وفارقوا المسامين ، وجعلوهم عِضِينَ (٣) ، وتشعّبُوا أحزابا ، أُشاباتٍ وأوشا بَا (٤) ، فخالفوا كتاب الله فيهم ، وثناءه عليهم ، وآذَو الحزابا ، أُشاباتٍ وأوشا بَا (٤) ، فخالفوا وخسروا الدنيا والآخرة « ذلك هُو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، فخابوا وخسروا الدنيا والآخرة « ذلك هُو الخُسْرَانُ المُبينُ » . « أَ فَنَ كَانَ عَلَى بَيّنَةً مِن رَبّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٍ عَمَلِهِ

<sup>[</sup>۱] أى ذلك مثلهم فى الكتاب ، والشطء : فراخ الزرع ، فآ زره أى فقو اه ، فاستوى على سوته : أى فاستقام على أصوله وسيقانه . [۲] يؤثرون : يفضلون ويقد مون ، والخصاصة : الحاجة والفقر . [۳] جم عضة كمدة : وهى الفرقة والقطعة . [٤] أشابات جم أشابة : وهى الأخلاط ، وأشبه كضربه : خلطه ، والأوشاب جمع وشب كحمل ، والأوباش جمع وبش كسبب : الأخلاط والسفلة .

وَاتَّبَمُوا أَهُوا ءَهُمْ ؟» مالى أرى عيوناً خُزْراً (١) ، ورِقاباً صُمْراً (٢) ، و بطوناً بُجُرًا (") ، شَجاً لا يُسِيغه الماء (١) ، وداء لا يُشرَب فيه الدواء ، « أَ فَنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱللَّهِ كُرَ صَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فِينَ ؟ »كلا والله ، بل هو الْهِناء (°) والطِّلاء ، حتى يظهر المُذر ، وَ يَبُوح السِّرُ ، وَ يَضِحَ الْفَيْفِ ، وَ يُسَوَّس الْجُنْف (٢) ، فَإِنَّكُمْ لَمْ يُخْلَقُوا عَبَثًا ، ولم تُتركوا شدًى ، وَيُحكم ! إني است أناويًّا (٧) أُعَلَّم ، ولا بَدُويًا أَفَهَم ، قد حَلَبَتُكُم أَشْطُراً (^) ، وَقلَّبَكُم أَبْطُناً وأظهراً ، فمرفت أنحاءكم وأهواءكم ، وعلمت أن قوماً أظهر وا الإسلام بألسنتهم ، وأسرُّوا الكفر فى قلوبهم ، فضر بوا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ، وَ وَلَّـوا الروايات فيهم ، وَضَرَبُوا الأمثالَ ، ووجدوا على ذلك من أهل الجهل من أبنائهم أعوانًا يَأْذَنُون (٩) لهم ، وَ يُصْغُون إليهم ، مَهْلاً مَهْلاً قبل وقوعَ الْقَوارع (١٠) ، وطُولِ الروائع ، هذا لهذا ومع هذا (١١) ، فلست أعتنِش (١٢) آثبًا ولا تائبًا ، « عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ، وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ۚ ذُو ٱنْتِقَامِ » ،

<sup>[</sup>١] جم خزراء مؤنث أخزر وصف من الخزر بالتحريك ، وهو النظر في أحد النقين .

<sup>[</sup>۲] الصعر بالتحریك میل فی الوجه ، أو فی أحد الشتین ، أو داء فی البعیر یلوی عـقه منه ، صعر كفرح فهو أصعر . [۳] بجر بطنه كفرح أیضاً فهو أبجر : عظم ، والجم بحر كحمر .

<sup>[</sup>٤] الشجا : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه ، لايسيغه : أي لايجهله سائناً سهل المدخل في الحلق.

<sup>[</sup>٥] الهماء: الفطران، يريد أنه يعالجهم كما تطلى الإبل الحربى بالفطران لمداواتها .

<sup>[7]</sup> باح السرّ : ظهر ، وباح بسره : أطهره ، ووضح يضح واتضح واحد ، ويسوس : أى يروّض ويذلل ، مضعف ساسه يسوسه . يقال : سوّست له أمراً إذا روّضته وذلاته ، والجنب : الصب الذي لا ينقاد . [۷] الأتاوى : الغريب عن القوم . [۸] اقتبسه من المثل المشهور : « حلب الدهر أشطره » وللماقة شطران ، قادمان وآخران ، فكل خافين شطر بفتح الشين ـ والحلف للناقة كالضر ع للمبقرة ـ وأشطره منصوب على البدل ، فكأنه قال : حلب أشطر الدهر ، والمعنى : اختبر الدهر وعرف خيره وشره . [۹] أذن له وإليه كفرح : استمع . [۱۰] القوار عجم قارعة : وهي الداهية الفاجئة ، والروائم جمرائمة ، وهي المغزعة . [۱۱] أي هذا الذي أتهددكم به من القوار ع والروائم، لهذا الذي تخوضون فيه ، ومقرون به . [۱۲] اعتفسه : ظامه .

فأسرُوا خيراً وأَظهروه ، وأجهرُوا به وَأَخْلِصُوه ، فطالما مَشَيْتُم الْقَهْقَرَى نَا كَصِين ، وَلَيْعَلَم من أدبر وأصر أنها موعظة بين يَدَى نِقمة ، ولست أدعوكم إلى أهواء تُدَّبَع ، ولا إلى رأى يُبتَدَع ، إنما أدعوكم إلى الطريقة المُثلى ، التى فيها خيرُ الآخرة والأولى ، فمن أجاب فإلى رشده ، ومن عمى فعن قصده ، فهلم إلى الشرائع الجَدَائع (1) ، ولا تُولوا عن سبيل المؤمنين ، ولا تَسْتَبْدِلوا الذي هو أَدْنَى (٢) بالذي هو خَيْر « بِنُسَ لِلظّا لِمِن بَدَلاً » .

إِياكُمْ وَبُنَيَّاتِ (٣) الطريق ، فعندها التَّرْنيق والرَّهَ قُ (١) ، وعليكم بالجادَّة ، فهي أسد و أُورَدُ ، وَدَعوا الأماني فقداً ودَتْ من كَان قبلكم ، وليس للإنسان الاماسعَي ، ولله الآخِرَةُ وَالأُولَى ، وَ «لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذَبا فَيُسْحِتَكُم (٢) بِهَذَاب ، وَقَدْ خابَ مِن أَفْتَرَى » . « رَبَّنَا لاَ نُرْغُ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَهُ نُكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ » .

( نهاية الأرب ٧ : ٥٠٦ ، وصبح الأعشى ١ : ٢٠٠ )

<sup>[</sup>١] الذى فى كتب اللغة: « جداع كسحاب وقطام: السنة الشديدة تجدع بالمال وتذهب به » وهذه الكلمة هى التى يسوغ أن تجمع على جدائع ، ولكنها لاتناسب المقام هنا ، فلمل الأصل « الجوادع » جمع جادعة : وهى الفاطمة ، بريد الشرائع الصحيحة الحقة لأنها تقطع الباطل وتزهقه كأنه يقول : انبموا الحطة الماسمة ، أو الجدائع جمع جدوع كعجوز صيغة مبالغة من جادعة ، وفي التعليق على نهاية الأرب « ولعله الجوامع : أي التي تجمع الناس على اتباعها ، كما يدل عليه مابعده » .

<sup>[</sup>٢] أى أخس وأدون قدراً ، وأصل الدنو : الفرب فى المكان استمير للخسة كما استمير البعد للشرف والرفعة ، أو هو مسهل عن أدناً من الدناءة ، وقد قرئ فى الآية الكريمة : ﴿ أَلَسْتَبَدْلُونَ الَّذِى هُو أَدْ نَا بِالَّذِى هُو حَيْرٌ ﴾ . [٣] بنيات الطريق : الترهات ( جم ترهة كفيرة وهى الطريق الصغيرة المنشعبة من الجادة ، أى اسلكوا الطريق العام طريق الجماعة ، ولا تعرجوا فى سواه .

<sup>[</sup>٤] الترنيق : الضعف فى الأمر « وفى البصر والبدن أيضاً » ، والرهق : السفه والحملق والحفة ، وركوب الشرّ والظلم ، وغشيان المحارم . [٥] أفعل ، من السداد . [٦] أسحنه : استأصله

## ٢ – وصية أعمى من الأزد لشاب يقوده

عن هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال : رأيت بييشة (١) رجلا من أزد السّرَاةِ أعمى ، يقوده شاب جميل ، وهو يقول له : « يا سُمَى ، لا يَفُر الْك أن فسمّ الشبابُ خَطْوَك ، وَخَلّ سَرْ بَك ، وَأَرْفَه ورْدَك (٢) ، فكأنك بالكبر قد أرب ظو فك ، وأثقل أو قك ، وأوهن طو قك (٣) ، وأتعب سو قك ، فهَدَجْت أرب ظو فك ، وأثقل أو قك ، فأه من أيام التروفيه لأيام الإنزعاج ، بعد الهم لمنهجة ، وَدَجَجْت بعد الدّع لمجة (١) ، خذ من أيام التروفيه لأيام الإنزعاج ، ومن ساعات المهم لة لساعة الإعجال (٥) ، يابن أخى : إن اغترارك بالشباب ، كالتذاذك بسمادير (١) الأحلام ، ثم تنقشع ، فلا تتمسّك منها إلا بالحسرة عليها ، ثم تُعرّى واحلة الصبّا ، وتشرب سافرة (١) عن الهوى ، واعلم أن أغنى الناس يوم الفقر من واحلة أن أغنى الناس يوم الفقر من قدّم ذخيرة ، وأشد هم اغتباطاً يوم الحسرة من أحسَنُ سَرِيزة » .

( الأمالي ٢ : ٢١٦ )

## ٣ \_ وصية رجل لآخر وقد أراد سفراً

عن عبد الرحمن عن عمه قال : سممت رجلا يوصى آخر وأراد سفراً ، فقال :

<sup>[1]</sup> بيشة: واد بطريق اليمامة . [7] السرب: الطريق والوجه ، ورنهت الإبل كمنع: وردت الماء متى شاءت ، وقد أرنهتها ورنهتهابالتشديد . [٣] أرب العقد: شدّه ، والأربة بالفم: العقدة ، وظاف البعير يظوفه : إذا دانى بين قينيه ، والقينان بفتح الفاف موضعا القيد من الوظيف ، والأوق : المتقل ، والعلوق : الوسع والطاقة . [٤] الهدجان تخفقان وغراب : مشية الشيخ ، هدج كضرب ، والهملجة : سرعة في المشي ، ودج كضرب دجيجاً ، مر مر اضعيفاً ، والدعلجة : ضرب من المشي ، والتردد في الذهاب والمجيء ، والدحرجة . [٥] رفه عيشه ككرم فهو رفيه ورافه : مستريح متنعم ، وأرفهه الله ورفهه ترفيها ، ومن ساعات المهملة أي الدنيا المهملة أي التي ستهملها وتغادرها، وربما كانت وأرفهه الله ورفه ترفيها ، ومن ساعات المهملة أي الدنيا المهملة أي التي ستهملها وتغادرها، وربما كانت «المهلة» [٦] السادير : مايتراءي للإنسان في نومه من الأباطيل ، وما يتراءاه السكران في سكره . وسلوانا ( بالضم ) » أي طبت نفسي عنك ، وذكروا أيضاً أن السلوة والسلوانة : خرزة شفافة تدفن في الرمل فتسود فيبحث عنها ، ويسقاها الإنسان فتسليه .

« آثر بعملك مَعَادُك ، ولا تَدَعْ الشهوتك رَشَادَك ، وليكن عقلُك و زيرَك الذي يدعوك إلى الهُدَى ، وَيَعْصِمك من الرَّدى ، أَلْجِم هواك عن الفواحش ، وَأَطْلَقْه في المكارم ، فإنك تَبَرُ بذلك سَلَفَك ، وَتَشْيِد شَرَفَك » .

( الأمالي ١ : ٢٠٠ )

# وصية رجل لابنه وقد أراد التزوج

وقال بعضهم لولده وقد أراد التزوج:

« يابني: لاتتخذها حَنَّانَةً ، وَلاَ أَنَّانَةً ، ولا مَنَّانَةً "، ولا عُشْبَة الدَّار"، ولا عُشْبَة الدَّار ") ولا كُنَّةَ الْقَفَا ") » . (الأمالي ٢:٠٢٠)

#### ه \_ وصية بعض العلماء لابنه

وأوصى بعض العاماء ابنه فقال :

« أُوصيك بتقوى الله ، وَلْيَسَمْك بيتُك ، وامْلِكْ عليك لسانَك ، وابْك

على خطيئتك » . ( البيان والتبيين ٢ : ١٦١ )

#### ٣ \_ وصية لبعض الحكماء

وقال بعض الحكاء:

« لا يكونَنَّ منكم المحَدِّثُ ولا يُنْصَتُ له ، والداخِلُ في سِرّ اثنين لم يُدْخِلاَه،

[٣] كنة القفا: هي التي يأتي زوجها أو ابنها القوم ، فإذا انصرف من عندهم ، قال رجل من جبناء القوم ، قد والله كان ببني وبين امرأه هذا المولى أو أمه أص

<sup>[1]</sup> الحنانة: التي لها ولد من سواه فهي تحنّ عليهم ، والأنانة: التي مات عنها زوجها ، فهي إذا وأت الزوج الثاني أنّت ، وقالت: رحم الله فلانا ، لزوجها الأول ، والمنانة: التي لها مال ، فهي تمنّ على زوجها ، كما أهوى إلى شيء من مالها . [7] عشبة الدار: يريد الهجينة ، وعشبة الدار: التي تنبت في دمنة الدار ، وحولها عشب في بياض الأرض ، فهي أفخم منه وأضخم ، لأنها غذتها المدمنة ، وذلك (أي العشب) أطيب للأكل رطباً ويبساً ، لأنه نبت في أرض طببة ، وهذه نبتت في دمنة ، فهي منتنة رطبة ، وإذا يبست صارت حاتا ( بالضم ) وذهب قفها في الدمنة فلم يمكن جمعه ، وذلك يجمع قفه لأنه في أرض طيبة ( والفن بالضم : ما يبس من البقل ، وسقط على الأرض في موضع نباته ) .

ولا آتِي الدعوةِ لم يُدْعَ إليها ، ولا الجالِسُ المجلِسَ لا يستحقه ، ولا الطالِبُ الفضل من أيدى اللّئام ، ولا المتعرّضُ للخير من عند عدوّه ، ولا المتحمّق في الدّالّة (١) » . (اليان والنبين ٢ : ٨٥)

## ٧ – وصــية أخرى

وقال بعض الحكاء :

« إياك والعجلة ، فإن العرب كانت تَكُنيها « أُمَّ الندامة » لأن صاحبها يقول قبل أن يَعْدَم ، وَيَعْزِم قبل أن يَعْدَم وَيَعْد ، وَيَعْد م وَيْعَد م وَيَعْد م وَيْمُون وَيْمُ وَيْمُون ويْمُون وَيْمُون وَيْمُو

### ۸ – وصية أخرى

وقال ابن دُرَيد: أوصى بعض الحكاء رجلاً ، فقال:

«آ أَرُكُ بَمِجَاهِدة هُواكُ ، فإنه يقال : إن الْهُوَى مِفِتَاحِ السِيئَات ، وخصيم الحسنات ، وكل أهوائك لك عدو ، وأهواها (٢) هُوَّى يكتمُك في نفسه ، وأعداها هوى يمثّل لك الإِثمَ في صورة التقوى ، ولن تَفْصِلَ بين هذه الخصوم إذا تناظرت لديك إلا بحزم لا يَشُو به وَهَنَ ، وَصِدْق لا يَعْلَمَعُ فيه تكذيب ، وَمَضَاء لا يقار به التثبيطُ (٣) ، وَصَبْر لا يغتاله جَزَعْ ، وَنِيَّة لا يتقسمها التضييع ، ومَضَاء لا يقار به التثبيطُ (٣) ، وَصَبْر لا يغتاله جَزَعْ ، وَنِيَّة لا يتقسمها التضييع ، ( زهر الآداب ٣ : ١٢٩ )

<sup>[</sup>١] الدالة: ما تدل به على حيمك .

<sup>[</sup>٢] أي وأشدُّ ها . [٣] التوقف والإبطاء .

#### ٩ - عظة لبعض الحكاء

عن الأصمعي قال: بلغني أن بعض الحكماء كأن يقول:

« إِنَى لَأُعِظَكُم ، و إِنَى لَكُثير الذنوب مُسْرِف على نفسى ، غيرُ حامد لها ، ولا حاملِها على المكروه فى طاعة الله عزَّ وجل ، قد بَلَوْتها فلم أجد لها شكراً فى الرَّخاء ، ولا صَبْراً على البَلاَء ، ولو أن المرء لا يَعِظِ أخاه حتى يُحْكُم مَ أَمَّ نفسه ، لَتُرك الأمرُ بالخير والنهى عن المنكر ، ولكن محادثة الإخوان حياة لقلوب ، وجلا المنفوس ، وتذكير من النسيان ، واعلموا أن الدنيا سرورها أحزان ، وإقبالها إدبار ، وآخر حياتها الموت ، فكم من مستقبل يوما لا يَسْتكله ، وَمُنْتَظِر وإقبالها إدبار ، ولو تنظرون إلى الأجل ومسيره ، لأ بغضتم الأمَل وَغُرُ ورَه » . عداً لا يَبْلُغه ، ولو تنظرون إلى الأجل ومسيره ، لأ بغضتم الأمَل وَغُرُ ورَه » .

## ١٠ \_ نصيحة لبعض الحكاء

وَحذَّر بعض الحكاء صديقًا له صَحِبَهُ رجل فقال:

« احْذَر فلانًا ، فإنه كثير المَسْأَلَة ، حَسَن البحث ، لطيفُ الاستدراج ، يحفظ أول كلامك على آخِره ، ويعتبر ما أخَرَّت بما قدمت ، فلا تُظْهِرَنَّ له المُحافة ، فيرى أنك قد تَحَرَّزت ، واعلم أن من يَقَظَة الْفِطْنة إظهارَ الْفَفْلة مع شدة الحَذَر ، فبائة مبائة الآمن ، وتحفظ منه تحفظ الحائف ، فإن البحث يُظْهِر الحَلَق الباطن ، وَيُبدِي المستكن الكامن » . ( زهر الآداب ٣ : ١٦٤)

#### ١١ ـ كلمات شتى لبعض الحكاء

عن الأصمعي قال: قال بعض الحكاء:

«من كأنت فيهِ سَبْعُ خِصال لم يَمْدَم سبعاً: من كأن جَوَاداً لم يعدم الشرف،

ومن كان ذا وفاء لم يمدم المِثْةَ ، ومن كأن صَدُوقًا لم يمدم القَبُول ، ومن كأن شَكُورًا لم يمدم السُّؤُدُد ، ومن كأن شَكُورًا لم يمدم السُّؤُدُد ، ومن كأن منصفًا لم يمدم المافية ، ومن كان متواضعًا لم يمدم الكرامة » .

( الأمالي ٢ : ٣٩ )

وقيل لبعض الحكاء: كيف تَرَى الدهر؟ قال: يُخْلِقِ الأبدان، ويُجَدِّد الآمال، وَيُقرِّب الآجال، قيل له: فيا حال أهله؟ قال: من ظَفِر به نَصِب، ومن فاته حَزِن، قيل: فأى الأصحاب أبرُ ؟ قال: العمل الصالح، قيل: فأيهم أضر ؟ قال: النفس والهوى، قيل: ففيم المَخْرَج، قال: في قطع الراحة وبذل المجهود. (الأمالى ٢: ٥٩)

وأخبر عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت رجلا يتمول:

« الحسد ماحِقُ الحَسَنات ، وَالزَّهُو جالبُ لِمَقْتِ الله ومقت الصالحين ، والمُحْبُب صَارِفُ عن الازدياد من العلم ، داع إلى التخمُّط (۱) والجهل ، والبخلُ أَذَمُّ الأخلاق ، وأجْلَبُهَا لسُوء الأحدُوثة » . (الأمالي ١ : ٢٠٠)

وقال: قال بعض العرب:

« أَوْلَى الناس بالفضل أَعْوَدُهم بفضله ، وأَعُونُ الأَشياءِ على تَذْكِية العقل التعلَّم ، وأَدْلُ الأَشياء على عقل العاقل حسن التدبير» . (الأمالى ١ : ٢١٧) وقال الأصمعى : العرب تقول :

« لا ثَنَاء مع الكِبْر ، ولا صديقَ لذى الحسد ، ولا شرفَ لِسَيِّ الأدب .

قال: وَكَانَ يَقَالَ: « شُرَّ خِصَالَ المَاوِكُ ٱلْجُبْنَ عَنِ الأَعْدَاءَ ، وَالْقَسُوةَ عَلَى

الضمفاء، والبخل عند الإعطاء» . (الأمالي ١: ٢٠١)

<sup>[</sup>١] تخمط: تكبر وغضب .

وقال أبوعلى القالى: وأملى علينا أبوعبد الله قال: من كلام العرب و وصاياها: «جالِسْ أهل العلم ، فإن جَهَلِت عَلَمُوك ، وإن زَلَات قوَّموك ، وإن أخطأت لم يُفَذِّدوك (١) ، وإن صَحِبت زانوك ، وإن غَبْتَ تفقَّدوك ، ولا تجالس أهل الجهل ، فإنك إن جهِلْت عَنْفوك ، وإن زَلَات لم يقوِّموك ، وإن أخطأت لم يثبَّقوك » . (الأمال ٢: ٧٧)

#### ١٢ – رجل من العرب والحجاج

سأل الحجاج رجلا من العرب عن عشيرته قال : أيَّ عشيرتك أفضل ؟ قال : أَنْقَاهُم لله ، بالرَّعْبة في الآخرة ، والزهد في الدنيا ، قال : فأيهم أسور د ؟ قال : أَنْقَاهُم لله ، بالرَّعْبة في الآخرة ، والزهد في الدنيا ، قال : فأيهم أدهى ؟ قال : أرزَنُهم حِلْماً حين يُسْأل ، قال : فأيهم أدهى ؟ قال : من كتم سِرَّه بمن أحب ، مخافة أن يُسَارَّه يوماً ، قال : فأيهم أكيس ؟ قال : من يُصلِح ماله و يقتصد في معيشته ، قال : فأيهم أرفق ، قال : من يعطى بشر وجهه أصدقاءه ، و يتلطف في مسألته ، و يتعاهد حقوق إخوانه ، في إجابة دَعُواتهم ، وعيادة مَرْ ضاهم ، والتسليم عليهم ، والمشي مع جنائزهم ، والنصح لهم بالنهيث ، قال : فأيهم أفطن ؟ قال : من عَرَف ما يوافق الرجال من الحديث حين يجالسهم ، قال : فأيهم أصلب ؟ قال : من عَرَف ما يوافق الرجال من الحديث حين يجالسهم ، قال : فأيهم أصلب ؟ قال : من اشتدت عارضته (٢) في اليقين ، وحَرُهُ في الهتوكل ، ومنع جاره من الظلم . ( مجم الأمثال ٢ : ١٧٨)

## ١٣ - أحد الوافدين على عمر بن عبد العزيز

ووفد وافد على عمر بن عبد العزيز رحمهُ الله ، فقال له : كيف تركت الناس ؟ قال :

<sup>[</sup>١] فنده: ضعف وأيه وخطأه . [٢] العارضة: الجلد والصرامة واللسن .

« تركت غنيهم موفوراً ، وفقيرهم تخبوراً ، وَظالِمَهم مقهوراً ، ومظلومَهم منصوراً » ، فقال : « الحمد لله ، لولم تتم واحدة من هذه ألخِصال إلا بمُضومن أعضائى ، لكان يسيراً » . (الأمالي ٢ : ٢٦)

### ١٤ – كاتب وأمير

ودخل بعض الكتاب على أمير بعد نكبة نابَتْه ، فرأى من الأمير بعض الازدراء ، فقال له :

« لا يَضَعْنى عندك مُخُول النَّبُوَة ، وزوالُ الثروة ، فإن السيف العتيق إذا مَسَّه كَثيرُ الصَّدَأ استغنى بقليل أُجُلاء ، حتى يعود حَدَّه ، ويظهر فرِنْدُه ، ولم أصف نفسى مُجَبَّمً ، لكن شكرًا ، قال صلى الله عليه وسلم : « أنا أشرف ولد آدم ولا فحر » . فجهر بالشكر ، وترك الاستطالة بالكبر » .

( زهر الآداب ۲ : ۹۱ )

#### ١٥ \_ وصـف الهلباجة

من أمثال العرب: « أعجز من هلباجة » وهو النَّهُوم الكسلان الْعُطُل (۱) الجانى، وقد سار في وصف الهلباجة فصل لبعض الأعراب المتفصِّحين، وفصل آخر لبعض الحَضريين، فأما وصف الأعرابي، فقد سئل ابن أبي كَبْشَة بن الْقَبَعْثَرَى عنه فقال: « الهلباجة: الضعيف العاجز، الأخرق الأحمق، الجُلْف (۲) الكسلان، الساقط لا معنى فيه، ولا عَناه، ولا كِفاية معه، ولا عمل لديه » .

<sup>[</sup>١] عطل كفرح: عظم بدئه ، ومن المال والأدب: خلا فهو عطل كففل وعنق .

<sup>[</sup>٢] الجاني . [٣] لاغناء : لاكفاية .

وأما وصف الحضرى فإن بعض بُلَغَاء الأمصار سئل عن الهلباجة فقال: « هو الذي لاَ يَرْعَوى لِمَذْل العاذل ، ولا يُصْفِي إلى وعظ الواعظ ، ينظر بعين حَسُود ، وَ يُعْرِض إعراضَ حَقُود ، إن سَأَل أَخَف (١) ، وإن سُئل سوَّف، و إِن حَدَّثَ حَلَفَ، و إِن وَعَدَ أُخلف، و إِن زَجَر عَنَّف، و إِن قَدَر عَسَف(٢)، و إن احتمل أَسَفَ (٣) ، و إن استغنى بَطِر ، و إن افتقر قَنِط ، و إن فَر ح أُشِر (١) ، وإن حَزن يئس، وإن ضيك زَأْر، وإن بكي جَأْر (٥)، وإن حكم جار، وإن قَدَّمته تأخر، وإن أخَّرته تقدم، وإن أعطاك مَنَّ عليك، وإن أعطيته لم يشكرك ، وإن أسررت إليه خانك ، وإن أُسَرَّ إليك اتهمك ، وإن صار فوقك قَهَرَكُ ، وإن صاردُونك حَسَدك ، وإن وَ ثِقت به خانك ، وإن انبسطت إليه شانك، وإن أكرمته أمانك، وإن غاب عنه الصديق سَلاَه، وإن حَضَره قَلاَه (٧) ، وإن فاتَحَه لم يُجبه ، وإن أمسك عنه لم يَبْدَأُه ، وإن بدأ بالودّ هَجَر ، و إن بدأ بالبرِّ جفا ، و إِن تَكلم فَضَحه الْمِيُّ ، و إِن عملِ قَصَّر به الجهل ، و إِن اؤُتُمَن غَدَر، وإن أجار أخفر (٧)، وإن عاهد نكَتَ ، وإن حَلَف حَنيث، لاَ يَصْدُر عنه الآمِلُ إلا بخَيبة ، ولا يضطر إليه حُرُثُ إلا بيحْنة » .

قال خلف الأحمر: سألت أعرابياً عن الهلباجة، فقال: «هو الأحمق الضَّغْم الْفَدْم (^^) الأكُول الذي والذي . . . ثم جعل يلقاني بعد ذلك ، و يَزيد

<sup>[</sup>۱] ألح . [۲] ظلم . [۳] من أسف الطائر: دنا من الأرض في طيرانه ، أي لم يستطع النهوض بما حمل. [٤] أبغضه وكرهه فاية الكراهة. [٧] أخفره وخفر به: نقض عهده وغدره . [٨] الفدم : العبي عن الكلام في ثقل ورخاوة ، وقلة فهم ، والفليظ: الأحمق الجاني .

فی التفسیر کل مرة شیئاً ، ثم قال لی بعد حین \_ وأراد الخروج \_ هو الذی جمع کل شر" » . ( مجمع الامثال ۱ : ۲۳۲ )

#### ١٦ - بعض البلغاء يصف رجلا

ووصف بعض البلفاء رجلا فقال:

« إنه بَسِيط (۱) الكف ، رَحْب الصدر ، مُوَطَّأُ الأكناف ، سَهْل الخلق ، كَريم الطِّباع ، غيث مُهُوِّت (۲) ، و بحر مُرَخُور ، ضَحُوك السن ، بشير الوجه ، بادى القبول (۳) غير عبوس ، يستقبلك بطلاقة ، ويحييّك ببشر ، ويستدبرك بكرم غيث ، وجيل بشر ، تُبهِجك طلاقته ، ويرضيك بشره ، ضَّاك على مائدته ، عَبْد لضيفانه ، غير ملاحظ لأكيله ، بَطِين (۱) من المقل ، خَمِيص (۱) من الجهل ، راجح الحلم ، ثاقب الرأى ، طَيِّب الخلق ، مُحْصَن الضَّريبة (۲) من المقل ، كُمْصَن الضَّريبة (۱) من المفل ، كُمْصَن الضَّريبة (۱) من كل مَكْرُمة ، عار من كل مَلاَّمة ، إنسئل بذل ، وإن قال فعل » . (زهر الآداب ۲ : ۲۰۰ )

## ١٧ – خمس جوار من العرب يصفن خيل آبائهن

عن ابن الكلبي عن أبيه قال:

اجتمع خمسُ جَوَارٍ من العرب ، فقلن : هَأْمُمُنْ نَصِف خيلَ آبائنا . فقالت الأولى :

« فرسُ أَبِي وَرْدَةٌ ، وما وردة ؟ ذات كَفَل مُزَخْلَق ، وَمَتْنِ أَخْلَق ،

<sup>[</sup>١] أى مبسوط الكف سخى . [٢] غوَّث تغريثاً : قال واغوثاه .

<sup>[</sup>٣] الفبول بالفتح وقد يضم : الحسن . [٤] أى ممتلئ وأصله : عظيم البطس .

<sup>[</sup>٥] خيص : خال ، وأصله : الجائم . [٦] الضريبة : الطبيعة ، ومحصن : عف .

<sup>[</sup>٧] أي مكسو .

وَجَوْف أَخْوَق (١) ، وَنَفْس مَرُوح ، وَعَيْنِ طَرُوح ، وَرَجْلٍ ضَرُوح ، وَيَدِ سَبُوح (٢) ، بُدَاهَتُهَا إهْذَابْ، وَعَقْبُهَا غِلاَبْ (٣) » .

وقالت الثانية :

« فرسُ أَبِي اللَّمَّابِ ، وما اللَّمَّابِ ؟ غَبْيَةُ سَحَابِ ، واضطرامُ غَابِ ، مُتْرَصُ الأُوصالِ ، أشمُ الْقَذَالِ ، مُلاَحَكُ المَحَالِ ( ) ، فارسُهُ تُحِيد ، وَصَيْدُهُ عَتيد ، إن الأوصال ، أشمُ الْقَذَال ، مُلاَحَكُ المَحَال ( ) ، فارسُهُ تُحِيد ، وَصَيْدُهُ عَتيد ، إن أقبل فَظَبْ مُعَاج ، وإن أدبر فَظَلِيم هَدَّاج ، وإن أحضر فَعِلْج هَرَّاج ( ) » . وقالت الثالثة :

« فرس أبى حُذَمَة ، وما حُذَمَة ؟ إن أقبَلْت فَقَنَاةٌ مُقَوَّمة ، و إن أدبَرَتْ فَقَنَاةٌ مُقَوَّمة ، و إن أدبَرَتْ فَأَثْفِيَّة مُلَمْلَمَة ، و إن أعْرَضَتْ فَذَعْبة مُعَجْرِمَة (٦) ، أرساغُها مُـتُرَصَة ، وفصوصُها مُمَحَّمة ، جَرَ ثُهَا انْثِرَ ارْ ، وَتَقَرْ يَبُها انكِدار (٧) » .

أمَّا إذا يعدو فثعلب جَرَ ْيَةِ أَو ذَئبُ عادية يعجرِم عجرمه ويقال ناقة معجر،ة بفتح الراء: أي شديدة . [٧] محصة : قليلة اللحم قليلة الشعر ، محمل الجلد

<sup>[</sup>۱] اازحلق: المملس الذي كأنه زحلوقة (بالضم) وهي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسغل، والأخلق: الأملس، وأخوق: واسم. [۲] مروح: كثيرة المرح، طروح بعيدة موقع النظر، ضروح: دفوع، يريد أنها تضرح الحجارة برجليها إذا عدت، سربوح: كأنها تسديح في عدوها من سرعتها . [۳] بداهتها: فجاءتها، والبديمة واحد، والإهذاب: السرعة، والعقب: حرى بعد جرى، وغلاب مصدر، غالبته مغالبة وغلابا، كأنها تغالب الجرى .

<sup>[3]</sup> الفبية: الدفعة من المطر، والعاب جمع غابة وهى الأجة، مترس: محكم، أترصت الشيء: أحكمته أثمم : مرتفع، الفذال: معقد العذار ( والعذار من اللجام ككتاب: ماسنال على خد الفرس) ، ملاحك مداخل ( بفتح الحاء ) كأنه دوخل بعضه فى بعض، والحال جمع محالة: وهى فقار الظهر ( كسحاب جمع فقارة ) وذكر الأصمعي أنه رأى فقار فرس ميت، فإذا ثلاث فقر من عظم واحد، وكذا تكون العراب فيما ذكروا . [٥] مجيد: صاحب جواد، عتيد: حاضر، معج في سيره وعمج: إذا أسرع، فيما ذكروا . [٥] مجيد: صاحب جواد، عتيد: حاضر، معج في سيره وعمج : إذا أسرع، والهدج كشمس: المشى الرويد ويكون السريم، والعلج: حمار الوحش السمين القوى، وهرج الفرس كضرب: إذا كان كثير الجرى . [٦] حذمة: فعلة من الحذم وهو السرعة أو الفطم، فقالة مقومة تريد أنها دقيقة القدر، ملعلمة : مجتمعة ، تريد أنها مدورة المؤخر، لأن الأثاني تختار مدورة ، معجرمة بكسر الراء اسم فاعل من العجرمة ، وهي المراح في مقاربة خطو . قال الشاهم :

وقالت الرابعة :

« فرسُ أَبِى خَيْفَقَ ، وما خَيْفَق ؟ ذاتُ ناهِقِ مُعْرَق ، وَشِدْق أَشدق ، وأديم مُمَلَّق (١) ، لهما خَلْق أَشدَف ، وَدَسِيع مُنَفَنْف ، وَتَلْيِل مُسَيَّف (٢) ، وأديم مُمَلَّق (١) ، لهما خَلْق أَشْدَف ، وَدَسِيع مُنَفَنْف ، وَتَلْيِل مُسَيَّف (٢) ، وَدُسْمِها ارتعاج (٣) » .

وقالت الخامسة :

« فرس أبى هُذُلُول ، وما هُذُلُول ؟ طَرِيدُه تَحْبُول ، وَطَالِبُهُ مَشْكُول ، وَطَالِبُهُ مَشْكُول ، وَقَيقُ الْمَارِك ، وَقَيقُ الْمَارِك ، وَقَيقُ الْمَارِك ، اللَّهُ عَمْ الْمَارِك ، عَبْلُ الْمَحْزِم ، خِنَدُ مِنْ جَمَ (٥) ، مُنْيِفُ الْحَارِك ، أَشِيقُ الْحَارِك ، أَشَمَّ السَّنَا بِك ، تَحْدُولُ الْحَصَائِل ، سَبْط الْفَلائِل (٢) ، غَوْجُ التَّلْمِيل ، صَلْصَالُ الصَّمْ يِيل ، أَدِيمُهُ صَافٍ ، وَسَبِيبُهُ صَافٍ (٧) ، وَعَفُوه كافٍ » . (الأمال ١١٠٠)

كفرح ، إذا سقط شعره واملاس ، انثرار : انصباب ، كأنه يثره ثراً ، والنقريب : ضرب من العدو . أو أن يرفع يديه معاً ويضعهما مماً ، وانكدر : أسرع وانقص ، وانكدر عليه الفوم : انصبوا .

[۱] خيفتى: فيعل من الحفق كشمس: وهو السرعة ، الناهقان: العظمان الشاخصان فى خدى الفرس معرق: قليل اللحم ، أشدق: واسع الشدق ، مملق: مملس . [۲] الأشدف: العطيم الشخس ، والشدف محركة: الشخض ، الدسيم . مغرز العنتى فى الكاهل ، منفنف: واسم ، من النفنف كجعفر: وهو الهواء بين الساء والأرض ، التلل: العنق ، مسيف: كأنه سيف .

[٣] زلوج: سريمة ، الزليح والزلجان بالتحريك: السرعة ، الحيفانة: الجرادة التي فيها نقط سود تخالف سائر لونها ، وإنما قيل للفرس: خيفانة لسرعتها لأن الجوادة إذا ظهر فيها تلك البقط كان أسرع لطيرانها ، رهوج: كثيرة الرهج ، ( والرهج بالتحريك: الغبار ) أهمج الفرس إهماجا: إذا اجتهد في عدوه ، والحضر: ارتفاع الفرس في عدوه ، الارتماج: كثرة البرق وتتابعه .

[٤] محبول: في حبالة ، مشكول: موثق في شكال ( الشكال ككناب: الحبل تشدّ به قوائم الدابة ) الملاغم من الإنسان: ماحول الفم ، أرادت هاهنا الجحافل ( والجحافل جم جحفلة بالفتح بمرلة الشفة للخيل والبغال والحمير » والمعاقم: المفاصل . [٥] عبل: غليظ ، والمحزم موضع الحزام ، مخد: يخد الأرض أي يجعل فيها أخاديد ( والأخاديد: الشقوق جم أخدود ) ، مرجم: يرجم الحجر بالحجر ، أو يرجم الأرض بحوافره . [٦] منيف: مرتفع ، والحارك: منبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به من يركبه ، والسنابك: أطراف الحوافر جم سدبك كفنفذ ، مجدول: مفتول ، الخصائل جمع خصيلة: وهي كل قطعة من اللحم مستطيلة أو مجتمعة ، الفليل: الشعر المجتمع ، ويقال للقطعة من الشعر: الفليلة ، سبط: مسترسل . [٧] الغوج: اللين المعطف ، والصلصلة صوت الحديد ، وكل صوت حاد ، والسبيب: شعر الناصية ، ضاف: سابغ .

#### ١٨ – رجل من العرب يصف مطرا

عن عبد الرحمن عن عمه قال:

سئل رجل من العرب عن مطركان بعد جَدَّب فقال:

«نشأ حَملا () سُدًا متقاذِف الأحضان ، مُحْمَو مِن الأركان ، كَلَّ الأقراب ، مُكْفَهِر الرَّبَاب ، تَحِن رُعودُه حنين اضطراب ، وَتُزَعْر زعرة اللَّيوث الْفَضَاب ، لِبوارقِه التهاب ، وَلِرَواعده اضطراب ، فجاحَفَت () صدورُه الشِّماف ، وركبت أعبارُه القفاف ، ثم ألق أعباءه ، وحَطَّ أثقاله ، فتألَّق وأصعق () ، وانبجس وانبَعَق ، ثم أنجَم فانطلق ، فغادر النِّهاء () مُثرَعَة ، والفيطان مُمْرِعَة ، حِباء للبلاد ، ورزقًا للعباد » . ( بلوغ الأرب ٣ : ٢٥٠)



[۱] الحمل: السحاب الكثير الماء ، والسد: الذي قد سد الأفق ، احمومي: اسود ، والأقراب جمع قرب كففل وعنق وهو الخاصرة ، والرباب: السحاب الأبيض . [۲] جاحفه: زاحمه وداناه ، والشعاف جمع شعفة كرقبة: وهي رأس الجبل ، والففاف جمع تف بالضم وهو ماغلظ من الأرض وارتفع لم يبلغ أن يكون جبلا . [۳] صعقتهم السماء وأصعقتهم: ألفت عايهم صاعقة ، وانبجس: انفجر بالماء وانبعق السحاب: انبعج بالمطر واندفع ، والانبعاق: أن يندفع عليك الشيء فجأة وأنت لاتشعر ، وأثجمت السماء: أسرع مطرها . [٤] النهاء جمع نهى بالكسر والفتح: الغدير ، ومترعة: مملوءة ، والنيطان جمع غائط: وهو المطمثن الواسع من الأرض ، ممرعة: مخصبة ، حباء: عطاء .

## البائاليالث

ئى

## 

ا مقام أعرابى بين يدى سليمان بن عبد الملك عبد الملك عبد الملك ، فقال :

« إنى مُكلِّم المؤمنين بكلام فيه بعض الفيلْظة ، فاحتمِله إن كرهنه ، فإن وراءه ما تُحبُه إن قبِلْته » ، قال : هات يا أعرابى : إنا نجود بسَمة الاحتمال على من لا نرجو نُصْحَه ، ولا نأمن غشه ، وأرجو أن تكون الناصح جَيْبًا ، المأمون غَيْبًا ، قال : «يا أمير المؤمنين أما إذ أمنت بادرة غضبك، فإنى سأُطْلِق لسانى بما خرِست عنه الألسن من عظتك ، تأدية لحق الله وحق أمامتك . إنه قد اكتنَفك رجان أساء وا الاختيار لأنفسهم ، فابتاعوا دنياك بدينهم ، ورضاك بشخط ربهم ، خافوك في الله ، ولم يخافوا الله فيك ، دنياك بدينهم ، ورضاك بشخط ربهم ، خافوك في الله ، ولم يخافوا الله فيك ، فهم حرب الآخرة ، سلم للدنيا ، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه ، فإنهم فهم حرب الآخرة ، سلم للدنيا ، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه ، فإنهم

لا يَالُونك (١) خَبَالاً ، والأمانة تضييعاً ، والأمة عَسْفاً وَخَسْفاً (٢) ، وأنت مسئول عما اجترحوا (٦) ، وليسوا مسئولين عما اجترحت ، فلا تُصْلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أخسر الناس صَفْقة يوم القيامة ، وأعظمهم غَبْناً من باع آخرته بدنيا غيره » قال سليمان : « أمّا أنت يا أعرابي ، فقد سَلَات لسانك ، وهو أقطع سيَفيك » ، فقال : « أجَلْ يا أمير المؤمنين لك لاعليك » .

کے والہ کا نام ۲ : س ۳۳۷ ، والعقد الدرید ۱ : ۳۰۷ ، ومروج الذہب ۲ : ۱٦٤ ، وزھر الآداب ۱ : ۲۷۷ )

### ٢ \_ أعرابي يعظ هشام بن عبد الملك

ودخل أعرابي على هشام بن عبد الملك ، فقال له : عِظْني يا أعرابي ، فقال : « كَنَى بالقرآن واعظاً ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم : « وَ يُلُ لِلْمُطَفَّقِينَ ( ) الَّذِينَ إِذَا الرَّمَالُوا عَلَى النَّاسِ بَسْمَ الله الرحمن الرحيم : « وَ يُلُ لِلْمُطَفِّقِينَ ( ) الَّذِينَ إِذَا الرَّالُولُ عَلَى النَّاسِ بَسْمَ الله الرحمن الرحيم : « وَ يُلُ لِلْمُطَفِّقِينَ ( ) اللَّذِينَ إِذَا اللهُ اللهُ مَنْهُوثُونَ يَسُوفُونَ ، وَإِذَا كَالُولُهُ مُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِمَينَ » ، ثم قال : « يا أمير المؤمنين ، ليوهم عَظِيم ، يَوهم يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِمَينَ » ، ثم قال : « يا أمير المؤمنين ، هذا جزاء من يُطفِّق في الكيل والميزان ، فيا ظنَّك عِن أخذه كله ( ) ؟ » .

٣ \_ خطبة أعرابي (١)

وولَّى جعفر بن سليمان (٧) أعرابيًّا بعض مياههم، (٨) فخطبهم يوم الجمعة فقال:

<sup>[</sup>١] ألا يأنو: قصر وأبطأً ، والحبال: المساه . [٢] العسف: الظلم ، والحسف: الذل .

<sup>[</sup>٣] اكتسبوا ، وفي رواية : « اجترموا » .

<sup>[</sup>٤] طفف : نفس المكيال . [٥] وروى صاحب العقد أيضاً هذه العظة (ج ١ ص ٣٠٦) وذكر أنها لابن السهاك وعط بها الرشيد .

<sup>[7]</sup> قدمنا في الجزء الثاني ص ٤٦٣ أن هذه الخطبة متنازع فيها ، فهي تعزى تارة إلى الإمام على كرم الله وجهه ، وأخرى إلى سحبان وائل ، وثالثة إلى أعرابي . [٧] هو ابن عم أبي جعفر المنصور ، وكان والياً له على المدينة سنة ١٤٦ ـ ١٥٠ ه . [٨] في مجمع الأمثال : « عن الأصمى قال : حدثنى شيخ من أهل العلم قال : شهدت الجمعة بالفرية « ضرية كغنية : قرية بين البصرة ومَكة »

« الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للهتقين ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ، أما بعد : فإن الدنيا دار بلاغ () ، والآخرة دار قرار ، فخذوا لِمَقرِّكُم من مَمرِّكُم ، ولا تَهْ يَكُوا أستاركم عند من لا تَخْفى عليه أسرار كم ، وأخرجوا من الدنيا قلو بكم ، قبل أن تخرُج منها أبدا أنكم ، ففيها حبيتم ، وأخرجوا من الدنيا قلو بكم بلاحساب ، وغداً حساب بلاعمل ، إن الرجل إذا هلك ، قال الناس ما ترك ؟ وقالت الملائكة : ماقد م ؟ فدلله آباؤكم ! قد موا بعضاً ، يكون عليكم كَالاً () ، أقول قولى هذا يكون لكم قرضاً ، ولا تخلفوا كُلاً ، يكون عليكم كَلاً () ، أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم لى ولكم ، والمحمود الله ، والمصلى عليه محمد ، والمدعوث له الخليفة ، ثم إمامكم جعفر بن سليمان ، قوموا إلى صلا كم .

(الأمالي ١ : ٢٤٨ ، والعقد الفريد ٢ : ١٦٤ ، وتهذيب الكامل ١ : ٢٨ ، وجمرالأمثال ١ : ٢٨ ، وعيوذ الأخبار م ٢ : ص ٣٥٣ وزهر الآداب ٢ : ٤ )

#### ٤ - خطبة أخرى

وخطب أعرابي فقال:

« الحمد لله الحميد المستحمد ، وصلى الله على النبى محمد . أما بعد : فإن التعمثق في ارتجال الخطب كمُمكِن ، والكلام لا يَنشِي حتى يُنشَى عنه ، والله تبارك وتعالى لا يُدرِك واصف كُنه صفته ، ولا يَبلغ خطيب مُنتهى مِدْحته ، له الحمدُ كما مدح نفسه ، فانهمَضوا إلى صلاتكم » ثم نزل فصلى . (العند الفريد ٢ : ١٦٤)

وأميرها رجل من الأعراب ، فخرج وخطب ، ولف ثيابه على رأسه ، وبيده قوس فقال . . . . وأورد هذه الحظبة » ، وفي الكامل للمبرد : « قال الأصمى فيما بلغنى خطبنا أعرابي بالبادية فحمد الله . . . » . [١] وفي رواية المقد « دار بمر والآخرة دار مقر » [٧] الكل : الثقل .

وخطب أعرابى قومه فقال :

« الحمد لله ، وصلى الله على النبى المصطنى وعلى جميع الأنبياء ، ما أقبَح بمثلى أن يَنْهَى عن أمرٍ و يرتكبَه ، ويأمر بشىء و يجتنبَه ، وقد قال الأول :

وَدَعْ مَا لَمْتَ صَاحِبَهُ عَلَيْهِ فَذَمْ أَنْ يَلُومَكُ مَنْ تَلُومُ اللهِ وَإِياكُمْ تَقُواهُ ، والعملُ برضاه » . (العقد الغريد ٢ : ١٦٤)

#### ٣ ـ أعرابية توصى ابنها وقد أراد السفر

قال أُبَانُ بن تَمْلِب \_ وكَان عابداً من عُبَّاد أهل البصرة تو فى سنة ١٤١ هـ شَهدْتُ أعرابية وهى تُوصى ولداً لها يريد سفراً وهى تقول له :

« أَى مُبَنَى الحِلسُ أَمْنَعْكُ وصيتى ، وبالله توفيقُك ، فإن الوصية أَجْدَى (۱) عليك من كثير عقلك ، أَى مُبَنَى : إياك والنميّمة فإنها تزرع الضّفينة ، وتفرّق بين المُحِبِّين ، و إياك والتعرض للعيوب فَتُتَخَذَ غَرَضا (۲) ، وَخَلِيقٌ أَن لاَ يَثْبُت الفرضُ على كثرة السّهام ، وقلما اعتورت (۱) السّهام غَرضا إلا كَلَمَتُه (۱) حتى يَهِيَ أَن ما اشتد من قوّته ، و إياك والجود بدينك ، والبخل بمالك ، و إذا هزرت فَاهُرُز كريماً يلين لهزّتك ، ولا تهزُز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها ، وَمَثّل فَاهُرُز كريماً يلين لهزّتك ، ولا تهزُز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها ، وَمَثّل لنفسك مِثَالَ ما استحسنت من غيرك فاعمَل به ، وما استقبحت من غيرك فاجتنبه ، فإن المرء لا يرى عيب نفسه ، ومن كانت مودّثه بشرة ، وخالف ذلك منه فعله ، كان صديقه منه على مثِل الرّيح في تصرّفها » ثم أمسكت ، فدنوتُ منه فعله ، كان صديقه منه على مثِل الرّيح في تصرّفها » ثم أمسكت ، فدنوتُ

<sup>[</sup>١] أنفع [٢] هدفا . [٣] تداولت . [٤] جرحته وحطمته .

<sup>[</sup>ە] وهى يەھى : ضعف .

منها ، فقلت : بالله يا أعرابية ، إِلاَّ زِدْتِهِ فِى الوَصية ، فقالت : أَوَ قد أَعجبك كلام العرب يا عراقى ؟ قلت : نعم ، قالت : والفدرُ أُقبح ما تَعامَل به الناس بينهم ، ومن جمع الحِدْمُ والسَّخاء فقد أجاد الْحُلَّة (١) : رَيْطَتِها وَسِرْ بَالْهـا .

( الأمالي ٢ : ٨ ، والعقد الفريد ٢ : ٨ ، وبلافات النسا، ص ٥ ، والبيان والبيين ٣ : ٢٢١ )

## ۷ – أعرابية توصى ابنها

وقالت أعرابية لابنها:

« يا مُبَى ، إن سؤالك الناس ما فى أيديهم من أشد الافتقار إليهم ، ومن افتقرْت إليه هُنْت عليه ، ولا تزال تُحفظ وَ تُكرَم ، حتى تَسْأَل وَتَرْغب ، فإذا أَكَلَّت عليك الحاجة ، ولزمك سوء الحال ، فاجعل سؤالك إلى من إليه حاجة السائل والمسئول ، فإنه يُعْطى السائل » . (النقد الفريد ۲ : ۱۵)

### ۸ – أعرابي يوصي ابنه .

ووصّى أعرابيّ ابنهُ فقال:

«ابْذُل المودَّةَ الصادقة تستفِدْ إخواناً ، وتتخذْ أعواناً ، فإن العداوة موجودة عتيدة ، والصداقة مُسْتَعْر زَةً (٢) بعيدة ، جنب كرامتك اللئام ، فإنهم إن أحسنت إليهم لم يشكروا ، وإن نزلت شديدة لم يصبرُوا » . (الأمالي ١ : ٢٠١)

## ۹ أعرابي ينصح لابنه

عن عبد إلر حمن عن عمه قال: سممت أعرابيًّا يقول لابنه:

« لاَ يَفُرُّ نَكَ مَا تَرَى مَنْ خَفْضَ العَيْشَ ، وَلِينِ الرِّيَاشُ (٣) ، وَلَكُنْ فَا نَظْرَ إِلَى سَوْءَ الظَّمَٰنُ ، وَسُوءَ الْمُنْقَلَبِ » . (الأمالي ٢ : ٩٥)

<sup>[</sup>۱] الحلة لاتكون إلا من توبين إزار ورداء ، والريطة : الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة ، والسربال : القميص ، [۲] مستمرزة : منقبضة شديدة : [۳] الحصب والمعاش .

## ١٠ \_ أعرابي ينصح لابنه

وقال: سممت أعرابيًّا يقول لابنه:

« كَن للعاقل الْمُدْبِرِ أَرْجَى منك للأَحْمَق الْمُقْبِلِ » ، ثم أنشد :

عَدُولُكُ ذُو الْحِلْمِ أَبِقَى عليك وأَرعَى مِن الْوَامِقِ الأَحْقُ (١) ( ذيل الأمال ص ٢٤ )

## ١١ \_ أعرابي ينصح لأخيه

ونصح أعرابي لأخيه ، فقال :

« اعلم أن الناصح لك ، المشفق عليك ، من طالع لك ما وراء العواقب بروتيته ونظره ، وَمَثّل لك الأحوال المَخُوفَة عليك ، وَخَلَط الْوَعْر بالسهل من كلامه ومَشُورته ، ليكون خوفك كِفاء (٢) رجائك ، وشكرك إزاء النّم،ة عليك، وأن الغاش لك ، والحاطب (٣) عليك ، من مدّ لك في الاغترار ، ووطأ لك مِهادَ (١) الظُّلْم ، تابعاً لِمَرْضاتك ، منقاداً لهواك . (الأمالي ١ : ١٩٨)

#### ١٢ \_ أعرابي يعظ أخاه

و وعظ أعرابي أخاً له أفسد ماله في الشَّراب، فقال:

« لا الدهرُ يَمِظك ، ولا الأيام تُنذرك ، ولا الشَّيْب يَرْجُرك ، والساعات تَعْصَى عليك ، والأنفاسُ تُعَدُّ منك ، والمنايا تُقاد إليك ، أحَبُّ الأمور إليك أَعْوَدُها بالمضَرَّة عليك » .

( العقد الفريد ٧ : ٥ ٨ ، والأُمالي ١ : ١٩٨ ، وزهر الآداب ٣ : ١١٥ )

<sup>[</sup>١] الوامن : الحب . [٢] مَكَافَئاً

<sup>[</sup>۴] هو حاطب ايل: أى مخلط فى كلامه . [٤] المهاد: الفراش

## ۱۳ – أعرابي يعظ صاحبه

وقال أعرابي لصاحبه :

« والله لأن هَمْلَجْت (۱) إلى الباطل ، إنك لقطُوف (۲) عن الحق ، ولأن أبطأت لَيُسْرَءَن بك ، وقد خسِر أقوام وهم يظنون أنهم رابحون ، فلا تفر نك الدنيا ، فإن الآخرة من و رائك » . (البيان والنبين ۲ : ۱۰۸ ، والعقد الفريد ۲ : ۸۵)

#### ١٤ – أعرابي يبظ أخاه

وقال أعرابي لأخيه :

« يا أخى : أنت طالب ومطلوب ، يَطْلُبُك ما لا تَفُوته ، وتطلُب ما قد كُفيتَه ، فكأنْ ما غاب عنك ، قد كُشِف لك ، وما أنت فيه قد نُقِلْت عنه ، فامْهَد (١) لنفسك ، وأعِدَّ ذلك ، وخذ فى جَهازك » . (المقد الفريد ٢ : ١٨)

#### ١٥ – أعرابي يعظ رجلا

وقال أعرابي لرجل:

« أَىْ أَخَى: إِنَّ يَسَار النفسِ أَفضلُ من يسار المال ، فإِن لم تُر زق غِنَى فلا تُحُرَّمْ تقوى ، فَرُبُّ شَبْمَانَ من النَّمم ، عُرْ يَانُ من الكرم ، واعلم أن المؤمن على خَيْر : تُرَحِّب به الأرض ، وتستبشِر به السماء ، ولن يُسَاء إليه في بَطْنها وقد أَحْسَنَ على ظهرها » . (العقد الفريد ٢ : ٥٥)

<sup>[</sup>١] .ن هملج البرذون : مشى مشية سهلة في سرعة .

<sup>[</sup>٢] من قطفت الدابة كنصر وضرب : ضاق مشيها ، فهي قطوف

<sup>[</sup>٣] أي مهد وأعدد .

## ١٦ – أعرابي يعظ رجلا

وقال الأصمعي: سمعت أعرابيًّا يعظ رجلا وهو يقول:

« وَ يُحَكُ ! إِن فلاناً و إِن ضحِكَ إليك ، فإِنه يضحك منك ، ولَّمَن أظهر الشفقة عليك ، إِن عقار به لَتَسْرِي إليك ، فإِن لم تتخذه عدو ال في علانيتك ، فلا تجعله صديقاً في سريرتك » . ( زور الآداب ٣ : ١٦٤ )

## ۱۷ – أعرابي يمظ رجلا

وسمع أعرابي رجلا يقع في السلطان، فقال:

« إنك غُفُل لم تَسِمْك التجارِبُ، وفي النصح لَسْعُ العقارب، كأنى بالضاحك إليك، وهو باك عليك » . (زمر الآداب ٣ : ١٦٤)

## ١٨ - كلام أعرابي لابن عمه

وشاور أعرابي ابن عَم "له ، فأشار عليه برأى ، فقال :

« قد قات َ بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حُلُوكلامه بِمُرِّه ، وَحَرْنَهُ بِسَهْله ، ويحرِّكُ الإِشفاقُ منهُ ما هو ساكن من غيره ، وقد وَعَيْتُ النصح منهُ وَقبِلته ، إذ كأن مصدرُه من عند من لا شَكَّ في مودَّته ، وصافي غيبه ، وما زلت بحمد الله إلى الخير مَنْهجاً واضحاً ، وطريقاً مَهْيماً (١) » .

STORY OF THE STORY

<sup>[</sup>١] طريق مهبع : بين واضح .

## ١٩- كلات حكيمة للأعراب

قيل لأعرابي : مَالَك لا تشرب النَّبِيذ ؟ قال : « لثلاثِ خِلاَلٍ فيه : لأنه مُتْلِف للمال ، مُذْهِب للمقل ، مُسْقِط للمُرُوءة » .

وقال أعرابي: « الدراه ميَاسِمُ (١)، تَسِمُ حمداً وذمّا ، فمن حَبَسَها كأن لها،ومن أنفقها كأنت له، وما كل مَن أعْطِي مالاً أُعطى حَمْداً ، ولا كل عَديم ذميم ».

وقال أعرابي لأخ له: « يا أخى إنَّ مالك إن لم يكن لك كنتَ له ، و إن لم تُفْنِه أفناك ، فكُلْه قبل أن يأكلك » .

وقال أعرابى: « إِنَّ الموفَّق مَن تَرَكَ أُرفَق الحالات به ، لِأَصْلَحِهَا لدينه ، نَظَرًا لنفسه ، إذا لم تنظر نفسُه لها » .

وقال أعرابى: « إن الله تُخلِف ما أتلفَ الناسُ ، والدهر مُتْلَف ما أَخْلَفُوا ، وَكُمْ مِن مِيْتَةِ عليها طَلَب الحياة ، وكم من حياة سَبَبُهَا التعرضُ للموت » .

وقال أعرابي : « إن الآمال قطعت أعناقَ الرِّجال ، كَالسَّرَابِ غَرَّ من رآه ، وأخلَفَ من رجاه » .

وقال أعرابي لصاحب له: « أُصْحَب من يتناسى مَمْرُ وَفَه عليك ، و يتذكر حقو قَك عليه » .

وقال أعرابي: « لا تسأل من يَفِرُ من أن تسأله ، ولكن سَل مَنْ أَمَرَكُ أن تسأله ، ولكن سَل مَنْ أَمَرَكُ أن تسأله ، وهو الله تعالى » .

<sup>[</sup>١] مياسم جمع ميسم بالكسر : وهو المكواة .

وقال أعرابى : «ما بقاء مُمْرِ تقطعهٔ الساعاتُ ، وسلامةُ بدنِ مُمَرَّضِ للآفاتِ ؟ وهو يَنْقُله إلى الثواب الذي للآفاتِ ؟ وهو يَنْقُله إلى الثواب الذي أحيا له ليله ، وأظماً له نهارَه » .

وذُكر أهلُ السلطان عند أعرابى فقال: « أَمَا والله لَئْن عَزُّوا فى الدنيا بالجَوْر ، لقد ذَلَّوا فى الآخرة بالمدل ، ولقد رضُوا بقليلٍ فانٍ ، عوَضاً عن كثير باق ، و إنما تزلّ القدمُ حيث لاينفع الندم » .

وقال أعرابى : « من كأنت مطيتُه الليل والنهار ، سارا به و إن لم يَسِرْ ، و بلغا به و إن لم يَسِرْ ، و بلغا به و إن لم يبلغ » .

وقال أعرابى : « الزهادة فى الدنيا مِفتاح الرغبة فى الآخرة ، والزهادة فى الآخرة مفتاح الرغبة فى الدنيا » .

وقيل لأعرابى وقد مرض: إنك تموت! قال: « وإذا مُتُ فإلى أين يُذْهَب بى ؟ » قالوا: « إلى الله تمالى » ، قال: « فما كراهتى أن يُذْهَبَ بى إلى من لم أرالخير إلامنه ؟ » .

وقال أعرابي: « من خاف الموتَ بادر الموتَ ، ومن لم يُنَحِّ النفسَ عن الشهوات ، أسرعت به إلى الهلَـكَات ، والجنة والنار أمامك »

وقال أعرابى: «خير لك من الحياة ما إذا فقدتَه أبغضت له الحياة ، وشرم من الموت ما إذا نزل بك أحببت له الموت ».

وقيل لأعرابى: من أحق الناس بالرحمة ؟ قال: « الكريم يُسَلَّط عليه اللّهم، والعاقل يسلَّط عليه الجاهل » .

وقيل له : أَىُّ الداعينِ أَحَقُّ بالإِجابِة ؟ قال : المظلوم ، وقيل له : فأَى الناس أَغنى عن الناس ؟ قال : « من أَفرد الله بحاجته » .

وقال الأصمى : سممت أعرابيًا يقول : « إذا أشكل عليك أمران ، فانظر أيهما أقرب من هواك خالفه ، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى » . وقال أعرابي : « الشرُّ عاجلُه لذيذ ، وآجلُه وَخِيم » .

وقال أعرابي: « من ولد الخيرَ أَنتج له فراخاً تطير بأجنحة السرور ، ومن غرسَ الشَّر أُنبت له نباتاً مُرًّا مَذَاقُه ، وَقُضْبانُه الغيظُ ، وثمرتُه الندم » .

وقال أعرابي: « من كساه الحياء ثوبه، خَفِي على الناس عيبه » وقال: « بئس الزاد، التَّمَدِّى على العباد » ، وقال: « التلطُّف بالحيلة، أنفع من الوسيلة » ، وقال: من تَقُلَ على صديقه، خفَّ على عدوه، ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون، قالوا فيه ما لا يعلمون » .

وقال أعرابى : « أعجزُ الناس مَنْ قَصَّر فى طلب الإِخوان ، وأعجز منه من ضيَّع من ظَفِر به منهم » .

وقال أعرابى لابنه: « لا يسرك أن تفاب بالشرّ ، فإن الغالب بالشرّ مو المفاوب » .

وقال أعرابي لأخ له: «قد نهيتك أن تُريق ما، وجهك عند من لاما، في وَجْهِهِ ، فإن حَظَّك مِن عطيتُه السؤال ».

وقال أعرابى : « إن حبّ الخيرخير و إن عجزتْ عنهُ المقدِرة ، و بفض الشرّ خيرٍ و إن فعلتَ أكثره » . وقال أعرابى : « والله لولا أن المروءةَ تَقيِل مَعْمِلُها (') ، شديدة مُؤنتها ، ماترك اللئام للكرام شيئًا » .

واحتُضِر أعرابي ، فقال لهُ بنوه : عِظْنا يا أَبَتِ ، فقال : « عاشروا الناس معاشرةً ، إن غبتم حَنُوا إليكم ، وإن متّم بَكُو ا عليكم » .

ودخل أعرابى على بعض الملوك في شَمْـلة (٢) شمر ، فلما رآه أعرض عنه ، فقال له : « إن الشَّملة لا تكلمك ، و إنمـا يكلمك مَن هو فيها » .

وقال أعرابي: « رُبَّ رجل سِرُه منشور على لسانه ، وآخر قد التحفّ عليه قلبُه التحاف الجَناح على الخَوَافِي » .

وقيل لأعرابي : كيف كتمانك للسرّ ؟ قال : « ما جوفى لهُ إلا قَبْرْ ْ » .

ومر أعرابيان برجل صلبه بعض الخلفاء ، فقال أحدهما : أُنْبَتَتْهُ الطاعة ، ومن وَحَصَدته المعصية ، وقال الآخر : « من طَلَقَ الدنيا فالآخرة صاحبته ، ومن فارق الحق فألجُدْعُ راحلته » .

وقال أعرابي : « إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ، ودوامَ عهده ، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه ، وشوقه إلى إخوانه ، و بكائه على ما مضى من زمانه » .

وقال أعرابى: « إِذَا كَانَ الرأَى عند من لا يُقْبَل منه ، والسلاح عند من لا يُقبِل منه ، والمال عند من لا ينفقه ، ضاعت الأمور » .

( العقد الفريد ٢: ٨٥ ـ ٨٧ )

وقال أعرابى : « إن الدنيا تنطق بغير لسان ، فتخبر عما يكون بما قدكاًن » . ( النفد الفريد ۲ : ۸۰ )

وقال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول : « غَفَلَنا ولم يَغْفُل الدهر عنا ، فلم

<sup>[</sup>١] الحمل في الأصل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. [٢] كساء دون القطيفة يشتمل به .

نتمِظ بغيرنا ، حتى وُعِظَ غيرُنا بنا ، فقد أدركت السعادة مَنْ تنبَّه ، وأدركت الشقاوة من غفَل ، وكنى بالتجربة واعظاً » . ( زهرالآداب ۲ : ه )

وقال أعرابي لرجل: « اشكرُ للمنعِم عليك ، وَأَنْهِمِ على الشاكر لك ، تستوجبْ من ربك زيادته ، ومن أخِيك مُناصحتَه » . (زمرالاداب ٢:٢)

وتذاكر قوم صِلَة الرَّحِم، وأعرابيُ جالس، فقال: « مَنْسَأَة (١) في العمر، مَرْضَاةُ للربّ، محبَّة في الأهل». (الأمالي ٢١٧:١)

وقال أعرابي: « لا أعرف ضُرَّا أوْصَل إلى نياط القلب ، من الحاجة إلى من لم تَثَقِى بإسمافه ، ولا تأمَن رَدَّه ، وَأَ كُلَمُ المصائب فَقَدُ خليل لا عوضَ منه » . وقيل لأعرابي: أي شيء أمتع ؟ فقال: « مُمازحة المُحِبّ، ومحادثة الصديق، وأماني تقطع بها أيامَك » .

وقال أعرابي: « من لم يرضَ عن صديقه إلا بإيثاره على نفسه ، دام سَخطه ، ومن عاتب على كل ذنب كرثر عدوه ، ومن لم يؤاخ من الإخوان إلامن لاعيب فيه قلَّ صَدِيفه » . (الأمالي ١ : ٢١٨)

عن عبدالرحمن عن عمه قال: قلت لأعرابي ماتقول في المرّاء؟ قال: «ماعسى أن أقول في شيء يُفْسد الصداقة القديمة ، وَيَحُلّ المُقدة الوثيقة ، أقل مافيه أن يكون دُرْ بَةً للمفالبة ، والمفالبة من أمتَنِ أسباب الفتنة » . (الأمالي ١ : ٢٥٨) عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمعت أعرابيًّا يقول : « لا يوجَد الْعَجُول

عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمعت اعرابيا يقول : « لا يوجد العجول محموداً ، ولا الْخُوبُ مريصاً ، ولا الشّرِه غنيّا » .

وقال : سممت أعرابيًا يقول : « صُن عقلك بالحلم ، وَمُر و الله بالعَفاف ، وَعُل و الله بالعَفاف ، وَجُد الله به الحُمِل به الله به الله به الله به الله به الله به به وخَلَتْك (۱) بالإجال في الطلب » (الأمالي ٢ : ٢٧) وقال : سممت أعرابيًا يقول : « أقبح أعمال المقتدرين الانتقام، وما اسْتُنْبِطَ الصوابُ عِثل المشاورة ، ولا حُصَّلَت النعم عِثل المواساة ، ولا اكتسبت البغضاء عِثل الكبر » . (الأمالي ٢ : ٢٧ ، وزهر الآداب ٢ : ٣)

وقال أعرابى : « خير الإِخوان من يُنبِيلُ عُرْفًا ، أو يدفع ضُرًّا » . ( الأمالي ۲ : ١ ٤ )

عن عبد الرحمن عن عمه قال: سممت أعرابيًّا يقول: « العاقِل حقيق"أن يُستخَّى بنفسه عن الدنيا، لعلمه أن لا ينال أحد فيها شيئًا إلا قَلَّ إمتاعُهُ به، أو كَنُرَ عَنَاؤه فيه، واشتدت مَرْ زِئَتُهُ (٢) عليه عند فراقه، وَعَظُمَت التَّبِعَة فيه بعده ». (الأمالى ٢: ١١)

وقال أعرابي: « خَصْلتان من الكرم: إنصاف الناس من نفسك، ومؤاساة الإخوان ». (الأمالي ٢: ٧٣)

وقال أعرابي: «ما غُبِنْتُ قَطُّ حتى 'يُهْبَن قومي »، قيل: وكيف ذلك؟ قال: « لا أفعل شيئاً حتى أشاورهم ». (البيان والنبين ٢: ١٦١)

وقال أعرابي لرجل مَطَلَه فى حاجة: « إن مِثْل الظفر بالحاجة تعجيل اليأس منها ، إذا عَشُر قضاؤُها، و إن الطلب و إن قَلَّ ، أعظمُ قدراً من الحاجة و إن عَظُمت ، والمطلُ من غير عُسْرِ آفةُ الجود » . (البيان والتبين ٣ : ٢٢١)

وقال أُعْرابي : « وعد الكريم ِ نَقْد وتعجيل ، ووعد اللئيم مَطْلُ وتعليل » ( البيان والنبين ٣ : ٢٣١ )

<sup>[</sup>١] الحلة : الفقر . [٢] المرزئة والرزء والرزيئة : المصيبة

وقال أعرابي : « اعتذار من مَنْع ، أَجْمَلُ من وَعْد مَمْطُول » . ( الأمالي ۲ : ۱۹۸ )

وقال أعرابي : « عَوِّد لسانك الخير ، تسلم من أهل الشر » . ( ذيل الأمالي ص ٢٩ )

وقال أعرابي : « خرجت ليلة حين انحدرت أيدى النجوم ، وشالت (١) أرجلُها ، فما زات أصْدَع الليل حتى انصدع الفجر ، فإذا بجارية كأنها عَلَم فعلت أُغازلها ، فقالت: يا هذا ، أَمَالاَكَ ناهِ من كَرَم ، إن لم يكن لك زاجر من عقل ؟ قال : والله ما يراني إلا الكواكب! قالت : فأين مُكُوكِبُها ؟ » .

( العقد الفريد ٢ : ٩٤ ، والبيان والتبيين ٢ : ١ ه ، وزهر الآداب ٢ : ٦ )

## أجوبة الأعراب

## .٧ \_ مجاوبة أعرابي للحجاج

خرج الحجاج ذات يوم فأضحر (٢) ، وحضر غداؤه ، فقال : اطلبوا من يتفكر على معى ، فطلبوا ، فإذا أعرابي في شملة : فأيق به ، فقال السلام عليكم ، قال : هَلُم أيها الأعرابي ، قال : قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته ، قال : ومن هو ؟ قال : دعاني الله ربّي إلى الصوم، فأنا صائم ، قال : وصوم في مثل هذا اليوم الحار ؟ قال : صمت ليوم هو أحر منه ، قال : فأفطر اليوم وصم غدا ، قال : ويضم غدا ، قال : ويضمن لى الأمير أنى أعيش إلى غد ؟ قال : ليس ذاك إليه ، قال : فكيف قال : ويشمن لى الأمير أنى أعيش إلى غد ؟ قال : ليس ذاك إليه ، قال : والله ، وا

<sup>[</sup>١] ارتفعت : من شالت الناقة بذنبها وأشالته : رفعته ، فشال هو .

<sup>&#</sup>x27;[٧] أصحر : برز في الصحراء .

ماطيّبه خَبَّارَك ولاطَبَّاخك ، قال : فَمَنْ طيّبه ؟ قال : العافية ، قال الحجاج : تالله إن رأيت كاليوم ! أخرجوه عنى . (البيانوالنبين ٣ : ٢٣٤ ، والمقدانفريد ٢ : ٨٧) تالله إن رأيت كاليوم ! مساءلة الحجاج أعرابيا فصيحا

وقال الحجاج لأعرابي كلَّمه فوجده فصيحاً: كيف تركت الناس و راءك؟ فقال: « تركتهم \_ أصلح الله الأمير \_ حين تفر قوا في الفيطان ، وأخمَدُ وا النيران ، وتشكَّت النساء ، وَعَرَض الشَّاء ، ومات الْكَلْبُ » ، فقال الحجاج لجلسائه : أخصباً نمت أم جدباً ؟ قالوا: بل جدباً ، قال : بل خصباً ، قوله : تفرقوا في الفيطان (۱) ، معناه:أنها أعشبت ، فإ بلهم وغنمهم ترعى ، وأخمدوا النيران ، معناه: استغنوا باللبن عن أن يشتو والحوم إبلهم وغنمهم ويأ كلوها ، وتشكت النساء أعضادهن ، من كثرة من كثرة من الألبان، وَعَرَض الشاء : استن " (۱) من كثرة الفشب والمرعى ، ومات الكلب : لم تَمُت أغنامُهم وإبلهم فيأ كل جيفها » . المُشب والمرعى ، ومات الكلب : لم تَمُت أغنامُهم وإبلهم فيأ كل جيفها » .

### ۲۲ – مجاوبة أعرابي لعبد الملك بن مروان

ودخل أعرابي على عبد الملك بن مروان ، فقال له : يا أعرابي صف الخر ، فقال : شَمُولُ إِذَاشُجَّتُ ، وَفِي الكَأْسُ مُزَّةٌ فَهَا فِي عِظامِ الشَّارِ بِينِ دَبِيبُ (١) ثُر يك الْقَذَى من دونها وهي دُونَه لوجه أخيها في الإِناء قُطُوبُ (٥)

<sup>[</sup>١] جمع فائط: وهو المطمئن الواسع من الأرض . [٢] مخض اللبن من باب قطع ونصر وضرب أخذ زبده . [٣] استن : سمن ، سن الإبل كنصر : إذا رطاها فأسمنها .

<sup>[3]</sup> الشمول: الحمر أو الباردة منها ، لأنها تشمل بريحها الناس ، أو لأن لها عصفة كمصفة الشمال ، وشج الشراب: مزجه . [٥] الفذى: مايقع فى الشراب ، قطب كضرب قطباً وقطوبا: زوى مابين عينيه وكلح ، وأخوها: هو نبيذ الزبيب ، والمعنى: أن الشاربين يفضلونها عليه فيشربونها دونه ، فهو يقطب من أجل ذلك ، وفى أخبها يقول الشاص:

فقال: ويحك يا أعرابي! لقد اتهمك عندى حُسنُ صفتك لها ، فال: « يا أمير المؤمنين ، واتهمك عندى معرفتك بحسن صفتى لها » .

( عيون الأخبار م ٢ : ص ٢١٥ )

## ٢٣ ـ مجاوبة أعرابي لخالد بن عبد الله القسرى

وخطب خالد بن عبد الله الْقَسْرى فقال:

« يأهل البادية : ما أخشن بله كم ، وأغلظ مَعاشكم ، وأجْنَى أخلا قكم ، لا تَشْهَدُون مُجْمَعة ، وَلا تجالِسُون عالما » ، فقام إليه رجل منهم دَمِيم ، فقال : « أمّا ما ذكرت من خشونة بلدنا ، وغلظ طعامنا ، فهو كذلك ، ولكنكم معشر أهل الحضر ، فيكم ثلاث خِصال ، هي شَرْ من كل ما ذكرت » ، قال له خالد : وما هي ؟ قال : « تَنْقُبُون الدور ، وتنبُشُون القبور ، وتنكيحون الذكور » ، قال : « قَبّحَك الله ، وقبّح ماجئت به » . (العقد الغربد ٢ : ١٢٧)

## 

وَقُدِّم أَعرابِي إلى السلطان، فقال له: قل الحق، و إلاَّ أُوجَمْتُك ضربًا، قال له: « وأنْتَ فَأَعْمَلُ به، فوالله ما أَوْعَدَكُ الله على تركه، أعظم مما تُوعِدُنى به ».

ونظر عثمان إلى أعرابى فى شَمْلة ، غائر العينين ، مُشْرِفِ الحاجبين ، ناتِيَّ الْجَبْهة ، فقال له : أين ربك ؟ قال : بِأ لِمُرصاد !

وقيل لأعرابي : إنك تُحُسِن الشَّارة (١) ، قال : « ذلك عُنُوان نعمة الله عندي » .

دع الحمر يشربها الغواة فإننى رأيت أخاما مغنياً بمكانها فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها [أ] الشارة : اللباس والهيئة والزينة .

وقيل لأعرابى : «كيف أنت فى دِينك ؟ قال : أُخْرِقه بالمماصى ، وأرقِّمه بالاستففار» .

وسئل أعرابي عن الْقَدَر فقال: «الناظر في قدر الله كالناظر في عين الشمس، يَمْر ف ضوء ها، ولا يقف على حدودها».

وسئل آخر عن القدر ، فقال : « علم اختصمت فيه المقول ، وتقاول فيه المختلفون ، وحق علينا أن يرد إلينا ما التبس علينا من حكمه ، إلى ما سبق علينا من علمه » . ( العقد الغريد ٢ : ٨٦ \_ ٨٧)

وقيل لأعرابى: من أَبْلَغُ الناس؟ قال: «أحسنهم لفظاً وأسرعهم بديهة ». وقيل لأعرابى: مالك لا تُطِيل الهجاء؟ قال: «يكفيك من الْقِلادة ما أَحاط بالْمُنُق ». "

وقال معاوية لأعرابية : هل من قرَّى ؟ قالت : نعم ، قال : وما هو ؟ قالت : « خُبْرُ خَمِير ، ولبن فَطِير ، وماء مَمير (١) » .

وقبل لأعرابى : فِيم كنتم ؟ قال : «كنا بين قِدْر تفور ، وكأس تَدُور ، و وحديث لا يَحُور (٢) » .

وقيل لأعرابي : ما أعددتَ للبرد ؟ قال : «شدة الرِّعدة ، وَقُرْ فُصَاء الْقِمِدَة ، وَذُرَبِ الْمُدْدَة (") » .

وقيل لأعرابي : « مالكَ من الولد؟ قال : قليل خبيث ، قيل له : ما معناه؟

<sup>[</sup>۱] الخير : الذي اختمر ، وماء ثمير : ناجع ، عذباكان أو غير عذب .

<sup>[</sup>۲] أى لاينقس ، وربماكان لايجور بالجيم . [۳] القرفصاء : أن يجلس على أليتيه ، ويلصق للحذيه ببطنه ، ويحتي ببديه يضعهما على ساقيه ، أو يجلس على ركبتيه منكباً ، ويلصق بطنه بفخذه ، ويتأبط كفيه ، والدرب : الحدة ، والمعدة ككلمة وكسرة

قال: « إنه لا أقل من واحد ، ولا أخبث من أنثى »

وقيل لأعرابي \_ وقد أدخل ناقته فى السوق ليبيمها \_ صف لنا ناقتك ، قال: ما طَلَبت عليها قَطُّ إلا أدركت ، ولا طُلبِت إلا فُت ، قيل له : فلم تبيمها ؟ قال : لقول الشاعر :

وقد تُخْرِج الحاجاتُ ياأمٌ عامر كُوائمَ من رَبِّ بهنَّ ضَنَين وقيل لأعراب: ما عندكم في البادية طبيب ؟ قال: « مُحُرُ الوحش لا تحتاج إلى بَيْطَار ».

وقيل لِشُرَيْحِ القاضى: هل كلك أحد قط فلم تُطِق له جواباً ؟ قال: ما أَعْلَمه إلا أَن يكون أعرابيًا ، خاصم عندى وهو يشير بيديه ، فقلت له: أَمْسِك ، فإن لسانك أطولُ من يدك ، قال: « أَسامِرِيُّ أَنت لا تُمَسُّ ؟ (١) » لسانك أطولُ من يدك ، قال: « أَسامِرِيُّ أَنت لا تُمَسُّ ؟ (١١ »

وقيل لأعرابي : أَيُّ الألوان أحسنُ ؟ قال : «قصــور بيض ، في حدائِقَ خُضْر » .

[۱] يشير إلى قوله تعالى: « قالَ فَمَا خَطْبُكَ كَاسَامِرِيُّ، قالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُوا بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا ، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَشْمِى، قالَ فاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا ، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَشْمِى، قالَ فاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فَقَبَضْتُ مِنْ أَثَرُ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا ، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَشْمِى، قالَ فاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فَي الْحَبَاقِ أَنْ تَقُولَ لاَمِسَاسَ » .

والسامرى : هو موسى بن ظفر السامرى نسبة إلى قبيلة من بنى إسرائيل يقال لها : السامرة ، وكان من قوم يعبدون البقر ، وقع فى مصر ، فدخل فى بنى إسرائيل ، وآمن جوسى ، وكان منافقاً لايزال فى قلبه عبادة البقر ، فلما ذهب موسى لمناجاة ربه فتن بى إسرائيل ، وكانوا حين خرجوا ، مصر حملوا معهم من حلى الفبط التى أخذوها منهم رهائن على مايقرضونهم من المال ـ فاتخذ لهم منها عجلا جسداً له خوار . . . إلى آخر ماهو معروف فى الفصة ، من أثر الرسول : أى من أثر حافر الرسول وهو جبريل ، والأثر : التراب الذى تحت حافره ، والمساس ، صدر ماس ، وهو ننى أريد به النهى ، أى لا تمسنى ولا أمسك .

وقيل لآخر: أى الألوانُ أحسنُ ؟ قال: « بَيْضة (١) ، فى رَوْضة ، عَن غِيبِ سَارِيَة ، والشمس مُكَبِّدة » . (العند الفريد ٢: ٩٦)

وخطب أعرابى إلى قوم فقالوا: ما تبذل من الصداق ؟ وارتفع السِّجف (٢٠ فرأى شيئًا كرهه فقال : « والله ما عندى نقد ، وإنى لأكره أن يكون على ّدين » . (عبون الأخبار م ٢ : س ٢٠٠ )

وقيل لأعرابية مات ابنها: «ماأحسن عَزَاءَكُ عَن ابنك! »، قالت: « إِنْ مَصِيبَتُهُ آمَنَتْنَى مَن المَصَائِبُ بعده » .

وقال محمد بن حرب الهلالى : قلت لأعرابى : « إنى لك لَوَادُ » ، قال : « وإن لك من قلبى لرائداً » . ( البيان والتبيين ١ : ١٤٦ ، والبيان والتبيين ٢ : ٩٠ ) وقال الأصمعى : رأيت أعرابيًّا أمامه شاكم ، فقلت : لِمَنْ هذه الشاء ؟ قال : « هى لله عندى » . ( العقد الفريد ٢ : ٨٦ ، وعيون الأخبار م ٢ : ص ٢٠٩ )

# قولهم في الاستمناح والاستجداء

۲۵ – أعرابي يجتدى عتبة بن أبي سفيان

اعترض أعرابيّ لمُتبة بن أبي سفيان ، وهو على مكة ، فقال : أيها الخليفة ، فقال : أيها الخليفة ، فقال : فقال : فقال :

« شيخ من بنى عامر يتقرَّب إليك بالْهُمُومة ، ويختص بالخُتُولة ، ويشكو إليك كثرة العِيال ، وَوَطْأَة الزمان ، وشدة فقر ، وترادُف ضُرّ ، وعندك ما يَسَعه

<sup>[</sup>۱] البيضة: ساءة القوم ومجتمعهم، والسارية: السحابة تسرى ليلا، وكبدت الشمس السماء: صارت في كبدها أى وسطها، وفي الأصل « مكيدة » بالياء وهو تصحيف. [۲] السجف بالفتح والكمر: الستر

وَ يَصْرِف عنه بؤسه » ، قال : « أستغفر الله منك ، وأستعينه عليك ، قد أمرت لك بغياك ، فليت إسراعنا إليك ، يقوم بإبطائنا عنك » .

( البيان والتبيين ٣ : ٢٣٠ ، والعقد الفريد ٢ : ٨١ )

## ٢٦ – أعرابي يجتدى عمر بن عبد العزيز

وأتى أعرابي عمر بن عبد المزيز، فقال:

« رجل من أهل البادية ، ساقته إليك الحاجة ، و بلفت به الغاية ، والله سائِلُك عن مقامى غداً » ، فقال عمر : « والله ما سممت كلة أبلغ من قائل ، ولا أوعظ لمَقُول له منها » .

( اَلْعَقْدَ الْقُرْبِدِ ٢ : ٨٣ ، والأَمالَى ٢ : ١٧٤ ، والبيان والتبيين ٣ : ٢٣١ )

#### ٢٧ - خطبة أعرابي بين يدى هشام بن عبد الملك

وكانت الأعراب تنتجع هشام بن عبد الملك بالخُطَب كل عام، فتقدَّم إليهم الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« بَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ ، إِنَ الله تبارك وتعالى جعل الْعَطاء عَجَبَّةَ ، والمنع مَبْفَضَةً ، وَلَمْ مَبْفَضَةً ، وَلَمَّ نَكْبُكُ خيرٌ مِن أَن نُبْفِضك (١) » ، فأعطاه وأجزل له . (المقدالمريد ٢ : ٨٣)

#### ۲۸ \_ مقام أعرابي بين يدى هشام

وقام أعرابى بين يدى هشام فقال :

« يا أمير المؤمنين ، أثنت على الناس ثلاث سنِينَ ، أمَّا الأولى : فَلَحَتِ (٢) اللحم ، وأما الثانية : فأكلت الشَّحْم ، وأما الثالثة : فهاضَت (٣) الْمَظْم ، وعندكم

<sup>[</sup>۱] يروى هذا لمحمد بن ألى الجهم العدوى ، قاله فى حضرة هشام أيضاً . انظر الجزء الثانى س٢٠٥ . [۲] من لحا الشجرة : أخذ لحاءها ( بالكسر ) وهو قشرها . [۳] هاض العظم : كسره بعد الجبور نهو مهيض ، وفى رواية : « وعام أبتى العظم » أى وصل إلى نقيه ( بالكسر ) وهو من العظم .

فُضُولُ أموال ، فإن كأنت لله فاقسموها بين عباده ، و إن كأنت لهم فَفِيم تُحْظَر (١) عنهم ؟ و إن كأنت لكم فتصد قوا عليهم بها ، إن الله يَجْزِي المتصدقين » ، قال هشام : هل من حاجة غير هذه يا أعرابي ؟ قال : «ما ضربت اليك أكباد الابل ، أدر ع الهمجير ، وأخوض الدجي لخاص دون عام » ، فأص هشام بمال ، فقسم بين الناس ، وأص للأعرابي بمال ، فقال : «أكل المسلمين له مثل هذا ؟ » قال : « فلا حاجة لى فيما قالوا : « لا ، ولا يقوم بذلك بيت مال المسلمين » ، قال : « فلا حاجة لى فيما يَبْهُ ثُلُ الناس على أمير المؤمنين » .

(عيون الأخبار م ٢ : ص ٣٣٨ والعقد الفريد ٢ : ٨٢) محر أعر أبي يستجدى عبيد الله بن زياد

وقال الْمُثْبِي : وقف أعرابي بباب عُبيْدِ الله بن زياد فقال :

« يأهل الْفَضَارِهْ (٢) ، حَقِبَ (٣) السَّحابُ ، وانقشَع الرَّبابُ ، واستأسدَت الدَّابُ ، وَرُدِمَ النَّمَدُ (١) ، وَقَلَّ الْحَفَدُ (٥) ، ومات الْوَلَدُ ، وكنت كثير الْمُفَاةِ (٢) صَخِبَ (١) السُّقَاةِ ، عظيم الدُّلاَة (٨) لا تصال الزمان ، وَعَفَلِ (٩) الْحُدْثان ، حَى حَلَال (١٠) ، وعدد ومال ، فَتَفَرَّ قَنَا أَيْدِي سَبَا (١١) ، بين فقد الأبناء والآباء ،

<sup>[</sup>١] تحجب وتمنع . [٢] الغضاره: النعمة والسعة والخصب ، وفي الأصل: « الغضادة » وهو تحريب \_ والغضاضةالذلة والمنقصة \_ . [٣] حقب المطروغيره: احتبس ، والرباب : السحابالأبيض.

<sup>[</sup>٤] الثمد كشمس وسبب: الماء الفليل لامادة له . [٥] الحفد: الأعوان جمع حافد .

<sup>[</sup>٦] العفاة جمع عاف : وهو الوارد والضيف ، وكل طالب فضل أو رزق .

<sup>[</sup>٧] وصف من الصخب بالتحريك وهو شدة الصوت ، والسقاة جمع ساق كفاض ، وفي الأصل « صحب السفاه » وأراه محرفا من « الدلاة » ، والدلاة » وأراه محرفا من « الدلاة » ، والدلاة كفضاة جمع دال كفاض ، وهو النازع في الدلو المستقى به الماء من البئر . يقال : أدليت الدلو ودليتها : إذا أرسلتها في البئر . ودلوتها أدرها فأنا دال : إذا أخرجها . [٩] الففل بالتحريك : الففلة ، والحدثان : نوب الدهر وحوادثه ، وفي الأصل : « ولا أعقل الحدثان » وأراه محرفا ، ورعما كان الأصل « ولا غفال المحدثان » وأراه محرفا ، ورعما كان الأصل « ولا غفال المحدثان » وتكرير لام الجر . [١٠] الحلة بالكسر : القوم النازلون ، والجمع - لال و حلل كمتاب وعنب ، وتطلق الحلة على البيوت مجازاً تسمية المحل باسم الحال ، وهي مائة ببت فما فوقها . [١٠] يقال : ذهبوا أيدى سبا ، وتفرقوا أيدى سبا ، وأيادى سبا : أي تبددوا ، شبهوا بأهل سبأ لما

وكنت حَسَنَ الشَّارَة (۱) ، خَصِيبَ الدَّارة (۲) ، سليم الجارة (۱) ، وكأن تَحَلَى حَمَّى، وقومى أُسَّى (۱) ، وعزى جَدًا (۱) ، قضى الله ـ ولارُجْعانَ لما قَضَى ـ بِسَواف (۱) المال ، وَشَتَاتِ الرجال ، وتغيُّر الحال ، فأعينوا مَن شَخْصُه شاهِدُه ، واِسَانُه وافِدُه ، وفقرُه سائِقُه وقائدُه » . ( زمر الآداب ۳ : ۲۰۷)

#### ٣٠ ـ أعرابية تستجدى عبد الله بن أبي بكرة

ودخلت أعرابية على عبد الله بن أبي بَكْرة بالبصرة ، فوقفت بين السِّماطين (٧) فقالت :

« أصلح الله الأمير وأمْتَعَ به ، حَدَرَ ثَنَا إليكَ سَنَةٌ اسْتَد بِلاؤها ، وانكشف غطَاؤها ، أَنُودُ صِبْيَةً صَغاراً ، وآخرين كباراً ، فى بلدة شاسعة ، تَخفيضنا خافضة ، وترفعنا رافعة ، لِلُهِمَّاتِ مِن الدهر ، بَرَيْنَ عظمى ، وأذهَبْن لحمى ، وتركْنني والحَهَةً ، أَدُور بالحضيض ، وقد ضاق بى البلدُ الْمَرِيض ، فسألت فى أحياء والحَمَّةُ ، أَدُو ربالحَضيض ، وقد ضاق بى البلدُ الْمَرِيض ، فسألت فى أحياء العرب : مَن الكامِلةُ فضائلُه ، المُمْطَى سائلُه ، المَلكَ فِي نائِلُه ؟ فَدُلِات عليك العرب : مَن الكامِلة فضائلُه ، المُمْطَى سائِلُه ، المَلكَ فو ناؤله ، وغاب الرافد ،

مزقهم الله في الأرضكل ممزق ، فأخذكل طائفة منهم طريقاً على حدة ، واليد : الطريق . يقال : أخذ القوم يد بحر ، فقيل للقوم إذا تفرقوا في جهات مختلفة : ذهبوا أيدى سبا : أى فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سبأ في مذاهب شتى ، والعرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع ، لأنه كثر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمزة ، وإن كان أصله مهموزا ، وقد بنوا أيدى سبا ، وأيادى سبا على السكون لكونه مكا تركب خسة عصر .

<sup>[</sup>١] الشارة: الهيئة واللباس والزينة والجال . [٢] الدارة: الدار .

<sup>[</sup>٣] الجارة ، من معانيها : الزوجة . [٤] الأسى جمع أسوة : وهي الفدوة .

<sup>[</sup>ه] الجدا: العطية ، والمطر الذي لا يعرف أقصاه . [٦] السواف بالهم وبفتح : مرض الإبل ، هساف المال يسوف ويساف : هلك ، أو وقع فيه السواف

<sup>[</sup>٧] السماطان من الناس: الجانبان .

وأنت بمد الله غِياثى ، وَمُنْتَهَى أَمَلى ، فافعل بى إحدى ثلاثِ خِصال : إما أن تَرُدَّ نى إلى بلدى ، أو تُحْسِن صَفَدِى (١) ، أو تقيم أودِى ، فقال : بل أجمعهن لك ، فلم يزل نجرِي عليها كما يُجُرى على عياله حتى ماتت » .

( زمر الآداب ۳: ۳۰۹ )

상

وروى صاحب المقد قال:

قال الأصمعي: وقفت أعرابية على عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله تمالى عنهما فقالت:

« إنى أتيت من أرض شاسعة ، تَخفيضُنى خافضة ، وترفعنى رافعة ، فى بوَادِى بَرَيْن لَمِى ، وهيضْن (٢) عظمى ، وتركننى والهَة ، قد ضاق بى البله ، بعد الأهل والولد ، وكثرة من الْعَدَد ، لاَ قَرَابَة تُونُوينِي ، ولا عشيرة تَحمينى ، فسألت أحياء العرب ، من المرتجى سَيْبُه (٣) ، المأمون عَيْبُه ، الكثيرُ نائله ، فسألت أحياء العرب ، من المرتجى سَيْبُه (٣) ، المأمون عَيْبُه ، الكثيرُ نائله ، المَكثيرُ نائله ، فله الله ، فدُالِلْتُ عليك ، وأنا امرأة من هوَازِن ، فقدت الولد والوالد ، فاصنع في أمرى واحدة من ثلاث: إما أن تُحْسِن صَفَدِى ، وَإِما أن تقيم أو دِى، واما أن تردّ في إلى بلدى » ، قال : بل أجمعهن لك ، ففعل ذلك بها .

( المقد الفريد ٢ : ٨٢ )

٣١ \_ أعرابي يستجدى خالد بن عبد الله القسرى

ودخل أعرابي على خالد بن عبد الله الْقَسْرَى ، فقال :

« أصلح الله الأمير: شيخ كبير، حَدَثْهُ إليك بارِيةُ الْمِظَام ( ) ، وَمُؤَّرِّ فَة

<sup>[</sup>١] الصفد: المطاء . [٢] هاض العظم: كسره بعد الجبور . [٣] السيب العطاء .

<sup>[</sup>٤] حدته : ساقنه ، وبارية العظام : أى النكبات التي تبرى العظام ، مؤرثة : مهيجة ، من التأريث ، وهو إيقاد النار .

الأسقام ، وَمُطَوِّلَة الأعوام ، فذهبَتْ أمواله ، وَذُعْذِعَت (١) آبَالُه ، وَتَهَـيَّرَت السَّمَاه ، وَيُعْدَعُ بَرَّه بِفضله ، وَ يَنْعَشُه بِسَجْله (٢) ، ويردّه إلى أحواله ، فإن رَأَى الأمير أن يَجْ بُرَه بفضله ، وَ يَنْعَشُه بِسَجْله (٢) ، ويردّه إلى أهله! » فقال : كل ذلك ، وأمر له بعشرة آلاف دره . (الأمالي ٢ : ٤٩)

## ٣٣ ـ أعرابي يستجدى معن بن زائدة

وقَدِم أعرابي من بني كِنانة على مَمْن بن زائدة وهو باليمن فقال:

« إنى والله ما أَعْرِف سَبَباً بعد الإسلام وَالرَّحِم ، أَقُوى من رِخْلَة مثلى من أَهُل السِّن والحَسَبُ إليك من بلاده ، بلا سبب ولا وسيلة ، إلا دعاء ك إلى المكارم ، ورغبتك في المعروف ، فإن رَأَيْتَ أَن تضعني من نفسك بحيث وضعّت نفسي من رجائيك فافعل » فوصله وأحسن إليه . (المقد الفريد ٢ : ٨٠)

#### ٣٣ - خطبة الأعرابي السائل في المسجد الحرام

عن أبي زيد قال: بَيْنَا أَنَا فِي المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابيّ فتال:

« يا مسلمون ، إنَّ الحمد للهِ ، والصلاة على نبيه ، إنى امرؤ من أهل هـذا المُطَاطِ الشَّرْقِيِّ المُواصِى أسيافَ تِهَامَةَ (٣) ، عكَفَتْ عَلَىَّ سِنُونَ أَنْهُسُ (١) ، فَكَفَتْ عَلَىَّ سِنُونَ أَنْهُسُ (١) فَاجْتَبَّتِ النَّرْي ، وَهَشَمَت الْهُرى (٥) ، وَجَشَت النَّجْمَ ، وَأَعْجَت الْبَهْمَ (١) ، فاجْتَبَّتِ النَّرْي ، وَهَشَمَت النَّهْمَ (١) ،

<sup>[</sup>١] ذعذعت: فرقت ، وآبال جمع إبل . [٢] السجل في الأصل: الدلو العظيمة مملوءة .

<sup>[</sup>٣] المطاط: كل شفير نهر أو واد ، والمواصى والمواصل واحد ، يقال : تواصى النبت : إدا الصل بعضه ببعض ، وأسياف جم سيف بالكسر : وهو ساحل البحر . [٤] عكفت : أقامت ، والسنون الجدوب ، ومحش جم محوش كصبور ، وهى التي تمحش ( بضم الحاء ) الكلأ أى تحرقه .

<sup>[</sup>٥] اجتبت: قطعت واستأصلت ، وهشمت : كسرت ، والدرى جمع عروة ، والعروة : الفطعة من الشجر لايزال باقياً على الجدب ترعاه أموالهم . [٦] جشت : احتلفت ، والنجم : مانجم ولم يستقل على شاق ، وأعجت : أى جعاتها عجايا ، والعجى ": السيُّ الغذاء المهزول .

وَهُمَّت الشَّحَمَ ، وَالْتَحَبَت اللَّحَمَ ، وَأَحْجَنَت الْعَظْم (1) ، وغادرت النراب مَوْراً ، والمَاء غَوْراً ، والناس أَوْزَاعا (٢) ، وَالنَّبَطَ قُمَاعا ، وَالضَّهْل جُزَاعا ، وَالمَقامَ جَمْجَاعا (٢) ، يُصَبِّحنا الهاوى ، و يَطْرُقنا الْهاوى (١) ، فخرجت لا أتلفّع بوصيدة ، ولا أَتَقَوَّت هَبِيدة (٥) ، فالبُخَصاتُ وقِمة (٥) ، والرُ كَباتُ زَامة ، وَالأَطْرَافُ وَلَا أَتَقَوَّت هَبِيدة (١) ، فالبُخَصاتُ وقِمة (٧) ، أَعْشُو فَأَعْطَشُ ، وَالْعُرَافُ وَقَمة (١) ، والجسم مُسْلَهِم ، والنظر مُدْرَهم (٧) ، أَعْشُو فَأَعْطَشُ ، وَأَضْحَى فَأَخْفَشُ (٨) ، أَسْهِلِ ظَالَعا ، وَأَحْزِن راكما (٩) فهل من آص عَمير (١٠) ، أو داع بُخير ؟ وقاكم الله سَطُورة القادر ، وَمَلَكَة الْكَاهِر (١١) ، وسوء الموارد ، وَفُضُوحَ المَصَادر » ، قال : فأعطيته ديناراً وكتبت كلامه ، واستفسرته ما لم أعرفه .

( الأمالي ١ : ١١٣ )

٢٤ – خطبة الأعرابي السائل في المسجد الجامع بالبصرة
 وروى الجاحظ قال :

قال أبو الحسن : سمعت أعرابيًّا في المسجد الجامع بالبصرة بعد العصر سنة

<sup>[</sup>۱] همت: أذ بت ، والعرب نقول: « همك ماأهمك » أى أذابك ماأحز بك ، والتحبت اللحم: أى عرفته عن العظم ، وأحجنت العظم : أى عومته فصيرته كلحجن . [۲] مار موراً: اضطرب وماج ، والغور: الغائر ، أوزاع: فرق . [۳] النبط: الماء الذى يستخرج من البئر أول ماتحفر ، والقعاع الماء الملح المرّ: والفهل : القليل من الماء ، والجزاع: أشد المياه مرارة ، والجحجاع: المكان الذى لايطمئن من قدد عليه . [٤] الهاوى: الجراد ، والعاوى: الذئب .

<sup>[</sup>٥] النافع : الاستمال ، والوصيدة : كل نسيجة ، والهبيد : حب الحنظل يعالج حتى يطيب فيعتبر . [٦] البخصات جم بخصة ، ومى لحم باطن القدم ، ووقعة : من قولهم : وقع الرجل كفرح إذا اشتكى لحم باطن قدمه ، وزاعة : متشققة ، وقفعة ومقفعة واحد : وهي التي قد تقبضت ويبست .

<sup>[</sup>۷] المسلهم: الضاس المنفير، والمدره: الضعيف البصر الذي قد ضعف بصره من جوع أو مرض . [۸] أعشو: أنظر: فأغطش: أصير غطشاً ( بكسر الطاء) والغطش محركة: ضعف في البصر، وضحى للشمس كفرح وسمى: برز لها، والحفش بالتجريك: ضعف البصر خلقة، أو فساد في الجفوف بلا وجع أو أن يبصر باللبل دون النهار . [٩] أسهل ظالماً: أي إذا مشيت في السهول ظلمت، وظلم كنم: غمر في مشيه، وأحزن راكماً: أي إذا علموت الحزن ركمت أي كبوت لوجهي .

<sup>[</sup>١٠] المير : العطية ، من قولهم : مارهم يميرهم ميراً . [١١] الكاهر والقاهر : واحد ، وقد قرأ بعضهم : « فَأَمَّا الْيَدِيمِ فَلَا تَكُهْرُ »

ثلاثٍ وخمسين ومائة ، وهو يقول :

«أما بعد: فإِنَّا أبناء سبيل ، وأَ نْضَاء (١) طريق ، وَفَلُ (٢) سَنَة ، تَصَدَّقوا علينا ، فإِنه لا قليلَ من الأجر ، ولا غِنى عن الله ، ولا عَمَل بعد الموت ، أمَا والله إنَّا لنقوم هذا المقام ، و في الصدر حَزازة (٢) ، و في القاب غُصَّة » .

( البيان والنبين ٢ : ٢ ٤ )

#### ٣٥ - صورة أخرى

وروى أبو على القالى هذه الخطبة بصورة أخرى ، وَهَا كُهَا :

عن يُونُس قال: وقف أعرابي في المسجد الجامع في البصرة فقال:

« قَلَّ النَّيْلُ ، وَنَقَصَ الكَيْلُ ، وَتَجِفَت ( الخيل ، والله ما أصبحنا ننفخ في وَضَح ( ) ، وما لَذَا في الديوان و شمَة ( ) ، و إنا لِعِيَالُ ، جَرَّبة ( ) ، فهل من مُمين ، أعانه الله ، يُمين ابن سبيل ، وَنِضْوَ طريق ، وفَلَّ سَنَة ؟ فلا قليل من الأجر ، ولا غنى عن الله ، ولا عمل بعد الموت » . (الأمال ٢ : ١٩٧)

#### ٣٦ \_ صورة أخرى

ورواها صاحب العقد فقال: وفف أعرابي على حَلْقة يُونُس فقال: « الحمد لله ، وأعوذ بالله ، أَنْ أذكّر به وأنساه ، إنا أناس قدِمنا المدينة الاثون رجلا لاندفِن ميتاً ولا نتحول من منزل و إن كرِ هناه ، فرحم الله عبداً

<sup>[</sup>١] أنضاء جم نضوكفرد وهو المهزول ، أي قد هزانا وأضنانا سلوك الطريق .

<sup>[</sup>٢] السنة : الجدب والقحط ، وقوم فل : منهزمون ، والجمع فلول وأفلال ، أي هزمنا الفحط .

<sup>[</sup>٣] الحزازة : وجع فى القلب من غيظ ونحوم . [٤] هزلت . [٥] الوضح : اللبن ، سمى وضحاً لبياضه . [٦] الوشمة : مثل الوشم فى الذراع ، يريد الخط .

<sup>° [</sup>٧] الجربة : الكثير ، أو العيال يأكلون ولا ينفعون .

تصدق على ابن سبيل ، ونضوطريق ، وَفَلّ سَنة ، فإنه لا قليلَ من الأجر ، ولا غِنَى عن الله ، ولا عمل بعد الموت ، يقول الله عزّ وجلّ : « مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ أَللّهَ قَرْضًا حَسَناً » إن الله لا يستقرض من عَوزٍ ، ولكن لِيَبْلُوَ خِيار عباده » . (المقد الفريد ٢ : ٢٨)

#### ۳۷ \_ أعرابي يستجدى

وقال المدائني: سممت أعرابيًّا يسأل وهو يقول:

«رحم الله امرأ لم تَمُجَّ أُذُناه كلامى ، وَقَدَّم لنفسه مَمَاذَةً (' من سوء مَقامِى ، فإن البلاد مُجْدِبة ، والدار مُضَيَّعة ، والحال سيئة ('' ، والحياء زاجر ينهى عن كلامكم ، والمُهُمْ عاذِر ' يحملنى على إخباركم ، والدعاء إحدى الصَّدَقتين ، فرحم الله امرأ أمَرَ بِمَيْر ('' ، أو دعا بخير » ، فقال له بعض القوم : مِمَّن الرجل ؟ فقال : « مِمَّن لا تَنفمكم معرفتُه ، ولا تضر كم جَهَالته ، ذلُّ الا كتساب ، يمنع من عن الانتساب » .

( البيان والتبيين ٣ : ٢١٧ ، والقعد العريد ٢ : ٨١ ، والأمالي ١ : ١٣٨ )

#### ۳۸ - أعرابي يستجدي

وقال الأصمعى : أصابت الأعراب أعوام جَدْبة وشدة وَجَهَد ، فدخلت طائفة منهم البصرة و بين يديهم أعرابي وهو يقول :

« أيها الناس ، إخوا نكم في الدين ، وشركاً ؤكم في الإِسلام ، عَابِرُو سبيل ، وأَيْها الناس ، وَصَرْعي جَدْب ، تتابعت علينا سنُون ثلاثة ، غَبَّرَتِ (١٠) النِّمَم،

<sup>[</sup>١] المعاذة والمعاذ : الالتجاء . [٢] وفي الأمالي « والحال مسغبة » أي مجيعة .

<sup>[</sup>٣] مار عياله ميراً : جلب لهم الميرة ( بالكسر ) وهي الطمام ، وفي العقد : « فرحم الله امرأ يمير ، وداعياً يجير » . [٤] غبره لطخه بالفبار ، أو هي « غيرت » بالياء .

وأهلكث النَّمَم ، فأ كَاننا ما بقى من جلودها فوق عظامها ، فلم نزل نمالل بذلك أنفستنا ، وَنَمَنَى بالغيث قلو بَنَا ، حتى عاد مُخنَا عِظَاماً ، وعاد إشراقنا ظلاماً ، وأقبلنا إليكم يَصْرَعنا الوَعْر ، وَ يُكِننا (1) السهل ، وهذه آثار مصائبنا لائحة في سِماتنا ، فرحم الله متصدقاً من كثير ، وَمُواسِياً من قليل ، فلقد عظمت الحاجة ، وكسنف البال ، و بلغ المجهود ، والله يَجْزى المتَصَدقين » .

### ۳۹ – أعرابي يستجدى

وقال الأصمعى:كنت فى حَلْقة بالبصرة إذ وقف علينا أعرابي سائلا، فقال:

« أيها الناس ، إن الفقريهةك الحجاب ، وَمُيبْرِز الكَمَابِ (٢) ، وقد حَمَلتنا
سِنُو المصائب ، وَنَكَبَات الدهور ، على مَرْ كَبِها الْوَعْر ، فواسُوا أبا أيتام ، وَنِضْوَ
زمان ، وَطرِيدَ فاقَة ، وَطَرِيحِ هَلَكَة ، رحمَكم الله »

#### . ع \_ أعرابي يستجدي

وقال الأصممي : وقف أعرابي علينا فقال :

« يا قوم : تتابعت علينا سِنُون بتغير وانتقاص ، فما تركت لنا هُبَماً ولا رُبَعاً (") ، ولا عافطة ولا نافطة (ن) ، ولا ثاغية ولا راغية ، فأماتت الزرع ، وقتلت الضّرع ، وعندكم من مال الله فضل نعمة ، فأعينوني من عطيّة ما آتاكم الله ، وارجموا أبا أيتام ، ونضو زمان ، فلقد خلّفت أقواماً يمرّضون ولا يكفّنون

<sup>[</sup>١] أي يسترنا . [٢] حارية كعاب: نهد ثديها .

<sup>[</sup>٣] الهبع : الفصيل ينتج في آخر النتاج ، والربع : الفصيل ينتج في الرببع ، وهو أول النباج .

<sup>[2]</sup> العافطة: النعجة ، من العفط: وهو الضرط ، عفطت كضرب : ضهطت فهى عافطة ، والعفط أيضاً : نثير الضأن تنثر بأنوفها كما ينثر الحال ، والنافطة : العنز ، من النفط ، نفطت العنز كضرب : نثرت بأنفها أو عطست فهى نافطة ، أو لأنها تنفط ببولها : أى تدفعه دفعاً ، أو النافطة إنباع للعافطة ، أو • العافطة : الأمة الراعية ، والنافطة : الشاة .

ميتهم ، ولا ينتقلون من منزل و إن كَرِهوه ، ولقد مشيتُ حتى انتعلتُ الدِّماء، وَجُهُت حتى أَلَكُماء، وَجُهُت حتى أَكلتُ الثَّرَى » .

#### ١٤ \_ أعرابية تستجدى

وقال الأصمعي : وقفت أعرابية فقالت :

« يا قوم سَنَة جَرَدت ، وأيد ِجَمُدت ، وحال جَهَدَت ، فهل من فاعلِ خَهَدَت (۱) ، فهل من فاعلِ خير ، وآمر ِ بَدَيْر ؟ رَحِم الله من رَحِم ، فأقْرَضَ من لا يظلم » .
( المقد الغريد ٢ : ٨٠ ـ ٨٨)

#### ۲۶ - أعرابي يستجدى

ووقف أعرابي بقوم فقال :

« أشكو إليكم أيها المَلاَ زماناً ، كَلَح في وجهه ، وأناخ على " بِكَلْكُله ، بعد نعمة من المال ، وَثَر وة من المآل ، وَغِبْطَة من الحال ، اعتورتني جَدَائده (") ، بِنَبْلِ مصائبه ، عن قِدِي نوائبه ، فما تركاً لى ثاغية (") أَجْتَدِي ضَرعها ، ولا رَاغِيَة الرّجي نفعها ، فهل فيكم من مُمين على صَرْفه ، أو مُعْد (") على حَتْفه ؟ » ، فرد القوم عليه ، ولم يُغيلوه شيئاً ، فأنشأ يقول :

قد ضاع من يأكل من أمثالكم جُودًا ، وليس الجودُمن فِعالكم لله الله لكم في على الكم ولا أزاح السوء عن عِيالِكُم فلا بارك الله عن عِيالِكُم فلا فالفقر خير من صلاح حالكم

<sup>[</sup>١] جهده الرض كمنع: هزله .

<sup>[</sup>٢] سنة جدّاء : محلة مجدبة ، والجدّاء من كل حلوبة : الذاهبة اللبن عن عيب ، والجدودة : القليلة اللبن من غير عيب ، والجمع جدائد وجداد . [٣] الناغية : الشاة من الثغاء بالضم ، وهي صوت الأيبل الغنم ، والراغية : الناقة ، من الرفاء ، وهو صوت الأيبل

<sup>[</sup>٤] ممين ، أعداه عليه : نصره وأعانه وقواه .

#### ۲۴ - أعرابي يستجدى

وَسَمِع عَدِيٌّ بن حاتم رجلا من الأعراب وهو يقول:

لا يا قوم تَصَدَّقُوا على شيخ مُميل ، وعابر سبيل ، شَهِدَ له ظاهره ، وَسَمِع شَكُواه خالقُه ، بَدَ نُه مطلوب ، وثو به مسلوب » ، فقال له : من أنت ؟ قال : رجل من بنى سعد فى دِيَة يَزِمتنى ، قال : فَكُم هَى ؟ قال : مائة بمير ، قال : دُونَكُها فى بطن الوادى . (العقد الغريد ٢ : ٢٢ - ٨٢)

### ٤٤ – أعرابي يستجدى

ووقف أعرابي على قوم فقال:

« إِنَّا ـ رَحِمَكُمُ الله ـ أبناءُ سبيل ، وأَنْضَاء طريق وقاسِية (١) ، رحم الله المرأ أعطى من سَمة ، وَوَاسَى من كَفاف » .

فأعطاه رجل درهما فقال : « آجَرَكُ الله من غير أن يَبْتَليك » .

#### ه ع \_ أعرابي يستجدى

ووقف أعرابى بقوم فقال :

« يا قوم : تتابعت علينا سِنُونَ جَمَاد (٢) شِدَاد ، لم يكن للسما، فيها رَجْع (٢)، ولا للأرض فيها صَدْع (١) ، فَنَضَب الْمِدُ (٥) ، وَنَشِف الْوَشَلُ ، وَأَمْحَل الخِصْبُ،

<sup>[</sup>١] أى وحال قاسية ، وربماكان الأصل « وفل سنة » . [٢] الجاد : السنة التي لامطر فيها .

<sup>[</sup>٣] الرجع: المطر، لعود مكل دين . [٤] أي انتقاق عن الذات ، اقتبسه من الآية الكريمة : « وَالسَّمَاءِ ذَٰاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَٰاتِ الصَّدْعِ » .

<sup>[</sup>ه] المدّ : الماء الجارى الذى له مَادة لاتقطم كماء العين ، ونضب الماء : غار ، والوشل : الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ، ولا يتصل قطره ، ونشف الماء فى الأرض : ذهب « ونشف الحنوض الماء شرية » وأعل : أجدب .

وَكَلَح الْجَدْب، وَشَفَّ (1) المال، وَكَسَف البال، وَشَظِف المعاش، وذهب الرِّياش، وطرحتنى الأيام إليكم غريب الدار، نائى المحل اليس لى مال أرجع إليه، ولا عشيرة ألحق بها، فرَحم الله امرأ رَحم اغترابى، وجعل المعروف جوابى». (العقد الفريد ٢: ٨٠)

### ٢٦ – أعرابية تستجدى

وخرج المهدى يطوف بعد هَدْأَة (٢) من الليل ، فَسَمِع أعرابية من جانب المسجد، وهي تقول :

« قوم متظلّمون ، نَبَت (٣) عنهم العيونُ ، وَفَدَحتهم الديونُ ، وَعَضَّتْهم، السّنونَ ، بادت رجالهم ، وذهبت أموالهم ، وكثر عيالهم ، أبناء سبيل ، وأنضاء طريق ، وصِية الله وَوَصية الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهل من امرئ يجير ؟ كَلَّه الله في سَفَره ، وَخَلَفَه في أهله » .

فأمر نُصَيراً الحادم، فدفع إليها خمسمائة درهم.

( العقد الفريد ٢ : ٨٠ ، وزهر الآداب ٣ : ٢٤٤ )

### ٤٧ – أعرابي يستجدى

ووقف أعرابي في شهر رمضان على قوم فقال:

« يا قوم : لقد خَتَمَتْ هذه الفريضةُ على أفواهنا من صُبْح أمس ، ومعى بنتان لى ، والله ما عَامِتُهما تحلَّلتا بِحَلاَل ، فهل رجل كريم يَرْحَم اليوم مَقامَنَا ، ويرد حُشاَشَنَا (٤) ؟ مَنَمه الله أن يقوم مَقامه ، فإنه مقام ذُل وعار وَصَفار » .

<sup>[</sup>١] شفّ : رقّ ، والشظف بالتحريك : يبس العيش وشدته ، والرياش : المال والحصب والماش

<sup>[</sup>٢] أى حين هدأ الليل ، أو هو أول الليل إلى ثلثه .

<sup>[</sup>٣] افتحمتهم وازدرتهم ، وفدحتهم : أثقلتهم .

<sup>[</sup>٤] الحشاشة : بقية الروح في المريض ، والصغار : الذل .

فافترق القوم ولم يعطوه شيئًا ، فالتفت إليهم حتى تأمَّلهم جميعًا ، ثم قال : «أَشَدُ واللهِ عَلَى من سُوءِ حالى وفاقتى ، توهُمِي فيكم المواساة ، أنتَّعَلُوا الطريق، لا صَحِبكم الله ! » . (العقد الدريد ٢ : ٨٢)

### ٤٨ – أعرابي يستجدى

وقام أعرابي ليسأل فقال:

« أين الوجوهُ الصِّباح (۱) ، والعقول الصَّحاح ، والأَنْسُنُ الْفَصَاحِ والأَنْسُنُ الْفَصَاحِ والأَنسابِ الصِّراح (۲) ، والمكارم الرّباح ، والصدور الْفِسَاح ؟ تُعيذني من مَقامِي هذا » . ( البياد والتبين ٣ : ٢٣٢ )

#### ٤٩ - أعرابي يستجدى

ودعا أعرابي في طريق مكة ، فقال :

« هل من عائد بفَضْل ، أو مُوَاسٍ من كفاف ؟ (٣) » ، فأُمْسِك عنهُ فقال : « اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفسنا فنعجَز ، ولا إلى الناس فَنَضيع » .

#### ٥٠ . أعرابي يستجدى

وقف أعرابى فسأل قوماً فقالوا له : عليك بالصَّيارِفة ، قال : هُناكُ واللهِ قَرَارَةُ اللوَّم ! ( البيان والتبين ٢ : ١٨ )

#### ٥١ - أعرابي يستجدى

وسأَل أعرابي ناساً فقال: «جعل الله حظَّكم في الحير، ولاجعل حَظ السائل منكم عِذْرة (١) صادقة » . (البيان والتبين ١: ٢١٥)

<sup>[</sup>١] جمع صبيحة وهى الجملة من الصباحة كفصاحة أى الجال. [٢] جمع صريحة وهى الحمضة الحااصة [٣] الكفاف من الرزق: ماكف عن الناس وأغنى . [٤] العذرة: اسم من العذر

#### ٥٢ - أعرابي يستجدى

وسأل أعرابي ، فقال له صبى من جوف الدار : « بُورك فيك ، فقال : قَبَّحَ الله هذا الْفَمَ ، لقد تعلُّم الشرَّ صفيراً » . (البيان والنبين ٣ : ١٣٦)

### ٥٣ - أعرابي يستجدى

ووقف أعرابي على قوم فمنموه ، فقال :

« اللهم اشْفَلْنا بذكرك ، وأعذنا من شُخْطك ، وأولِجْنا إلى عفوك ، فقد ضَنَّ خَلَقْك برزقك ، فلا تُشفَلْنا بما عندهم عن طلب ما عندك ، وآتِنا من الدنيا الْقُنْمان (١) ، و إن كَانَ كَثيرِها يُسْخطك ، فلا خيرَ فيما يُسْخطك » . ( البيان والتبيين ٣ : ٢٢٤ )

#### ٥٥ - أعرابي يستجدى

وقال أبو الحسن: وقف علينا أعرابي فقال:

« أَخ في كتاب الله ، وجار في بلاد الله ، وطالِبُ خيرٍ من رزق الله ، فهل فيكم من مُواسِ في الله ؟» .

وسأل أعرابي رجلا ، فاعتل عليه فقال : « إن كنت كأذباً ، فجملك الله صادقاً » . ( العقد الفريد ٢ : ٨٤ )

#### ه ه ـ أعرابي يسائل رجلا حاجة له

أتى أعرابي رجلا (لم تكن بينه و بينه حُرْمة) في حاجة له ، فقال :

« إنى امتطيتُ إليك الرجاء ، وَسرْت على الأمل ، ووفَدْت بالشكر ، وتوسُّلت بحسن الظن ، فحقِّق الأمل ، وَأَحْسِن المَثُوبة ، وأكرم الْقَصْد ، وأتمّ ( العقد الفريد ٢ : ٨٧ ، وزهر الآداب ٣ : ١٦٥ ) الودّ ، وَعَجِّل الْمُراد » .

## قولهم في بكاء الموتى ٥٦ - أعرابية تبكى ابنها

وَحَجَّت أَعرابية ومعها ابن لها فأُصيبت به ، فلما دُفن قامت على قبره وهي وَجمة فقالت :

« والله يا مُبنَى لقد عَذَو تك رَضِيعا ، وَفَقَدْ تُك سَريعا ، وكأنه لم يكن بين الحالين مدَّةُ أَلْتَذُ بِعَيْشِك فيها ، فأصبحت بعد النَّضَارة وَالْفَضَارة (١) ، وَ رَوْنَقِ الحياة ، وَالتَّنَشُم فِي طيب روائحها ، تحت أطْبَاق الثَّرَي جَسَداً هامِدًا ، وَ رُفاتًا سَحِيقًا ، وَصَعِيداً جُرُزاً (٢) .

أَىْ بنى لقد سَحَبتِ الدنيا عليك أذيالَ الْفَنَا ، وَأَسْكَنَتْك دار الْبِلَى ، وَرَمَتْنى بعدك نَكْبَةُ الرِّدَى، أَىْ بنى لقد أَسْفَرَ لى عن وجه الدنيا صَبَاحُ داجٍ ظلامُه (٣) ، ثم قالت :

أَىْ رَبُّ ، ومنك العدل ، وَمِنْ خَلَقْكُ الْجَوْر ، وَهَبْتُه لَى قُرَّة عِين ، فلم تَمتَّعْنَى به كثيراً ، بل سَلَبْتَنِيه وَشِيكا (١) ، ثم أمرتنى بالصبر ، وَوَعَدْ تَنِى عليه الأَجْرَ ، فَصَدَّقْتُ وَعْدَك ، وَرَضِيتُ قَضَاءَك ، فَرَحِمَ الله من ترَحَّم على من أَسْتَوْ دَعْتُه الرَّدْمَ (٥) ، وَوَسَدْتُه الثَّرَى ، اللهم ارحم غُرْ بته ، وَآنِسْ وَحْشَته ، وَأَسْرُ عَوْرَته ، يوم تَنْكَشِف الهَنَاتُ (٥) وَالسَّوْءَات .

<sup>[</sup>١] النضارة : النعمة والحسن والغنى ، والغضارة أيضاً : النعمة والسعة والحصب :

<sup>[</sup>۲] أطباق جمع طبق: وهو وجه الأرض، والرفات: الحطام، وسجيقاً: مسحوقا، والصعيد: التراب، أو وجه الأرض، وأرض جرز: لاننبت، أو أكل نباتها، أو لم يصبها مطر.

<sup>[</sup>٣] أسفر الصبح وسفر كفرب: أضاء وأشرق ، داج : قال الأصمعي : دجا الليل ، إنما هو ألبس كل شيء ، وليس هو من الظلمة ، قال : ومه قولهم : دجا الإسلام أى قوى ، وألبس كل شيء .

<sup>[</sup>٤] سريماً . [٥] الردم: السدّ ، وما يسقط من الجدار المتهدم . [٦] السيئات .

فلما أرادت الرجوع إلى أهلها وقفت على قبره فقالت :

أى بنى : إنى قد تزوّدت لسفرى، فليت شِعْرِى ، مازادُك لِبُمْد طريقك، ويوم ِمَعادِك ! اللهم إنى أسألك له الرّضا برضاى عنه ، ثم قالت :

استودعتُك من استودَعنيك في أحشائي جَنينًا ، وَاثُلَكُلَ الوالدات ! ما أَمَضَ (1) حرارة قلوبهن ، وأقلَقَ مضاجعَهُن ، وأطولَ ليلَهُنَ ، وأقصَرَ مهارَهن ، وَأَقلَ أُنْمَهُن ، وَأَشَدَ وَحْشَتَهُن ، وَأَبْعَدَهُنَ من السه ور ، وَأَقْرَبَهُن من الأحزان » .

فلم تزل تقول هذا ونحوه ، حتى أبكت كل من سَمِعها ، وَحَمِدت الله عزَّ وجل ، واسترجعت وصلت رَكَعات عند قبره وانطلقت . (زمر الآداب ۲ : ۷ )

٥٧ ـ حديث امرأة سكنت البادية قريباً من قبور أهلها

وروى أبو على القالى : عن عبد الرحمن عن عمه قال :

« دَفَهَتُ يوما في الهُسِي بالبادية إلى واد خَلاَء لاَ أُنيسَ به إلا بَيْتُ مُعْتَنِرْ (٢)، بفنائه أَغْنُرُ ، وقد ظَمِئْتُ فَيَمَّمْته ، فسلَّمت فإذا عجوز وقد برزت ، كأنها نعامة وأخر وقد علم على الله فقلت : أو لَبَن ، فقلت : ما كانت بُغيتي إلا الله ، فقلت : ما كانت بُغيتي إلا الله ، فإذا يَسَّرَ الله الله فأي الله فقير ، فقامت إلى قَعَب (١) فأفرغت فيه ما ونظَّفت غسْلَه ، ثم جاءت إلى الأعنر ، فتفبر تهمُن (٥) حتى احتلبت قُرَاب (١)

<sup>[</sup>١] مضه الشيء: بلغ من قلبه الحزن به كأمضه .

<sup>[</sup>۲] منفرد . [۳] الراخم: التي تحضن بيضها ، أ · ججة على بيضها ورخمته ، ورخمت عليه فهي مرخم وراخم . [۶] التعب: قدح إلى الصغر ، ويشبه به الحافر .

<sup>[</sup>ه] أي احتلبت الغبر (كقفل ) : وهي بقية للبن في الفرع ، وجمه أغبار .

<sup>[</sup>٦] قراب وقریب واحد ، مثل کبار وکبیر وجسام وجسیم

مِلْ ِ القَمْبِ ، ثم أفرغت عليه ماء حتى رغا وَطَفَتْ ثَمَالَته ('' ، كأنها عَمامة بيضاء ، ثم ناولتني إياه ، فشر بت حتى تحبَّبْت ('' رِيًّا واطمأ نَذْت ، فقلت :

إنى أراك معتَّنِزةً في هذا الوادى المُوحِش، وَالِحُلَّةُ (" منك قريب، فلو انضممت إلى جَنابهم فَأْنِسْت ِبهم! فقالت:

«يابن أخي، إني لآنسُ بالوحشة، وأستريح إلى الوحدة، ويطمئن قلبي هذا الوادى المُوحِش، فأتذكر مَنْ عَهِدْتُ، فكأنى أخاطب أعيانهم، وأترَاءى المُوحِش، فأتذكر مَنْ عَهِدْتُ، فكأنى أخاطب أعيانهم، وأترَاءى أشباحهم (ئ)، وتتَخَيَّلُ لى أَنْدِيَةُ رجالهم، وَمَلاَعِبُ ولِلدَانهم، وَمُنَدَّى (أ) أموالهم، والله يا بن أخى لقد رأيت هذا الوادى بَشع اللّديدين (أ) بأهل أدواح وقباب، ونميان كالمِماح، بأهل أدواح وقباب، ونميان كالمِماح، بأهل أدواح وقباب، وتَعَمُّون الصِّباح (٧)، فأحال عليهم الجلائم قلًا بِغَرْفة (٨)، يبارُون الرياح، وَيَحْمُون الصِّباح (٧)، فأحال عليهم الجلائم قلًا بِغَرْفة (٨)، فأصبحت الآثارُ دارِسَة ، والمَحالُ طأمسة ، وكذلك سيرةُ الدهر فيمن وَثِقَ به، ثالت: ثم قالت: ارْم بعينك في هذا اللّا المتباطن (٩)، فنظرت فإذا قبورُ نحو أربعين أو خمسين، فقالت: ألا ترى تلك الأجْدَاث ؟ قلت نهم، قالت: ما انطوت إلا عَلَى أخ أو ابن أخ ، أو عم أو ابن عم، فأصبحوا قد ألمَات (١٠) عليهم الأرض، وأنا أترقب ما غالهم، انصرِف راشداً رَحِمَك الله . (الأمال ٢٠٠٧) عليهم الأرض، وأنا أترقب ما غالهم، انصرِف راشداً رَحِمَك الله . (الأمال ٢٠٠٧)

<sup>[</sup>۱] الثمالة : الرغوة « وهي مثلثة الراء » . [۲] امتلأت . [۳] الحلة : جماعة ببوت الناس والجم حلال ككتاب . [٤] أشخاصهم جمع شبح كشمس وسبب .

<sup>[</sup>ه] التندية: أن يورد الرجل إبله ، ثم يرعاما ، ثم يوردها ، ثم يرعاما ، والمندى : المكان الذى يندّى فيه المال . [٦] بشع : ملآن ، اللديدان : الجانبان ، والدوحة : الشجرة العظيمة .

<sup>[</sup>٧] الصباح جم صبيحة : وهي الجميلة من الصباحة كسحابة : الجمال .

<sup>[</sup>٨] قمّ البيت قما : كنسه « والمقمة : المكنسة ، والفمامة : الكناسة » والفرفة الواحدة من المغرف: وهي ضرب من الشجر . [٩] الملا : الفضاء ، والمتباطن : المتطامن .

<sup>[</sup>١٠] أى احتون عليهم ، وغالهم : أهدكهم .

#### ٥٨ – حديث امرأة مات ابنها بين يديها

عن عبد الرحمن عن عمه قال: دخلت على امرأة من العرب بأعْلَى الأرض في خِبَاءِ لها ، و بين يديها مُنِيُّ لها ، قد نزل به الموت ، فقامت إليه فأغمضته وعَطَّبتُه وسَجَّتُه (١) ، ثم قالت :

«يابن أخى ، قلت : ماتشائين ؟ قالت : ما أحق من أُلْبِسَ النعمة ، وأطيلت له النَّظِرةُ (٢) ، أن لا يَدَعَ التوثَّق من نفسه ، قبل حَل مُقَدْته (٣) ، والْحُلُولِ بِعَقُوته (١) ، وَالْمَحُلةِ بِينه و بين نفسه » ، قال : وما يَقْطُر من عينها قطرة صبراً واحتساباً ، ثم نظرت إليه فقالت : والله ما كان مالك لِبَطْنِك ، ولا أمرك لِعِرْسك (٥) ، ثم أنشدت تقول :

رَحِيبُ الذراعِ بِالتِي لا تَشِينُهُ و إِن كَانَتِ الْفَحْشَاءِ ضَاقَ بَهَاذَرْعًا (٢) ( الأمالي ٢ : ٢٨٢ ، والبيان والتبين ٣ : ٢٣١ )

## قولهم في الشكوي ٩ه - أعرابي يشكو حاله

عن عبد الرحمن عن عمه قال:

« قَدِم علينا البصرة رجل من أهل البادية شيخ كبير ، فقصدته فوجدته يَخْضِب لحيته ، فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : بلغنى ما خَصَّك الله به ، فجئتك أقتبِس من علمك ، فقال : أتيتنى وأنا أخضِب ، و إن الحيضاب لمن علامات الْكَبَر ، وَطَال والله ما غَدَوْتُ على صيد الوحوش ، ومشيتُ أمامَ الجيوش

<sup>[</sup>١] تسجية الميت: تغطيته . [٢] النظرة: الإمهال . [٣] كناية عن الموت .

<sup>[</sup>٤] المقوة: المحلة ، أى بقبره . [٥] العرس: امرأة الرجل .

<sup>[</sup>٦] ضاق بالأمر ذرعا : ضعفت طاقنه ، ولم يجد من المكرو. فيه مخلصاً .

واختكنتُ بالرِّداء ، وهُونتُ (١) بالنساء ، وَقَرَيْت الضيفَ ، وأرويتُ السيفَ ، وشربت الرَّاح ، ونادمت الجَحْجَاح (٢) ، فاليوم قد حَنَانِي الْكِبَر ، وَضَمُف منى البصر ، وجاء بعد الصفو الكدر ، ثم قبض على لحيته ، وأنشأ يقول : شَيَبْ ثَغَيَّبُ له كَيْهِ أَنَّوْ بَ مَطُويًا على حَرَق شَيْبُ ثَغُيِّبُ له كَيْهِ كُونتُ عُودًا بلاماء ولا وَرَق صبراً على الدهر ، إن الدهر ذوغِير وأهله منه بين الصفو والرَّنق (١) صبراً على الدهر ، إن الدهر ذوغِير وأهله منه بين الصفو والرَّنق (١) صبراً على الدهر ، إن الدهر ذوغِير وأهله منه بين الصفو والرَّنق (١)

## ٦٠ - كليات شتى في الشكوي

قيل لأعرابية أصيبت بابنها : ما أحسنَ عَزَاء ك ! قالت : « إِن فَقَدْ ِي إِياه أُمَّنني كُلِّ فَقَدْ ِ سُواه ، و إِن مصيبتي به هُوَّنت عَلَىَ الْصائِبَ بعده » ، ثم أنشأت تقول :

مَنْ شَاء بعدَكَ فَلْيَمُتْ فعليك كَنْتُ أَحَاذِرُ لِيَتَ المَنْ اللهُ وَمَقَابِرُ وَمَقَابِرُ وَمَقَابِرُ

وقيل لأعراب : كيف حزنُك على ولدك ؟ قال : « ما ترك كَمُّ الْفَدَا، والْمَشَاء لى حُزْنًا » .

ł

وقيل لأعرابى : ما أنحَل جِسْمَك ؟ قال : « سوءِ الْفِذَاء ، وَجُدُو بِهَ الْرْعَى، واختلاف الهموم في صدرى » ، ثم أنشأ يقول :

<sup>. [</sup>١] مؤت به: فرحت به . [٢] الجحجاج: السيد . [٣] الرنق: الكدر .

الهم مالم تمنْضِه لسبيله داد تضمَّنه الضلوعُ عَظِيمُ ولم ما لم تُمنْضِ النجاحَ كريم ولر بما استياستُ ثم أقول: لا إن الذي ضَمِن النجاحَ كريم .

وقيل لأعرابي قد أخذ به السِّنُ : كيف أصبحت ؟ قال : «أصبحت تقيِّد ني الشَّمْرَةُ ، وَأَعْثُر في الْبَعْرة ، قدأقام الدهرصَمَري ، بعد أن أقمت صَمَره».

وقال أعرابى : « لقد كنتُ أُنْكُرِ البيضاء ، فَصِرْتُ أَنكِرِ السوداء ، فَصِرْتُ أَنكِرِ السوداء ، فياخير مبدول ، ويا شَرَّ بَدَل ! » .

وذكر أعرابى منزلاً بَادَ أَهْلُهُ فَقَالَ : « مَنْزِكَ وَاللهِ رَحَلت عنه رَبَّاتُ الْخُدُور ، وقد اكتسَى بالنبات كأنما أُلبِسِ الحُدُور ، وقد اكتسَى بالنبات كأنما أُلبِسِ الحُدُلُلَ ، وكأن أهله يَمْفُون (٢) فيه آثار الرباح ، وأصبحت الربح تَمْفُو آثارهم ، فالمهد قريب ، والملتقى بعيد » .

وذكر أعراب قوما تغيرت أحوالهم فقال : « أَعْيُنُ وَالله كُحِلت بِالْمَبْرَةُ بِعِد الْحَبْرَةِ " ، وَأَنْفُسُ لَبِسَت الْحَزن بعد السرور » .

وذكر أعرابى قوما تغيرت حالهم فقال : «كَانُوا والله في عيشٍ رقيق الحواشى ، فطواه الدهر بعد سَعة ، حتى لَبِسُوا أيديهم من الْقُرُ (،)، ولم أرَ صاحباً

<sup>[</sup>١] الرواحل جم راحلة : وهي في الأصل : الناقة الصالحة لأن ترحل ، والمراد هنا الحوامل التي تحمل القدور ، أي الأثاني . [٢] عنما المنزل : درس ، وعفته الريح ، يتعدى ويلزم ، وبابهما عدا ، وعفته الربح أيضاً بالتشديد للمبالغة . [٣] الحبرة : السرور . [٤] الفرّ مثلث الفاف : البرد .

أُغَرَّ من الدنيا ، ولا ظالما أُغشَمَ (1) من الموت ، ومن عَصَفَ عليه الليلُ والنهار أَرْدَياه (٢) ، وَمَنْ وُكَلَ به الموتُ أُفناه » .

· ·

ووقف أعرابى على دار قد باد أهلها فقال : « دارٌ واللهِ مُمُثَصِرَةٌ للدموع ، حَطَّت بها السّعابُ أثقالَها ، وجَرَّت يها الرِّياحُ أذيالَها » .

なな

وذكر أعرابى رجلاً تغيرت حاله فقال : « طُوِيَت صحيفتُه ، وذهب رزقه ، فالبلاء مُسْرِع إليه ، وَالْمَيْشُ عنه قابضُ كَفَيَّهُ » .

公公

وذكر أعرابى رجلاً ضاق عيشه بعد سَعة فقال: «كَانَ وَالله فَى ظِلِّ عَيْسٍ مَدُود ، فَقُدِحَت عليه من الدهرزَ نُدْ غيرُ كَابِيَة (٣) » .

( العقد الفريد ٢ : ٧٩ ـ ٨٠ )

公公

وذكر أعرابي مصيبة نالته ، فقال : « مُصِيبَةٌ واللهِ تركت سُودَ الر ، وس ييضاً ، وَ بِيضَ الوجوه سُوداً ، وهوَ نت المصائِبَ بعدها » .

( العقد الفريد ٢ : ٧٩ ، وزهر الآداب ٢ : ٥ )

公公

وذكر أعرابي قطيعة بعض إخوانه فقال: «صَفَرِتْ عِيَابُ ( الود بيني و نَكَر أعرابي قَطِيعة بعض إخوانه فقال: «صَفَرِتْ عِيَابُ ( الود بيني و بينه بعد امتلاً م ا كَان مُقْبلا ، وأَقْفَرَت وجوه كَانت بمائها ، فَأَدْ بَر ما كَان مُقْبلا ، وأقبل ما كَان مديراً » . (البقد الفريد ۲: ۷۹ ، وزهر الآداب ۲: ۱)

<sup>[</sup>۱] أظلم . [۲] أهدكاه . [۳] الزند : العود الذي يقدح به البار ، وكبا الزند : لم يخرج نارِه ، وفي الأصل « زند عين كابية » وهو تحريف .

<sup>[</sup>٤] صفرت : خلت ، وعياب جمع عيبة بالفتح : مايجعل فيه الثياب .

农农农

وقيل لأعرابي : ما أذهَبَ شبا َبك ؟ قال : « من طال أَمَدُه ، وَكَثر وَلَدُه ، وَكَثر وَلَدُه ، وَدَفّ عَدَدُه ، وَذَهَبَ جَلَدُه ، ذهب شبابُه » .

( العقد الفريد ٢ : ٧٩ ، والبيان والنبيين ٢ : ٧٠ )

公公

وسئل أعرابي عن سَفَرَ أَكُدَى (۱) فيه ، فقال : « ما غَنِمنا إلاَّ ما قَصَرنا في صلاتنا ، فأما ما أكلته الهواجر (۲) ، وَلقِيته منا الأباعر ، فَأَمْرُ استخففناه لِكَ أَمَّلْناه » .

なな

وقالت امرأةمن الأعراب: «أصبحنا مايرقد اننا فَرَس ، وماينام لناحَرَس» . ( البيان والتبيين ٢ : ٨٢ )

> ∯ ∰∯

وقال أعرابي: « مضى لنا سَلَفَ أهل تَوَاصُل ، اعتقدوا (") مِنْنًا ، واتخذوا الأيادى ذخيرةً لمن بعده ، يَرَوْن اصطناع المعروف عليهم فَرْضًا لازمًا ، وإظهارَ البرّ واجبًا ، ثم جاءالزمان ببنين ، اتخذوامِننهم بضاعة ،وَ بِرَّهُ مُرَ ابَحَة (١) ، وأياديهم تجارة ، واصطناع المعروف مُقارَضةً ، كنقد ، خُذْ منى وهاتِ » .

公公

وقيل لأعرابي في مرضه: ما تشتكي ؟ قال: «تمام الْمِدَّة ، وانقضاء المدة » .

상 상상

ونظر أعرابي إلى رجل يشكو ما هو فيه من الضيق والضر فقال: «ياهذا: أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ » . (المقد الغريد ٢: ٨٥)

<sup>[</sup>۱] أصله من «حفر فأكدى» أى صادف الكدية \_ والكدية كفرصة : الأرض الغليظة ، والصفاة الفطيمة الشديدة . [۲] الهواجر جم هاجرة ، وهى شدة الحر" .

<sup>[</sup>٣] من اعتقد مالا : اقتناه . [٤] راجمه على السلعة : أعطاه ربحاً .

なな

ووصف أعرابي الدنيا فقال: «هي رَنْقَة (١) المشارب، جَمَّة الصائب، لا تُعَيِّمُك الدهر بصاحب » .

なな

وقال أعرابى : « حَسُبُك من فساد الدنيا أنك ترى أَسْنِمَةً (٢) تُوضَع ، وأخفافاً تُرْفَع ، والخير يُطْلَب عند غير أهله ، والفقير قد حل غير محلّه » . (النقد الغريد ٢ : ٨٦)

公公

وقيل لأعرابى : كيف ابنُك \_ وكأن به عاقا \_ قال : «عذابُ لا يقاومه الصَّبْر ، وفائدة لا يجب فيها الشكر ، فليتنى قد استودعته القبر » .

( العقد الغريد ۲ : ۲۷ )

なな

عن الأصمعى قال: قيل لأعرابي قَدِم الحَضْرة (٣٠ ، ما أَقْدَمَك ؟ قال: « الْحَيْن (١٠٠ ) الذي يُفَطِّي الْمَيْن » . (الأمال ١: ٢٠٢)

公公

وأصيب أعرابي بابن له ، فقال وقد قيل له أصبر : « أَعَلَى الله أَتَجلَّد ، أَم في مصيبتي أُتبلَّد ؟ والله لَلْجَزع من أمره أحب الى الآن من الصبر ، لأن الجزع استكانة ، والصبر قساوة ، ولئن لم أُجْزَع من النقص لم أفْرَح بالمزيد » .

( زمر الآداب ٣ : ١٦٤ )

公公

وقيل لأعرابى: لِمَ لا تَضْرِب فى الأرض؟ فقال: « يمنعنى من ذلك ، طفِلْ بَارِكْ ، ولِص ّ سافِك ، ثم إنى است بعد ذلك واثقًا بِنُجْح طَلِبتى ، ولا معتقدًا

<sup>[</sup>١] كدرة . [٢] جمع سنام ، والمراد ماكان عالياً .

<sup>[4]</sup> الحضرة: خلاف البادية كالحضر بالتحريك . [٤] الهلاك .

قضاء حاجتى ، ولاراجياً عَطْف قرابتى ، لأنى أَقْدَم على قوم أَطْفَاهُم الشيطانُ ، واستمالهم السلطانُ ، وساعدهم الزمان ، وأسكرهم حَدَاثَةُ الأسنان » . ( زمر الآداب ٣ : ٢٤٤ )

وقال بعض الأعراب: « نالنا وَسْمِی (۱) ، وَخَلَفَه وَ لِی ، فالأرض كأنها وَشَی (۲) عَبْقَرِی ، ثم أتتنا غیوم جَرَادِ ، بمناجل حَواد (۳) ، فحرَّبت البلاد ، وأهاكت العباد ، فسبحان من يُهْ لِك القوى الأَكُول ، بالضعيف المأكول ». (زور الآداب ۲:۲:۳)

## ٦١ - قولهم في العتاب والاعتذار

( البيان والتبيين ٣ : ٢٣١ ، وزهر الآداب ٣ : ١٠٠ )

وقال أعرابي لصديق استبطأه فَلاَمه: «كَانت بِي إليك زَلَّةٌ يمنعني من فِي الله وَلَهُ مِن مَعْ اللهُ وَلِيم أَعْتَذِرُ إليك منها إلا بالإِقلاع عنها».

وقال آخر لابن عم له: «والله ما أعْرِف تقصيراً فأُقْلِع ، ولا ذنباً فأُعْتِب، ولست أقول إنك كذبت ، ولا إنني أذنبت » . (زمر الآداب ٣: ١٦٣)

<sup>[</sup>١] الوسمى : •طر الربيع الأول ، والولى : المطر الذي يأتى بعد المطر .

<sup>[</sup>۲] الوشى: نقش الثوب، والعبةرى: المنقطع النظير، نسبة إلى عبقر، موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه، أو جودة صنعته.

<sup>[</sup>٣] المناجل جمع منجل كمنبر: حديدة يقضب بها الزرع ، وحوادٌ جمع حادٌة : أى قاطعة ، وفي الأصل « حراد » وأراه محرفا . [٤] تنوسل .

公公

وقال آخر لابن عم له: «سأتخطَّى ذنبَك إلى عُذرك ، و إن كنتُ من أحدها على يقين ، ومن الآخر على شك ، ولكن لِيَتِم المعروفُ منى إليك ، وتقومَ الحُجَّة لى عليك » . (زهر الآداب ٣: ١٦٤ ، والعقد الفريد ٢: ٥٠)

公公

وَعَذَلَت أَعرابِية أَباها فِي الجُود و إنلاف ماله ، فقالت : « حَبْسُ المال ، أَنفع للهِ إِلَّه مِنْ بَذْلِ الوجه فِي السؤال ، فقد قَلَّ النوال ، وكثر الْبُخَّال ، وقد أَنْلَفْتَ الطارف والتِّلادَ ، و بقيت تطلب ما في أيدى العباد ، ومن لم يحفظ ما ينفعه ، أوشك أن يسعى فيما يضره » . ( زهر الآداب ٣ : ٣٤٦)

## ٦٢ - قولهم في المدح

دخل أعرابي على بعض الملوك فقال : « رَأَيتُنَى فيما أَتماطَى من مدحك ، كَالْمُخْبِرِ عن ضوء النّهار الباهر ، وَالْقَمَر الزاهر ، الذي لاَ يَخْفي على الناظر ، وأيقنت أنى حيثُ انتهى بي القولُ ، منسوب إلى الْمَجْز ، مُقَصِّر عن الغاية ، فانصرفت عن الثناء عليك ، إلى الدعاء لك ، وَوَكَلْتُ الإِخبار عنك ، إلى علم الناس بك » . (الأمالى ٢ : ٧٧)

상 상상

وأثنى أعرابى على رجل فقال : « إن خيرك لَمتر يح (۱) ، و إن منعك لمَر يح ، و إن منعك لمَر يح ، و إن رِفْدَك لرَبيح » . ( البيان والنبين ٢ : ١٠٠ )

작작

عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمِمت أعرابيًا من بني كلاب يذكر رجلاً

<sup>\* [1]</sup> أي عطاء بلا مطل ولا إبطاء ، ومريح : أي من كدّ الطلب .

خقال: «كَانُ واللهِ الْفَهُمُ منه ذَا أَذُ نَيْنِ، والجوابُ ذَا السانين، لم أَر أحداً كَانَ أَرْتَقَ لِخَلَل رأى منه، ولا أبعد مسافّة رَوِيَّة ، وَمُرَادَ (١) طَرَف، إنما يرمى بهمته حيث أشار إليه الكرمُ ، وما زال والله يَتَحَسَّى مرارة أخلاق الإخوان، ويسقيهم عُذُو بة أخلاقه » (الأمالي ١٦:٢١، والعقد الفريد ١٩:٢، وزهر الآداب ٢:٢)

وقال: سمعت أعرابيًّا ذكر رجلا فقال: «كَانَ والله للإخاء وَصُولاً ، وللمال بَذُولاً ، وكأن الوفاء بهما عليه كَفيلاً ، وَمَنْ فاضَلَهُ كَانَ مَفْضُولاً » . بَذُولاً ، وكأن الوفاء بهما عليه كَفيلاً ، وَمَنْ فاضَلَهُ كَانَ مَفْضُولاً » . ( الأمالي ١ : ١١٦ ، والعقد الفريد ٢ : ٨٩ )

公公

ووصف أعرابى رجلا فقال: « ذاك والله ممن يَنْفع سِلْمه ، وَ يُتَوَاصَف حِلْمُهُ ، وَ يُتَوَاصَف حِلْمُهُ ، ولا يُسْتَمْر أُ (٢) ظُلْمه ، إن قال فعل ، و إن وَلِيَ عدل » .

( البيان والنبيين ٢ : ١٥٨ ، والعقد الفريد ٢ : ٨٩ ، وزهر الآداب ٢ : ٣ )

MM

وذكر أعرابي قوماً فقال: «أدَّ بنهم الحكمةُ ، وأحكمتهم التجاربُ ، ولم تغرُرهم السلامةُ المنطوية على الهلككة ، وجانبوا التسويف الذي به قطع الناس مسافة آجالهم ، فذكَّت ألسنتهم بالوعد ، وانبسطت أيديهم بالإنجاز ، فأحسنوا المقال ، وَشَفَعُوه بالفعال » .

( الأمالى ٢ : ٢٣ ، والبيان والتبيين ٣ : ٢٣١ ، والعقد الفريد ٢ : ٨٨ )

なな

عن عبد الرحمن عن عمه قال : وصفت أعرابية زوجها بمكارم الأخلاق عند أمها ، فقالت : « يا أُمَّة ، من نَشَرَ ثوبَ الثناء ، فقد أدَّى واجِبَ الجزاء ، وفي

<sup>[</sup>۱] رياد الإبل: اختلافها في المرعى مقبلة ومدبرة ، والموضع مراد ومستراد

<sup>[</sup>٢] لايستطاب، من استمرأ الطعام: وجده مريئاً أى هنيئاً حميد الفبة .

كِتْمَانَ الشَّكَرِ جُحُودٌ لِمَا وَجِبِ مِنَ الْحَقِ ، وَدَخُولُ فِي كُفُرِ النَّمَ » ، فقالت لها أمها : « أَىْ بُنَيَّة : أَطَبَتِ الثناء ، وقتِ بِالجزاء ، ولم تَدَعِى للذم موضماً ، إنى وجدت مَنْ عَقَلَ ، لمَ يَمْجَلُ بذمّ ولا ثناء إلا بعد اختبار » ، فقالت : « يا أُمَّة ، ما مدحتُ حتى اختبرتُ ، ولا وصفتُ حتى عرفتُ » . (الأمالى ١ : ٢٢٠)

\*\*

ووصف بعض الأعراب أميراً فقال: « إذا أوعد أخَّر ، وإذا وَعَدَ عَجَّل ، وَعِمْد عَجَّل ، وَعِمْد عَقُونُ ، ووعده إنجاز» . ( البيان والنبين ٣ : ٢١٧ )

상상

ونعت أعرابي رجلا فقال: «كأن الألسن والقلوب ريضت له ، فما تنعقد إلا على ودِّه ، ولا تنطق إلا بحمده » .

( البيان والتبيين ٣ : ٢٣١ ، والعقد الدريد ٢ : ٨٩ ، وزهر الآداب ٢ : ٣ )

# #

وذكر رجل عند أعرابى فوقع فيه قوم فقال: «أَمَا واللهِ إِنه لاَ كَلْكُمُ اللهَأْدُوم، وأعطاكم للهَمْرُوم (١)، وأكسبكم للمعدوم، وأعطفكم على المحروم». ( الأمالى ٢ : ١٦ ، والبيان والنبين ١ : ١٦٠)

> 상 상상

وأعطى رجل أعرابياً فأكْثَر له ، فقال له الأعرابي : « إِن كَنْتَ جَاوَزْتَ قدرى عند نفسى ، فقد بلغتَ أُمْلِي فيك » . (الأمال ٢ : ٠٠)

公公

ومدح أعرابي رجلا فقال: «كَان والله مُيمَنَّى (٢) في طلب المكارم ، غيرَ ضال في معارج طرقها ، ولا متشاغل عنها بنيرها » .

( الأمالي ٢ : ٥٠ ، والمقد الفريد ٢ : ٨٩ )

<sup>[</sup>١] أى للمال المغروم ، فمن لزمه غرم حمله عنه . [٢] أي يتمب وينصب .

ودخل أعرابى على رجل من الولاة فقال : «أصلح الله الأمير : اجعلنى زماماً من أزمتك بُجَرّ بها الأعداء ، فإنى مسعر حرّب (۱) ، وَرَكَابُ نُجُب ، شديد على الأعداء ، لين على الأصدقاء ، منطوى الحصيلة (۲) ، قليل الشميلة ، غرار النّوم ، قد غذّ تنى الحرب بأفاويقها (۱) ، وَحلَبْتُ الدهر أشطر من ولا تمنفك منى الدّمامة (۱) ، فإن من تحتها شهامة » .

( العقد الفريد ۲ : ۸۹ ، وزهر الآداب ۳ : ۱۸۰ )

ない

ومدح أعرابى رجلا فقال: « ذاك والله فسيح الأدب ، مستَحْكِم السبب ، مِن أَى أَقطاره أَتبِتَه ، تثنى عليه بكرم فِمال ، وَحُسْنِ مقال » .

( زهر الآداب ۲ : ٦ ، والعقد الفريد ۲ : ٨٩ )

상 상상

ومدح أعرابي رجلا فقال «كَان والله يَفْسِل من العار وجوهًا مُسْوَدَّة ، ويفتح من الرأى عيونًا مُنْسَدَّة » . (العقد الفربد ۲ : ۸۹ ، وزهر الآداب ۳ : ١٦٥)

وذكر أعرابى قوماً عُبَّاداً فقال: « تركوا والله النعيم ليتَنَعَمُوا ، لهم عَبَرَاتُ مَعَدافقة ، وَزَفَرات متتابعة ، لا تراهم إلاَّ في وجه وجيه عند الله » .

상상

وذكر أعرابي قوماً فقال: «ما رأيت أسرع إلى داع بِلَيْل ، على فَرَس حَسِيب ، وجمل نَجيب (٥) ، ثم لا ينتظر الأولُ السابقُ ، الآخر اللاحِق » .

<sup>[</sup>۱] أى موقدها، والنجب جمع نجيب . [۲] حصل الذيء تحصيلا : جمه، والاسم الحصيلة ، والمعنى مكتتم السر ، والثميلة في الأصل : مايبقى في بطن الدابة من العلف والماء ، وما يدخره الإندان ، ن طعام أو غيره ، وفي حديث عبد الملك قال الحجاج : «أما بعد فقد وليتك العراقين ، فسر إليها منطوى الثميلة » والمعنى فسر إليها مخفا ، والخرار : القليل من النوم . [۳] الأفاويق جمع أفواق ، وهو جمع فيقة بالكسر ، والفيقة : اسم اللبن يجتمع في الفرع بين الحلبتين . [٤] الدما.ة : قبح المنظر . [٥] النجيب : الجمل السريم الحفيف في السير .

وذكر أعرابى قوماً فقال: «جعلوا أموالهم مَناديلَ أعراضهم، فالخير بهم الله ، والمعروف لهم شاهد، يُمْطُونها بِطِيبة أنفسهم إذا طُلبت إليهم، ريباشرون المعروف بإشراق الوجوه إذا بُغي لديهم.

> \$ \$

وذكر أعرابى قوماً فقال: «والله ما أنالوا شيئاً بأطراف أناملهم إلا وَطئِناه بأخاص (١) أقدامنا، وإنَّ أقصى هِمَهِم لَاَّدْنَى فِمالنا»

公公

وذكر أعراب أميراً فقال: « إذا وَلِيَ لَم يُطَابِقُ بِين جُفُونِه (٢) ، وأرسل المُيُونَ عَلَى عَيْونِه ، فهوغائب عنهم ، شاهدمعهم ، فالحسن راج ، والمُسِي خائف» .

وذكر أعرابى رجلا ببراعة المنطق فقال: «كان والله بارعَ المَنْطِق ، جَزْلَ الأَلفاظ ، عربيَّ اللسان ، فصيح البيان ، رقيقَ حَواشِي الكلام ، بَلْيِلَ الرِّيق ، قليلَ الحَركات ، ساكن الإِشارات »

公公

وذكر أعرابى رجلا فقال: « رأيت له حِلْماً وَأَناةً ، يُحَدِّثك الحديث على مُقاطعه ، وَيُنشِد الشعر على مَدَارِجِه (")، فلا تسمع له كَنْناً ولا إحالة (نا) » .

公公

وذكر أعرابي قوماً فقال: «آلَتُ (٥) سيوفُهُم أَلاَّ تَقْضِيَ دَيْنًا عليهم، ولا تضيّع حقًا لهم، فيا أُخِذَ منهم مردود إليهم، وما أُخذوا متروك لهم ».

<sup>[</sup>١] جمع أخمس كأحمر ، وهو من باطن القدم ما لم يصب الأرض .

<sup>[</sup>٧] أى لم ينم عن شئون رعيته ، والعيون : الجواسيس .

<sup>[</sup>٣] مدارج جمع مدرج ومدرجة : المذهب والمسلك . [٤] أحل الكلام إحلة : إذا أفسده ، والمحال من الكلام : ماعدل به عن وجهه ، وأحال : أتى بالمحال وتكام به . [٥] حلفت .

· 公公

ومدح أعرابى رجلا فقال: «مارأيت عيناً قَطَّ أَخْرَق لِظُامُة الليل من عينه، وَجُرْأَةٌ وَمُخَرَّةً السيف إذا طَرِب، وَجُرْأَةٌ كَهِزَّة السيف إذا طَرِب، وَجُرْأَةٌ كَهِزَّة السيف إذا طَرِب، وَجُرْأَةٌ كَجِرَاة الليث إذا غَضِب » .

公公

ومدح أعرابى رجلا فقال : «كانت ظُلْمة ليله كضوء نهاره ، آمِراً بارتياد ، وناهِياً عن فساد ، لِحَبيب السوء غير منقاد » .

> 상 상 상

وذكر أعرابى رجلا فقال: «اشترى والله عرْضَه من الأذى ، فلوكانت الدنبا له فأنفقها ، لَرَأَى بَمْدها عليه حُقُوقاً ، وكان مِنْهَاجاً للأمور المُشْكِلة إذا تناجز الناسُ باللاَّمَة ».

MM

وذكر أعرابى رجلا فقال: « يُفَوِّق (١) الكلمة على المعنى ، فتمرُق مُرُوقَ السَّمهم من الرَّمِيَّة ، فما أصاب قَتَل ، وما أَخْطأ أَشْوَى (٢) ، وما غَطْفُطَ (٣) له سهم منذ تحرك لسانُهُ في فيه » .

公公

وذكر أعرابي أخاه فقال: «كَان والله رَكُو با الأهوال، غير أَلُوف الْحِجَال ('')، إذا أُرْعِدَ (' لقوم من غير قُرَّ ، يهين نفساً كريمة على قومها ، غير مُبْقية لغدٍ ما في يومها ».

<sup>[</sup>۱] يسدّد ويصوب ، والرمية : مايرمى . [۲] أشواه أصاب شواه ، والشوى كعصا : اليدان والرجلان والأطراف وقعف الرأس وماكان غير مقتل . [۳] القطفطة : حكاية صوت القدر فى الغليان وما أشبهها وقد يكرن الأصل « وما غطمط » أى ما اضطرب من الغطمطة وهى اضطراب موج البحر . [٤] الحجال جمع حجلة بالنحريك : الفبة وموضع يزين بالثياب والستور للمروس ، والمراد النساء . [٥] أرعد: أخذته رعدة

· 公公

ومدح أعرابي رجلا فقال: «كَان واللهِ من شَجَر لا يُخْلِف تَمَره ، ومن بَحْر لا يُخاف كَدَره ،

公公

وذكر أعرابى رجلا فقال: « ذاك والله َ فَتَى رماه الله بالْخَيْر ناشِئًا ، فأحسن لُبْسَهُ ، وزيَّن به نفسَه »

公公

ومدح أعرابي رجلا فقال: « يُصِمُ أذنيه عن استماع الخَنَا ، وَيُخْرِس. لسانه عن التَكلم به ، فهو الماء الشَّرِيب (١) ، وَالمُصْقَعَ الخَطيب » .

상 상 상

وذكر أعرابى رجلا فقال: « ذاك رجل سبق إلى مهر وفُه قبل طَلَبى إليه ، فالْهِرْض وافر ، والوجْه بمائه ، وما أَسْتَقَلِ (٢) بنعمة إلا أَقْفَلنى بأخرى » .

公公

وذكر أعرابي رجلا فقال: « ذاك رَضيع الجود والمفطومُ به ، عَقِيم عن الفحشاء ، مُعْتَصِم بالتقوى ، إذا حَذَفت (") الألسن عن الرأى ، حذف بالصواب ، كما يَحْذِف الأرنب ، فإن طالت الغاية ، ولم يكن من دونها نهاية ، تَمَهَّلُ أمام القوم سابقاً » .

公公

وذكر أعرابي رجلا فقال: « إن جليسه لطِيب عِشْرَتِهِ أطربُ من الإِبل على الْحُدَاء ، وَالِثِمُّل على الْغناء »

<sup>[</sup>۱] الشريب والشراب: ما يشرب ، المصقع: البليغ أو العالى الصوت أو من لا يرتج عليه في كلامه ولا يتتعتم. [۲] أي وما أحمل ، وأنفلني : أرجعي وردّني . [۳] حذفت : رمت .

· 公公

وذكر أعرابي رجلا فقال: «كأن له عِلْم لا يخالطه جهل، وصدق لا يشو به كذب ، كأنه الْوَ بْل عند المَحْل (١)» .

44

وذكر أعرابي رجلا فقال: «ما رأيتُ أَعْشَقَ للمعروف منه ، وما رأيت المنكر أبغض لأحد ِ بُغْضَه له » .

公公

وقدم أعرابى البادية وقد نال من بنى بَرْ مَك ، فقيل له كيف رأيتَهم ؟ قال : « رأيتهم وقد أنِسَت بهم النَّممة ، كأنها من ثيابهم » .

公公

وذكر أعرابى رُجلا فقال: «ما زال يَبْنى المجد، وَ يَشْترى الحَمْد، حتى بلغ منهُ الجَهْد».

작작

ودخل أعرابي على بعض الملوك فقال: « إن جهلا أن يقول المادح بخلاف ما يعرف من الممدوح ، وإنى والله ما رأيت أعشقَ للمكارم في زمان اللؤم منك ، وأنشد:

مالى أرى أبوابَهم مَهْجُورَةً ؟ وكأنَّ بابَك تَجْمَعَ الأسواق حابَوْكُ أمها بُوكُ أم شامُوا النَّدَى يبديك فاجتمعوا من الآفاق إنى رأيتك للمكارم عاشِ \_ قا والمكْرُ ماتُ قليلةُ الْمُشَّاقِ (العقد الفريد ٢ : ٨٨ \_ ٠٠) \*

وضل أعرابى الطريق ليلا ، فلما طلع القمر اهتدى ، فرفع رأسه إليه فقال : ما أدرى ما أقول ؟ أ أقول : رَ فَعَكُ الله ؟ فقد رَ فَعَكُ ، أم أقول : نَوَّركُ الله ؟ فقد نَوَّركُ ، أم أقول : عمَّركُ الله ؟ فقد حَسَّنَك ، أم أقول : عمَّركُ الله ؟ فقد عمَّركُ ، أم أقول : عمَّركُ الله ؟ فقد عمَّركُ ، ولكنى أقول : جملنى الله فِدَاك . (الهند الفريد ٢ : ١٧)

Min.

وذكر أعرابي قومه فقال: «كأنوا وألله إذا أصطفوا تحت الْقَتَام (١) ، خَطَرَتْ بينهم السِّهامُ ، بِو ُفُودِ الْحِمامِ ، وإذا تصافحوا بالسيوف فَغَرَتْ (٢) المنايا أَفُواهُمَا ، فَرُبَّ يوم عارم (٣) قد أحسنوا أدّبَه ، وحرب عَبُوس قد ضَاحَكُمْها أَفُواهُمَا ، فَرُبُ يوم عارم (٣) قد ذَلُوا مَنا كَبَه ، ويوم عَمَاسُ (٥) قد كَشَفُوا فُلُمته أَسِنَّتُهم ، وَخَطْبِ شَئْز (٤) قد ذَلُوا مَنا كَبَه ، ويوم عَمَاسُ (٥) قد كَشَفُوا فُلُمته بالصبر حتى ينجلي ، إنحا كأنوا البحر الذي لا يُنْكَشُ (٢) غِمارُه ، ولا يَنَهنّه بيئارُه » . (الأمالي ١ : ١٣١ ، والفد النريد ٢ : ٨ ، وزهر الآداب ٢ : ١)

ووصف أعرابى رجلا فقال: «هو أَطْهَرُ من الماء، وأرقُ طباعاً من الهواء، وأمضَى من السَّيْل، وأهدَى من النَّجْم » . (زمر الآداب ۲: ۳)

<sup>[</sup>۱] القتام: الغبار ، والحمام: الموت ، ورواية العقد : «كانوا إذا اصطفوا سفرت بينهم السهام » ــ سفر بين القرم كضرب ونصر: أصلح ــ . [۲] فنرت: فتحت .

<sup>[</sup>٣] المرامة بالفتح والعرام بالضم : الشراسة والأذى ، عرم كنصر وضرب وكرم وعلم .

<sup>[</sup>٤] شئز: شديد مقلق. [٥] العماس من الليالى: المظلم الشديد، وأمر لايقام له ولايهتدى لوجهه [٦] لاينكش: لاينزح، والفمار جمع غمركشمس: وهو الماء الكثير، ونهنهه: كفه وزجره وفر واية العقد: « إنما قرمى البحر ما ألقمته التقم»، ودواية زهر الآداب: « إذا اصطفوا سفرت بينم السهام، وإذا تصافحوا بالسيوف ففر فه الحمام».

۲۰ \_جهرة خطب العرب\_ ۲۰

公公

ووصف أعرابى قومه فقال : لُيُوثُ حرب ، وَغُيُّوث جَدْب ، إِن قاتلوا أَبْلُوا ، وإِن بَذَلُوا أَغْنُوا » . (زمر الآداب ۲ : ؛)

公公

وقال الأصمعى : سمعت أعرابيًّا يقول : « إذا ثبتت الأصول في القلوب ، نطقت الأسنة بالفروع ، والله علم أن قلبي لك شاكر ، ولساني ذاكر ، ومُحَالَ أن يَظْهِر الْوُدِّ المستقيم ، من الفؤاد السَّقيم » . (زهر الآداب ٣ : ١٦٥)

وسئل أعرابى عن قومه فقال: «يقتلون الفقر، عند شدة الْقُرْ (۱)، وأرواح (۲) الشتاء، وهبوب الجُرْ بياء (۲)، بأسْنِمَة الجَرُور، ومُتْرَعات (۱) الْقُدُور، تحسُن وجوههم عند طَلَب المعروف، وَتَعْبِسِ عند لَمَعان السيوف».

ووصف أعرابى قوماً فقال: «لهم جُود كرام السمت أحواكُها ، و بأسُ ليوث تَذَبَعُها أشبالها ، وَهِمَ ملوكِ انْفُسَحَت آماكُها ، وفخرُ صميم آباءِ شَرُفَتْ أحوالها » . (زمر الآداب ٣: ١٦٧)



<sup>[</sup>١] القرُّ بتثليث القاف : البرد . [٢] جم ريح كرياح . [٣] ريح الصهال أو بردها .

<sup>[</sup>٤] جمع مترعة : وهي المملوءة .

# ٦٣ - قولهم في الذم

وذكر أعرابي قوماً فقال: «أولئك سُلخِت أقفاؤهم بالهُجاء، وَدُبغَتْ وجوههم باللؤم، لِباسُهم في الدنيا المَلاَمَةُ ، وزادُهم إلى الآخرة النَّدامة ».

# ##

وذكر أعرابي قوماً فقال: «لهم بيوت تُدُخل حَبُواً، إلى غير نَمَارِقَ (١) ولا وسائد ، فُصُحُ الأَلْسُن برَدِّ السائل، جِعاَد الأكفّ عن النائِل (٢) ».

公公

وقال أعرابي: « لقد صَغَر فلانًا في عيني عِظَم الدنيا في عينه ، وكأنما يَرَى السائلَ إذا أتاه ، مَلَكَ الموتِ إذا رآه » .

A A A

وسئل أعرابي عن رجل فقال: «ما ظُنُّكَم بِسِكِّيرٍ لا يُفيق، يَتَهِم الصديق، وَ يَمْضِي الشفيق، لا يكون في موضع إلا حَرُمت فيه الصلاة، ولو أفلتت كلةُ سوءٍ لم تَصِر إلا إليه، ولو نزات لعنة من السماء لم تقع إلا عليه ».

상

وذكر أعرابي رجلا فقال: « إن فلانًا لِيُمْدِي بِإِثْمَه ، مَنْ تسمّى باسْمِه ، ولَ خَيَّبَنى فلرُبَّ باقيةٍ قد ضاعت في طلب رجل كريم »

상 상상

وذكر أعرابي رجلا فقال : « تَفْدُو إِلَيْهُ مَرَاكِبُ الضَّلَالَةُ ، فترجِع من

[۱] النمارق جم بمرقة (بالضم): وهي الوسادة الصغيرة . [۲] النائل: العطاء ، وهو جمد اليدين أوالأنامل (كشمس): أي بخيل ، وقد جمعوا جعد الشهر على جماد ككتاب كل في اللسال ، فليكن هذا مثله ، وقد جاء في الأصل « جعد » بدون ألف ، وأراه محرفا ، إذ لا يجمع جعد ( بالفتح ) على جعد بضم فسكون ، ولا على جعد بضمتين .

عنده ببذور الآثام ، مُعْدِم مما تحب ، مُكْثِر مما تكرَّه ، وصاحب السوء قطمة من النار » .

公公

وقال أعرابى لرجل: «أنت واُللهِ ممن إذا سأَل أَلحَفَ، وإذا شُئل سوَّف، وإذا شُئل سوَّف، وإذا حَدَّث حَلَف، وإذا وعد أخلف، تنظر نظر حَسُـــود، وَتُمْرِضِ إعراضَ حَقود».

公公

وسافر أعرابى إلى رجل فحرمه ، فقال كَمَّا سئل عن سفره : « مارَ بِحْنا فى سفرنا إلا ما قَصَرنا من صلاتنا ، فأما الذي لَقينا من الهمَواجر (١٠ ، وَلَقيِت منا منا الأباعِرُ ، فَمُقُوبة لنا فيما أَفْسَدْنا من حسن ظننا » ، ثم أَنشأ يقول : رجَعنا سالمين كما خرجنا وما خابت سَرِيَّةُ سَالِمينا

公公

وذكر أعرابي رجلا فقال: «كَانَ إذا رَآنِي قَرَّبِ من حاجِبٍ حاجِبًا ، فأقول له: لا تقبِّح وجهَك إلى قبحه ، فوالله ما أتيتك لطمع راغبًا ، ولا لخوفٍ راهبًا » .

公公

وذم أعرابي رجلا فقال : « عَبْد الفعال ، حُرّ المقال ، عظيم الرُّواق ، دَنيء الأَخلاق ، الدهرُ يرفعه ، ونفسُه تَضَعُه » .

M.M.

وقال أعرابي : « دخلت البصرة ، فرأيت ثياب أحرار على أجساد عبيد ،

<sup>[</sup>١] الهواجر جم هاجرة : وهي شدة الحر .

إِقْبَالُ حَظِّهُم إِدِبَارُ حَظِّ الكرام ، شجرُ أَصُولُهُ عند فروعه ، شَغَلَهُم عن المعروف رَغْبَتُهُم في المنكر » .

なな

وذكر أعرابي رجلا فقال: « ذاك شُم المجالس ، أَعْيَا مايكون عندجلسائه ، أَ أَبِلَغُ مَا يَكُونَ عندجلسائه ، أَ بلغُ مَا يَكُونَ عند نفسه » .

公公

وذكر أعرابي رجلا فقال: « ذلك إلى مَنْ يُدَاوى عقلَه من الجهل ، أحوجُ منهُ إلى مَنْ يداوى عقلَه من المرض ، إنه لا مرضَ أوجعُ من قِلَّةٍ عقل » .

松

وذكر أعرابى رجلالم يدرك بثأره فقال: «كيف يُدُّرك بثأره مَنْ فى صدره من الْبَلْفُمَ حَشْوُ مُرَقَّعة ، لو دُقَّتْ بوجهه الحجارةُ لَرْضَّها (١) ، ولو خَلاَ بالكعبة لسَرقها » .

なな

وذكر أعرابى رجلا فقال: « تسهرَ واُللهِ زوجته جُوعاً إذا سهرِ الناس شبِعا ، ثم لا يخاف مع ذلك عاجِلَ عَارٍ ، ولا آجلَ نارٍ ، كَالبهيمة أكلت ما جَمَت ، ونكحت ما وجدت » .

상상

وسمع أعرابى رجلا يَزْعَن فقال : « ويحك ! إنما يستجابُ لمؤمن أو مظلوم ، ولست بواحد منهما ، وأراك يخفّ عليك ثِقْل الذنوب ، فيَحْسُن عندك مقا بح العيوب » .

<sup>[</sup>١] رضها: دقها .

A A

وذكر أعرابي رجلا بِضَعف فقال: «سيئ الرَّويَّة ، قليل التقيَّة ،كثير السِّماية ،ضعيف الذكاية » .

公公

وذكر أعرابى رجلا فقال: «عليه كلّ يوم من فعله شاهِدٌ بِفِسْقِهِ ، وشهاداتُ الأفعال ، أعدلَ من شهادات الرجال » .

M.M.

وذَكَرَ أَعْرَا بِي رَجِلًا بِذِلَّةَ فَقَالَ : « عَاشَ خَامِلًا ، وَمَاتَ مَوْ تُورًا » .

公公

وقال أعرابي لرجل شريف البيت ، دني، الهمة : « ما أحوجَك أن يكون عِرْضُك لمن يصونه ، فتكون فوق ما أنت دونه » .

公公

وذكر أعرابى رجلا فقال: « إن حَدَّ ثته يُسَا بقك إلى ذلك الحديث، وإن سكتَّ عنهُ أخذ في التُّرُّ هات (١) ».

상 상상

وذكر أعرابي رجلا راكبًا هواه فقال: « والله لهو أقْصَدُ إلى ما يَهُواه ، من الطُّرُ ق إلى الْمياه ، أفْقَره ذلك أو أغناه » .

W.W.

وقال أعرابى: « ليت فلاناً أقالنى من حسن ظَنَى به ، فأُخْتِم بصواب إذ بذأت بخطأ ، ولكن من لم تُحْكِمُه التجارب ، أسرعُ بالمدح إلى من يستوجب الذم ، وبالذم إلى من يستوجب المدح » .

<sup>[</sup>١] الترهات جم ترُهة : وهي الباطل .

公公

وقال أعرابى لرجل: « هل أنت إلا أنت لم تَفَيَّر ؟ ولو كنتَ من حديد مُعْمَى ووُضِعْتَ على عَيْنِ لم تَذُبْ» .

なな

وقال أعرابى لأخيه: «قدكنتُ نهيتك أن تدنِّس عرْضك بعرض فلان، وأُعْلِمك أنه سمينُ المال، مهزول المعروف، من المرزوقين فَجْأَة، قصيرُ عمر الْفقر». الْفِنَى، طويل عمر الفقر».

상 상상

وقال أعرابى: « لا ترك الله ُ مُخًّا فى سُلاَمَى (١) ناقة حماتنى إليك ، وَلَلدَّاعِي عليها أَحَقُ بالدعاء عليه ، إذ كلَّفها المسيرَ إليك » .

\*\*\*

وذكر أعرابي رجلا فقال : « لا يُؤنس جاراً ، ولا يُؤهلِ داراً ، ولا يُؤهلِ داراً ، ولا يَبُهث ناراً » .

公公

وذكر أعرابى امرأة قبيحة فقال: «تُرْخِى ذيلها على عُرْقُوبَىْ نعامةٍ ، وَتُسْدِل خِمَارِها على عُرْقُوبَىْ نعامةٍ ، وَتُسْدِل خِمَارِها على وجه كَالجُمالة (٢٠) »

상 상상

وقال أعرابى لامرأة: « والله إنك لمُشرفة الأذنين ، جَاحِظَة العينين ، ذات خَلْق متضائل ، يُعْجبك الباطل ، إن شَبِعت بَطِرت ، وإن جُعْتِ صَخِبت (٣) ، وإن رأيتِ حسناً دفَنْهِ ، وإن رأيتِ سيئاً أَذَعْتِه ، تكرمين من حَقرَك ، وتَحْقِرِين من أكرمك ي . (العقد الفريد ٢ : ٩٠ - ٩٠)

<sup>[</sup>١] السلاميات: عظام الأصايع . [٢] الجمالة: خرقة ينزل بها القدر . [٣] الصخب: شدة الصوت .

\*\*

وسأل أعرابي رجلا فحرمه ، فقال له أخوه : « نزلت والله بواد غير تمطُور، وأتيت رجلا بك غير ممطُور، وأتيت رجلا بك غير مسرور ، فلم تُدْرِك ما سألت ، ولا نلت ما أمَلْت ، فارْتَحِلْ بِنَدَم ، أو أَقِم على عَدَم » . (العند الغريد ٢ : ٢ ، وزهر الآداب ٢ : ٥)

ودخلت أعرابية على حَمْدُونَة بنت المهدى ، فلما خرجت سئلت فقالت : « والله لقد رأيتها فما رأيت طائلا ، كأن بطنها قر بة ، كأنَّ ثَدْيها دُبَّة ، كأن الشَّهَا رُقَعَة (١) ، كأن وجهها وجه ديك قد نَفَش (٢) عِفْرِيَتَهُ يقاتل ديكًا » . ( النقد الفريد ٢ : ٩٢ ، والأمالى ٢ : ١٥٦ )

\*\*

وذم أعرابي رجلا فقال: «أفْسَدَ آخِرَتَه بصلاح دنياه ، ففارق ما أصلح غيرَ راجع إليه ، وَقَدِمْ على ما أفسد غيرَ منتقلِ عنه ، ولو صَدَق رجل نفسه ما كَذَبته ، ولو ألتى زِمامَهُ أوطأه راحِلَته » . (زمر الآداب ٢:٢)

公公

قال الأصمعى: سمعت أعرابية تقول لرجل تخاصمه: « والله لو صُوِّر الجهل لأظلم معهُ النهارُ ، ولوصُوِّر العقلُ لأضاء معهُ الليلُ ، و إنك من أفضلهما لَمُهْدِم ، كَا ظلم معهُ النهارُ ، ولوصُوِّر العقلُ لأضاء معهُ الليلُ ، و إنك من أفضلهما لَمُهْدِم ، كَا لا يحتاج اللَّدَّعي عنده إلى إحضار بَيِّنَةً » كَا لا يحتاج اللَّدَّعي عنده إلى إحضار بَيِّنَةً » كَا لا يحتاج اللَّدَّعي عنده إلى إحضار بَيِّنَةً » كَا لا يحتاج اللَّهُ واعلم أن من ورائك حَكما لا يحتاج اللَّهَ عنده إلى إحضار بَيِّنَةً »

茶

وقال أعرابى يَميب قوماً : « هم أقلَّ الناس ذُنُو باً إلى أعدائهم ، وأكثرهم بُرُماً إلى أصدقائهم ، يَصُومون عن المعروف ، وَ يُفْطِرُ ون على الفحشاء » . ( البيان والتبيين ٣ : ٢٣٠ ، والعقد الفريد ٢ : ٩٠ )

<sup>[</sup>١] شجرة عظيمة . [٢] عفرية الدبك : ريش عنقه .

\*\*

ووصف أعرابي رجلا فقال: «صَغِيرِ الْقَدْرِ ، قَصِيرِ الشَّبْرُ (۱) ، ضيِّق الصدر ، لئيم النَّجْرِ (۲) ، عظيم الكِبْر ، كثير الفخر » .

( البيان والتبيين ١ : ١٥٧ ، والعقد الفريد ٢ : ٩١ )

なな

وذكر أعرابي أميراً فقال: « يَقَضِي بالْمَشُوءَ ، ويطيل النَّشُوءَ ، ويقبل النَّشُوءَ ، ويقبل الرَّوَة (٣) » . ( البيان والنبيين ٢ : ٥٠ ، والمقد الفريد ٢ : ٩١ )

상 상상

وسمع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أعرابيًّا يقول: «اللهم اغْفِرْ لأمِّ أُوفَى » ، قال: « امرأتى ، و إنها كَمَقَاءِ مِرْغَامَة (١٠) ، قال: « امرأتى ، و إنها كَمَقَاءِ مِرْغَامَة (١٠) ، أَكُولُ قَامَة (٥٠) ، لا تَبْقَى لها حامَّة (٦٠) ، غير أنها حسماءِ فلا تُفْرَكُ (٧٠) ، وأم غِلمان فلا تُشْرَكُ » . (البيان والتبين ٢: ٤٤)

公公

عن عبد الرحمن عن عمه قال: سممت امرأة من العرب تخاصم زوجها وهى تقول: « والله إن شُرَبك لَاشْتِفَافْ (^) ، وإن ضِجْمَتَك لَانْجِمَافْ (') ، وإن ضِجْمَتَك لَانْجِمَافْ (') ، وإن شِمْلتك لَانْتِفَاف ، وإنك لَتَشْبَع ليلة تُضَاف ، وتنام ليلة تَخاف » ،

<sup>[</sup>۱] الشبر: الفدّ . [۲] النجر : الأصل . [۳] العشوة والنشوة والرشوة بتثليث الفاء في الثلاثة ، العشوة : ركوب الأمر على غير بيان ، والنشوة : السكر ، والرشوة : الجمل والبرطيل « بكسر الباء » . [٤] المرغامة : المغضبة لبعلها . [٥] قامة : اسم فاعل ، من قمّ : أى أكل ما على الخوان كاقتمه ، وقمه : كنسه : [٦] الحامة : الخاصة .

<sup>[</sup>٧] فرك زوجته وفركته كسمع ، وكنصر شاذ : أبغضته ، ورجل مفر ك بالتشديد تبغضه النساء وامرأة .فر كة : يبغضها الرجال . [٨] اشتف مانى الإناء : شربه كله .

<sup>[</sup>٩] الانجماف: الانصراع.

فقال لها: «والله إنك لَكَرْواء الساقين (١) ، قَمْوَ الْهِ الْفَخِذِين (٢) ، مَقَالِم الْفُخَدِينِ (٣) ، مَقَالِم النَّفَ يُنِ (٣) مُفَاصَة الْكَشَّحَيْن (١) ضيفُك ِ جائع ، وَشَرُّكُ شائع » . (الأمال ١: ١٠٤)

عن عبد الرحمن عن عمه قال : من أعرابي برجل يكني أبا الغمر \_ وكان صخماً جسيما ، وكان بواباً لبعض الملوك \_ فقال : أعن الفقير الحسير ، فقال : ما ألحف سائلكم ، وأكثر جائفكم ، أراحنا الله منكم » ، فقال له الأعرابي : «لو فُرِّق قوتُ جسمك في جسوم عشرة منا ، لكفانا طعامُك في يوم شهراً ، وإنك لعظيم السَّرْطَة (٥) ، شديد الضَّرْطَة ، لو ذُرِّي بِحَبْقَتَك بَيْدُرْ ، لكفته ريح الجُرْ بياء (١) » . (الأمالي ٢٢٦١)

## ٦٤ - قولهم في الغزل

سئل أعرابي عن امرأة فقال: «هي أرَقُ من الهواء، وأطيبُ من الماء، وأطيبُ من الماء، وأحسن من النَّهُماء، وأبعد من السماء». (الأمالي ١: ٢٠١، والعقدالفريد ٢: ٩٤)

وذكر أعرابى امرأة فقال: « لها جِلْدٌ من لؤلؤ، مع رائحة ِ المِسْك، و في كل عُضْو منها شمس طالعة » .

公公

وذكر أعراب امرأة فقال: «كَاد الغزالُ أن يكونَها ، لولاما تُمَّ منها وما نَقَصَ منهُ » .

<sup>[</sup>١] الكرواء: الدقيقة الساقين .

<sup>[</sup>٢] الدعواء : الدقيقة ، أو الدقيقة العحذين ، وقيل : هي المنباعدة مابين الفخذين (كالعجواء) .

<sup>[</sup>٣] الرفغ : أصل الفخذ ، والمفاء : الدقيقة الفخذين ، أو الطويلة من المنق بالتحريك وهو الطول .

<sup>[</sup>٤] المفاضة : المسترخية ، والكشحان : الحاصرتان . [٥] البلعة من سرطه كنصر وفرح : ابتلعه

<sup>[</sup>٦] الحبقة : الضرطة ، والبيدر : الموضع الذي تداس فيه الحبوب ، والجربياء : ريح الشهال الباردة .

وذكر أعرابى نِسْوَة خرجن متنزهات فقال: « وجوه كالدنانير ، وأعناق كأعناق اليَمَا فِير (١) ، وأوساط كأوساط الزَّنابير ، أقبلن إلينا بِحُجُولٍ (٢) تخفُق، وأوساط كم مُطْلَقٍ » .

상 상상

ووصف أعرابى امرأة حسناء فقال: « تَبْسِم عَن خَمْش (٣) الَّلثاتِ ، كَأَقَاحِي النبات ، فالسعيد من ذافه ، والشقى من راقه » .

상

وذكر أعرابي امرأة فقال: « هي السُّقْم الذي لا بُرْء منه ، والبرء الذي لا بُرْء منه ، والبرء الذي لا سقم معه ، وهي أقرب من الحَشَا ، وأبعد من السَّما » .

公公

ووصف أعرابي امرأة فقال : « بيضاء جَمْدة '' لا يَمَسّ الثوبُ منها إلا مُشَاشـة َ '' كتفيها ، وَحَلَمَة ثديبها ، ورضْقَ ركبتيها ، ورانِفَقَ أَلْيَتها ، وأنشد :

أَبَتِ الرَّوَادِفُ وَالثَّدِيُّ لقُمْصِها مَسَّ البطون وأن تمس ظهوراً وإذا الرياح مع الْعَشِيِّ تناوحت نَبَهْنَ حاسِدَةً وَهِجْن غَيُوراً

<sup>[</sup>۱] اليعافير جمع يعفور: وهو ولد البقرة الوحشية . [۲] الحجول جمع حجل بالكسر والفتح: وهو الخلخال ، والأوشحة جمع وشاح بالضم والكسر: أديم عريض يرصع بالجوهر، تشده المرأة بين عاتقها وكشحبها . [۳] خدش، والأفاحى جمع أقحوان بالضم: وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض، ووسطه أصفر، وراقه: أعجبه .

<sup>[3]</sup> الجعد من الشعر خلاف السبط ، أو القصير منه ، ورجل جعد الشعر والأنثى جعدة ، والجعد أيضا المدمج الحلق المجتمع يعضه الى بعض ، والجعد اذا ذهب به مذهب المدح فله معنيان مستحبان : أحدهما أن يكون معصوب الجوارح شديد الأسر والحاق ذير مسترخ ولا مضطرب ، والثاني أن يكون شعره جعدا غير سبط لأن سبوطة الشعر هي الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس ، وجعودة الشعر هي الغالبة على شعور العرب . [٥] المشاشة : رأس العظم ، والرضف : عظام في الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضا ، والرائفة : أسغل الألية عند القيام .

なな

وذكر أعرابى امرأة فقال: « تلك شمس باهت بها الأرضُ شمس سمائها ، وليس لى شفيع فى اقتضائها (١) ، وإن نفسى لَكَتُوم لدائها ، ولكنها تَفْيِض عند امتلائها » .

公公

وقال أعرابى فى امرأة ودعها للمسير: «والله ما رأيت دمعة تَرَقْرَقُ من عَيْنِ بِإِثْهِدٍ (٢) على ديباجَة خَدَّ ، أحسن من عَبْرة أمطرتها عينها ، فأعشت بها قلمى » .

存存

وقال أعرابى : « إن لى قلباً مَرُوعاً (٣) ، وعيناً دَمُوعاً ، فماذا يصنع كل واحد منهما بصاحبه ، مع أن داءهما دواؤهما ، وَشُقْمهما شفاؤهما ؟ » .

\*\*

وقال أعراب: « مَا أَشَدَّ جَوْلَةَ الرأى عند الهوى، وَفِطَامَ النفس عن الصِّبا! ولقد تقطعت كَبدى! لَوْمُ العاذِلين للعاشقين قِرَطَة ۖ في آذانهم، وَلَوْعات الحب نيران في أبدانهم، مع دموع على المَفَانِي (، ، كَنفُرُوب السَّوَانِي » .

公公

وذكر أعرابى امرأة فقال : «لقد نَهِمت عَيْنُ نظَرَتْ إليها ، وَشَقِى قلب تفجّع عليها ، ولقد كنت أزُورها عند أهلها ، فَيُرَحِّب بى طَرْ فُها ، ويتجهّمنى لسائها » قيل له فما بلغ من حُبِّك لها ؟ قال : « إنى ذاكر لها ويبنى ويبنها عَدْوَة الطائر ، فأجد لذكرها ريح المسك » .

<sup>[</sup>۱] اقتضى دينه وتفاضاه بممنى . [۲] الأثمد: الكحل، والديباجة: الخد . [۳] مفزع . [٤] المفانى جمع مفنى : وهو المنزل، والغروب جمع غرب كشمس : وهو الدلو العظيمة، والسوانى جمع سانية : وهي الناقة يستم عليها ، والغرب وأداته .

وقال أعرابى: « الْهُوَى هوان ، وَلَكُن غُلِط باسمه، وإنما يعرف من يقول ، من أَ بُكَتْه المَنازلُ وَالطانولُ » .

公公

وذكر أعرابى امرأة فقال : « إن لسانى لِذِكْرِها لَذَلُول ، وإن حبَّها لِقلبى لقتُول ، وإن قصيرَ الليل بها لَيَطُولُ » .

なな

ووصف أعرابى نساء ببلاغة وجمال فقال: «كلامهن أَقْتَلُ من النّبل، وأُوقَعُ بالقلب من الْوَبْل بالمَحْل، فروعُهن أحْسَنُ من فروع النخل». ( العند الغريد ٢: ٣٠ – ٩٠)

÷ i

وقال أعرابى: « دخلت البصرة ، فرأيت أعيناً دُعْجًا (١) ، وَحَوَاجِبَ زُجَّا، يَسْحَبْنُ الثيابِ ، وَ يَسْلَبْنُ الأَلبابِ» . ( العقد الفريد ٢ : ٣٠ ، وزهر الآداب ٣ : ١٧ )

وذكر أعرابى نساء فقال: «ظَمَأَنُ (٢) فى سَوَ الفِهِنَّ طُولُ ، غير قبيحات الْمُطُول (٢) ، إذا مَشَيْن أسْبلْن الذيول ، و إن رَكِبْن أَثقلْنَ الْحُمُول (١٠) » . ( ذهر الآداب ٣ : ١٧ )

وقال أعرابى: « لقد رأيت بالبصرة بُرُوداً كأنها صُبغت بأنوار الرّبيع، فهى تَرُوع (٥٠) ، واللابس لها أروع » . (النقد الغربد ٢ : ٩٦)

[١] دعجا جمع دعجاء ، وصف من الدعج بالتحريك : وهو سواد العين مع سمّها . وزجا جمع زجاء من الزجج بالتحريك أيضاً : وهو دقة الحاجبين في طول .

[٢] ظمائن جمع ظمينة : والظمينة في الأصل وصف الهرأة في هودجها ثم سميت بهذا الاسم وان كانت في بيتها لأنها تصير مظمونة ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة لأن زوجها يظمن بها ، مالسوالف جمع سالفة : وهي ناحية مقدم المنق من لدن معاقى الفرط الى نقرة النرقوة . [٣] عطلت المرأة كفرح عطلا والتحريك وعطولا : اذا لم يكن علمها حلى ، [٤] الحمول : الهوادج ، أو الإبل عليها الهوادج جمع حمل بالكثر ويفتح . [٥] تعجب .

وقال أعرابي : «شَيِّمنا الحَيَّ وفَيْهُم أدوية السَّقام (١) ، فَقَرَأْنَ بالحَدَق السَّلاَمَ ، وَخَرِست الأَلسن عن الـكلام » . (الأمال ٢ : ٠٠)

وسئلت أعرابية عن الْهُوَى فقالتُ : « لامُتَّع الهُوى بملكه ، ولا مُلِّى (٢) بسلطانه ، وَقَبَضَ الله يده ، وأوهن عَضُدَه ، فإنه جائر لا يُنْصِف في حكم ، أعمى لا ينطق بعدل ، ولا يُقَصِّر في ظلم ، ولا يرعوى لذمّ ، ولا ينقاد لحَق ، ولا يُبْقِى على عقل وفهم ، لو مَلك الهوى وَأُطِيع ، لَرَدَّالاً ، ورعلى أدبارها ، والدنيا على أعقابها »

وسئل أعرابى عن الهوى فقال: «هو داء تُدَاوَى به النفوس الصِّحَاح، وَتَسَلُ منهُ الأرواح، وهو سُقُم مُكُنْتَمَ ، وَحَمِيم (٣) مُضْطَرِم، فالقلوب له مُنْضَجة، والعيون ساكبة». (زهر الآداب ٣: ١٨)

ووصف أعرابى امرأة يحبها فقال: «هى زينة الحُضُور، وباب من أبواب السرور، وَلَذِ كُرُهُ الله المنسكل ولد السرور، وَلَذَ كُرُهُ الله المنسكل ولد وَنَسِيب، وبها عُرِف فضلُ الحُور الدِين، واشتيق بها إليهن يومَ الدِّين». ونَسِيب، وبها عُرِف فضلُ الحُور الدِين، واشتيق بها إليهن يومَ الدِّين».

ووصف أعرابيّ نساء فقال :

« يَلتَهُمْن على السَّبائِك ( ) ، وَ يَتَّشِحْن على النَّيَازِك ( ) ، وَ يَأْتَزِرن

<sup>[</sup>١] أى المحبوبات المداوية للسقام .

<sup>[</sup>٢] ملاه الله حبيبه تملية : متعه به وأعاشه معه طويلا . [٣] الحيم : الماء الحار . وفي الأصل : « وحمى » وأراه محرفا عن حميم ، ويناسبه قوله بعد : « والعيون ساكبة » .

<sup>[</sup>٤] اللثام على الفم ، واللفام على طرف الأنف ، تلثمت المرأة وتلفمت ، والسبائك هنا الأسنان شبهها لبياضها بالسبائك . [٥] النيازك جمع نيزك كجمفر : وهو الرمح القصير .

على الْمُوَانِك (١) ، وَ يَرْ تَفَقِّن على الأَرَائِك (٢) ، و يتهادَيْن على الدَّرَانِك (٢) ، ابتسامُهن وَميض ، عن وَلِيعٍ كَالإِغْرِيض (١) ، وهُنَّ إلى الصِّباَ صُور ، وعن الخَنا نُور (١٥) » . (الأمال ١: ٤٤ ، وزهر الآداب ٣: ١٨)

# قولهم في الوصف مطرا معرا عراق يصف مطرا

عن عبد الرحمن عن عمه قال: سئل أعرابي عن مطر فقال:

« استقلُّ سُدُ مَع انتشار الطَّفَلِ (٢) ، فَشَصاً وَاحْزَأُلَّ (٧) ، ثم اكْفَهَرَّت أَرْجاؤه ، وَاحْمَوْمَت أَرْحاوُه ، وابْذَعَرَّت فَوَارِقُه (^) ، وَتَضَاحَكَت بَوَارِقُه ، وَاسْتَطار وَادِقُه ، وَأُرْتَقَت جُوبُه ، وَأُرْتَعَنَ هَيْدَبُه (٩) ، وَحَشَكَت أَخلافُه ، واستقلَّت أردافُه ، وانتشرت أكنافه (١٠) ، فالرعد مُرْتَجِس ، والبرق مُخْتَلِس ،

<sup>[</sup>١] العوانك جم عامك : وهو رمل منعقد يشقى فيه البعير لايقدر على السير .

<sup>[</sup>٢] الأرائك جم أريكة وهي السرر أو الفرش ، وارتفق : انكأ على مرفق يده ، أو على المخدة .

<sup>[</sup>٣] يتهادين : يمثين مشيأ صعيفاً ، والدرانك : الطنافس جمع در نوك كعصفور ، ودرنك كزبرج .

<sup>[</sup>٤] الوميض : اللمعان الحني ، والوليم : الطلم ، كأنه نظم اللؤاؤ في شدة بباضه . قال الشاعر يصف

ثغر امرأة : وتبسم عن نير كالوليم، والأغريض: الطلع حين ينشق عنه كافوره ، والبرد (بتحريك الراء) .

<sup>[</sup>٥] صور : مواثل ، ومنه قبل للمائن العتى أصور ، ونور : نافرات من الريبة حجم نوار كسحاب.

<sup>[</sup>٦] استقل : ارتفع ، والسد : السحاب الذي يسد الأفق ، والطفل : العشي إلى حد الغرب.

<sup>[</sup>۷] شصاً ارنفى ، واحرأل مثله . [۸] المكهفر من السحاب : الذى يركب بعضه بعضا ، وأرجاؤه : نواحيه جمع رجاكهما ، والجمومت : اسودت، وأرحاؤه : أوساطه ، جمع رجاكهما ، والمذعرت تفرقت ، والفوارق جمع فارق ، وهو السحاب الذى ينقطع من معظم السحاب ، وأصله فى الإبل ، يقال ناقة فارق : وهى التى تندعن الإبل عند نتاجها .

<sup>[</sup>٩] استطار: انتشر، والودق الذي يكون فيه الودق (كشمس) وهو المطر العظيم الفطر، وارتنقت التأمت، وجوبه: فرجه، وارتمن: استرخى، والهيدب: الذي يتدلى ويدنو من الأرض مثل هدبالفطيفة. [١٠] حشكت: امتلأت، والأخلاف جمخلف كحمل، وهوللناقة كالضرع للبقرة، أردافه: ما خيره والأكناف: الواحى .

والماء مُنْبَجِس (1) ، قَأْتُرَعَ الْفُدُر ، وانْتَبَتَ الْوُجُر (٢) ، وَخَلَطَ الأوعالَ بِالآجال ، وَقَرَن الصَّيرانَ بِالرِّ عَالِ (٢) ، فللأودية هدير ، وللشِّراج خرير ، وللتلاع زفير (1) ، وَحَطَّ النَّبْعَ وَالْمُتْمَ ، من الْقُلَل الشَّمِّ ، إلى الْقِيعانِ الصُّحْمِ (0) ، فلم يَبْقَ في القلل إلا مُعْصِم مُعْرَ نهم ، أو داحض مُجَر جم (١) ، وذلك من فضل رب العالمين ، على عباده المذنبين » . (الأمال ١ : ١٧٣)

# **77** – أعرابي يصف مطرا

عن الأصمعى قال: سمعت أعرابياً من غَنِي يذكر مطراً أصاب (٧) بلادهم في غِبِ جَدْب فقال :

« تدارَكَ رَبُّك خلقَه ، وقد كَلِبَتِ الْأَمْحَالُ ، وتقاصرت الآمالُ ، وَعَكَف الياس ، وَكُظِمَت الأنفاس ، وأصبح الماشي مُصْرِما (^) ، وَالْمَثْرِبُ مُمْدِما ،

<sup>[</sup>١] مرتجس : مصوّت من الرجس كحمل وهو الصوت ، مختلس : كأنه يختلس البصر لشدة أمانه ، ننبجس : منفجر .

<sup>[</sup>٢] أثرع: ملا والفدر جمع غدير ، والوجر جمع وجاركمتاب وسحاب وهو جمر الضبع والمثعلب ، وانتبث: أخرج نبيثنها وهو تراب البئر والفبر، أى أنه لشدته هدم الوجر حتى أخرج ما بداخلهامن التراب. [٣] الأوعال جمع وعلى ، (كشمس وكتف ودئل ): التيس الجبلى ، والآجال جمع إجل كحمل وهو القطيع من البقر أى أنه لشدته جمع بين انوعول ـ وهى تسكن الجبال ـ وبين البقر ـ وهى تسكن الفيعان والرمال ، والصيران جمع صواركشجاع ، وصيارككتاب وهو الفطيع من البقر ، والرئال جمع رألكشس فرخ النمام ، قالرئال تسكن الجلد ( بالتحريك وهى الأرض الصلبة الستوبة المتن ) والصيران تسكن الرمال والقيمان ، فقرن بنها. .

<sup>[</sup>٤] هدير: أى صوت كهدير الابل ، الشراج جم شرج كشمس وهو مديل الماء من الحرة الى السهل والتلاع: مسابل الماء من الجبال حتى ينصب فى الوادى . [٥] النبع: شجر يتخذ منه الفسى ينبت فى الجبال ، والعم : الزيتون الجبلى كقفل وعنق ، والقمل : أعالى الجبال جمع قلة كفرصة ، والشم : الرتفعة جمع شهاء، والقيمان جمع قاع : وهى أرض سهلة مطمئة قد الفرجت عنها الجبال والآكام، والصحم: التي تعلوها حرة جمع أصحم. [٦] المعصم : الذى قد تمسك بالجبال وامتنع فيها ( ويقال للرجل الذى يمسك بسرف فرسه خوف السقوط : معصم) مجرئم : منقبض ، الداحض: الذى يفحص برجليه عند الموت، والمجرجم : المصروع. [٧] صاب : جاد ، وكلبت : اشتدت ، والأمحال جم محل كشمس وهو الفحط ، وعكف : أقام .

<sup>[</sup>٨] الماشي: صاحب الماشية ، مشى الرجل وأمشى :كثرت ماشيته ، والمصرم : المفارب المان المقل ،

وَجُفِيتُ الْحَلَاثِلِ ، وَالْمُتُهُنِنَتِ الْعَقَائِلِ ، فأنشأ سَحَابا رُكَامًا (()، كَنَهُورَا سَجَّاما، بُرُوقه مَنَأَقَة ، وَرُعُوده مُتَقَمَّقُهَ ، فَسَحَّ سَاجِيًا (() راكِدًا، ثلاثا غيرَ ذي فُوَاق، ثم أمر رَبُّك الشَّمال ، فَطَحَرَتُ (() رُكَامَه ، وَفَرَّقَت جَهامَه ، فانقشع محمودا ، وقد أحيا وأغنى ، وجاد فأرْق ي ، والحمد لله الذي لاَ تُكتَ نِعَمُه ، ولا تَنْفُد قِسَمُه ، ولا يَخيب سائله ، ولا يَنْزُر (() نائله » . (الأمالي ١٠٦١)

# ٧٧ - أعرابي يصف مطرا

عن الأصمعي قال: « سألت أعرابيًّا من بني عامر بن صَمَّصَعة عن مطر صَابَ بلادهم فقال:

« نشأ عَارضاً (') ، فَطَلَع ناهِضًا ، ثم ابتسم وَامِضًا ، فأَعَسَّ في الأقطار فأُسْجَاها ، وامتدَّ في الآفاق فَعَطَّاها ، ثم ارتجز ('' فَهَوْهُمَ ، ثم دَوَى فأظلم ،

وانترب النمى الذى له المال مثل التراب كثرة ، يقال : أثرب الرجل إدا كثر ماله ( وقل أيضاً . ضـــد ) وترب كفرح إدا انتفر كأنه لصق بالتراب ، وامتهنت : استخدمت واعتملت ، والمقائل جم عقيلة ، وأنشأ أحدث ، والدشء : السحاب أول مايخرج .

<sup>[</sup>١] الرَّام : المتراكم ، والكنهور من السحا ب قطع كأنها الجبال ، أو المتراكم منه ، واحدته كنهورة ، وسجّام : صبّاب ، ومتأنَّة : لامعة ، ومتقعقمة : ،صوَّتة .

<sup>[</sup>۲] سح : صب ، ساجياً : ساكناً ، راكداً : ثابتا ، والغواق : أن يصب صبة ثم يسكن ، ثم يصب أخرى ثم يدكن مأخوذ من فواق الناقة وهو ما ببن الحابتين ،كأنه يحلب حابة ثم يسكن ، ثم يحلب أخرى ثم يسكن . [۳] طحرت : أذهبت وأبعدت ، والجهام : السحاب الذي قد هراق ماءه ، تكت : تحصى . [٤] ينزر : يقل ، ومنه قيل : امرأة نزور : إذا كانت قليلة الولد .

<sup>[</sup>٥] العارض: السحاب الممترض في الأفق ، وومض البرق كوعد: لمع خفيفا ، ولم أحد في كتب للمة «أعس » وإنما الذي فيها «عسمس السحاب: دنا من الأرض» وأسجاها: غطاها ، وفي الأصل «أسحاها» باما ، وهو تصحيف . [٦] ارتجر الرحد: صات ، وارتجز السحاب: تحرك بطيئا لكثرة مائه ، وهم الرعد: إذا سمت له دويا، والهمهمة : كل صوت معه بحج ، وأرك: أتى بالمك (فت الراء ويكسر) وهو المطر الفليل أو هو فوق الدت ، والدت بالفتح : المعار الضعيف ، والبغشة بالدت : المعار الضعيف ، والبغشة بالدت : المعارة الضعيفة وقد فشت السماء كمم ، والعاش : المطر الضعيف وهو فوق الرداذ ، طشت السماء كنصر وضرب .

فَأْرَكُ وَدَثٌّ ، وَ بَفَشَ وطشٌّ ، ثم قَطْقَطَ (١) فأفْرَط ، ثم دَيُّم فأُغْمَطَ ، ثم رَكَد فَأْنَجُمَ ، ثم وَ بَلَ فَسَجَم ، وجاد فأنهم ، فَقَمَس الرُّ بَا (٢) ، وأَفْرَطَ الزُّبَى ، سَبْمًا تباعاً ، مايريد انقشاعاً ، حتى إذا ارتوت الحُزُون (٣) ، و تَضَحْضَحت الْمُتُون ، ساقهُ ربُّك إلى حيث شاء ، كما جلبه من حيثُ شاء » . ( بلوغ الأرب ٣ : ٢٤٩ )

## ٦٨ – ثلاثة غلمة من الأعراب يصفون مطرا

عن الأصمعي قال: مررت بِفِلْمة من الأعراب يتما قلون (١) في غدير، فقلت لهم : أيكم يصف لى الْغَيْث وأعطيه دِرهما ؟ فخرجوا إلىَّ فقالوا : كلنا ، وهم ثلاثة ، فقلت لهم : صِفُوا ، فأيكم ارتضيت وصْفه أعطيته الدره ، فقال أحده :

« عَنَّ لنا عَارِض قَصْراً (٥٠ ، تسوقه الصَّبا ، وتَحْدُوه الجَنُوب ، يحبو حَبْوَ الْمُتَنَكُ (٦) ، حتى إذا إزْلَا مَّت (٧) صدورُه ، وانتحلت خُصُورُه ، وَرَجَّع هَدِيرُه ، وصَمَقَ زَءْيرِه ، واستقل نِشَاصُه (^) ، وتَلاَمَّ خَصَاصُه ، وارتمج

<sup>[</sup>١] الفطقط بالكسر : المطر المتتابع العظيم الفطر ، وقد قطفطت السهاء ، والدَّيَّة بالكسر : مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق ، أو يدوم أياما ، وقد ديمت السهاء ، أغمط : دام ولارم ، وأثجمت السهاء : أسرع مطرها ودام ، والوبل : المطر الشديد الضخم القطر ، وقد وبلت السهاء كوعد : أمطرته ، وسجم كدخل: سال وانصب . [٧] قس الربا : كنصر وضرب: غوَّ صها ، وأفرطها : ملأها حتى فانت ، والزبى جمع زبية كفرصة ، وهي الرابية لا يعلوها الماء ، وحفرة تحفر لصيد الأسد ( وهو الراد هنا ) سميت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال .

<sup>[</sup>٣] الحزون جم حرن كشمس وهو الغليط من الأرض ، والمتون جم . أن كشمس : وهو ما صلب من الأرض وارتفع ، والضحضح والضحضاح والمنضحضج : الماء القليل ، وقيل هو ما لا غرق فيه ، وقيل هو الماء إلى الكعبين أو إلى أنصاف السوق ــ وفي لغـة هذيل الكثير ــ وقد تضعضح الماء ، والنضحضع أيضاً جرى السراب ، تضحضح إذا ترقرق .

<sup>[</sup>٤] يتفاطون في الماء . [٥] عنّ : عرض ، والفصر : العشيّ ، والصبا : ربح تهب من مطلع الشمس اذا استوى الليل والنهار . [٦] عنك الرمل كنصر : تعقد وارتفع فلم يكن فيه طريق ، ورملة عانك: فيها تعقد لايقدر البعير على المشى فيها إلا أن يحبو ، واعتنك البعير واستمنك : حبا في المانك فلم يتمدر على السير وقال رؤمة : أوديت إن لم تحب حبر المعتنك .

<sup>[</sup>٧] ازلاَّمت : ارتفعت ، والحصور جمع خصر : وهو وسط الإنسان ، والرجيم : ترديد الصوت في الحلق . [٨] النشاس ككتاب وسحاب : السحاب المرنم ، أو المرنمع بعضه فوق بعض وخصاصه :

ارتماصُه ، وأوفدت سِقاً بُه (۱) ، وامتدت أطنا بُه ، تدارك وَدْقُه ، وتألَّق بَرْقه ، وَحَفَزَت تَوالِيه (۲) ، وانْسَفَحَت عَزَالِيه ، ففادر الثَّرَى عَمِداً (۲) ، والْمَزَازَ ثَمْدًا ، والحُث عَقِدًا (۱) ، والضَّحَاضِح مُتُواصِيَة ، وَالشَّمَابَ مُتَدَاعية » .

وقال الآخر: « تَرَاءَت المَخَايل (٥) من الأقطار، تَحِن حَذِينَ الْمِشَار، وَتَرامَى بِشُهُبِ النَّار، قَوَاءِدُها متلاحِكَة (٢)، وَ بَوَاسِقُهامتضاحِكَة، وأرجاؤها متقاذِفة ، وأعجازها مُترادِفة ، وأرحاؤها مُترَاصِفة ، فوصلت الفرب بالشرق، والْوَبْل بالُودْق ، سَحَّادَرًا كا (٧)، متتابعاً لَـكًا كا ، فَضَحْضَحَت الجَفَاجِف (٨)، وأنهرَت الصَّفَاصِفَ ، وَحَوَّضت الأصالِف ، ثم أقلمت مجمودة الآثار، موَ مُوقة الْخَيار».

فرجه ، وأصله الفرج بين الأثاق والثقب الصغير وكل خلل أوخرق فى باب ومنخل وبرقع ونحوه،وارتعج: ارتعد، وارتمص: تلوّى وانتفض، وارتمص الرمح: اشتد المتزازه.

[۱] أوفدت: أشرفت، والسقاب جمع سقب كشمس وهو عمود الحباء، والأطناب جمع طنب كسق وهو حبل طويل يشد به الوتد . [۲] حفزه كضربه: دفعه من خلفه، والتوالى: الأعجاز والمآخير، والعرالى بكسر اللام وفتحها جمع عزلاء: وهي مصب الماء من الراوية ونحوها، وانسفحت: انصبت، من سفح الدم أراقه . [۳] عمد الثرى كفرح: بلله المطرحتي إذا قبضت عليه تعقد لمدوته، والعزاز: الأرض الصلبة مكان تثد: ند من الثأد بالتحريك وهو المدى . [٤] الحث: اليابس الحشن من الرمل وتراكم، والضحضح كجعفر والضحضاح: الماء اليسير، متواصية: متواصلة، والشعاب وجبل: ماتعقد من الرمل وتراكم، والضحضح كجعفر والضحضاح: الماء اليسير، متواصية: متواصلة، والشعاب جم شعبة كفرصة: وهي المسيل في الرمل ، وماعظم من سواقي الأودية، وصدع في الجمل يأوي إليه المطر. [٥] مخايل جم مخيلة « بضم الميم وكسر الحاء » والمخيلة والمخيسة التي مضي لحملها عشرة أشهر أرثمانية ، التي تحسبها ماطرة، والعشار جم عشراء كنفاء: وهي الماقة التي مضي لحملها عشرة أشهر أرثمانية، أو هي كالنفساء من النساء ، والشهب جم شهاب كتاب: وهو شملة من نار ساطمة .

[7] قواعدها: أسافلها، وأصله من قواعد الببت: أى أساسه، متلاحكة: أى قد اشتد التئامها، والمتلاحكة: الناقة الشديدة الحلق، وبواسقها: أعاليها جمع باسقة، من بسق: أى طال وارتمع، ومتضاحكة: أى يضحك فيها برقها، متقاذفة: أى يقذف بعضها بعضا بالمطر، وأرحاؤها: أوساطها، متراصفة: متراكمة قد رصف بعضها فوق بعض. [٧] أى صبا متنابها، ولكاكا: متراحما من اللكاك ككتاب وهو لزحام. [٨] الجفاجف جمع حفجف كجعفر: وهي الأرض المرتفعة ليست بالغليظة، وضحضحتها: حملت فيها ضحاضح، والصفاح، والمحاصف على من الأرض، وأنهر الماء: أساله، والأصلف والصلفاء: ما صلح، من الأرض، والجمع أصالف، وحوضت جعلت فيها حياضا.

فقال الثالث: والله ماخِلْته بلغ مُحْساً ، فقال : هم الدرهم أصفه لك ، فقلت : لا ، أو تقول كما قالا ، قال : لا أبذا بهم الله وصفا ، ولأوقفنهما رصفا ، فقلت : هات لله أبوك ، فقال : « بينها الحاضر بين الباس والإبلاس ، قد عَمره هات لله أبوك ، فقال : « بينها الحاضر بين الباس والإبلاس ، قد عَمره الإشفاق ، رهبة الإملاق ، وقد جفت الأنواء (٢) ، و رفرف البلاء ، واستولى القُنُوط على القلوب ، وكثر الاستغفار من الذنوب ، ارتاح ر بك لعباده ، فأنشأ القنوط على القلوب ، وكثر الاستغفار من الذنوب ، ارتاح ر بك لعباده ، فأنشأ سحاباً مُسْتَجهراً (٣) كَنَهُ وراً مُعْنَوْ نِكا مُحُودًة (٤) في لُوح الهواء ، فأحسب السهول ، فصار كالسماء دون السماء ، وكالأرض المَدْحُودة (٤) في لُوح الهواء ، فأحسب السهول ، وأثاق الهُجُول ، وأحيا الرجاء ، وأمات الضرّاء ، وذلك من فضل رب العالمين ». قال : فملاً والله اليفعُمُ صدرى ، فأعطيت كل واحد درها ، وكتبت كلامهم . قال : فملاً والله المُورة المُورة المُورة المُورة المُورة الأرب ٣ : ٢٥٠٢)

# ۹۹ - أعرابي يصف مطرا

عن الأصمعى قال: سألت أعرابيا عن مطرصابهم بعد جَدْب فقال: «ارتاح لنا ربك بعد ما استولى على الظنونُ ، وخامَر القابَ الْقُنُوطُ ، فأنشأ بنَوْءِ الْجَبْهة (٥) قَزَعَة كَالْفَر ْض من قبِلَ الْمَيْن ، فاحْزَ أَلَّت عند ترجُّل النهار،

[ه] الجبهة : منزل للقمر ، قرعة : قطعة من الحاب ، والفرض : الترس ، والدين : القبلة ، وترجل النهار : ارتفع .

<sup>[1]</sup> بدّه: فانه وغلبه ، والحاضر: ساكن الحضر ، والباس: العذاب والشدة ، والإبلاس: النحير واليأس ، والاشفاق: الخوف ، والإملاق: الفاقة . [7] الأنواء جم نوء: وهو في الأصل سقوط النجم في المفرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في ساعته من المشرق ، وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحروالبرد إليها . [۴] مستجهراً: لم أجد هذه الكامة في كتب اللغة، وربحاكان الأصل: «مستنهراً» من استنهر الهيء إذا اتسع ، والمحاولك: الشديد السواد ، وقد تقدم معني اعتبك واستعنك ، واعنونك من استنهر الهيء إذا اتسع ، والمحاولك: الشديد السواد ، وقد تقدم معنى اعتبك واستعنك ، واعنونك أدواها ، من أحسبه إذا أطعمه وسقاه حتى شبع وروى ، وأتأق: ملاً ، والهجول جم هجل كشمس: وهو المطمئن من الأرض ، واليفع واليافع : الشاب .

لإز ميم السّرار (۱) ، حتى إذا نَهَضَت في الأفق طالعة ، أمر مسخّرها الجنوب فتنسّمت لها ، فانتشرت أحضائها ، وأخمو مت أركانها ، وبَسَق عَنانها (۲) ، واكفهرت رَعَاها ، وانبعجت كُلاها ، وَذَمَرَت أُخراها أولاها ، ثم استطارت عقائقها ، وتقَعْقَمَت صواعقها ، ثم ار تَعنّد (۳) جوانبها ، وتداعت سوا كبها ، ودَرّت حوالبها ، وتداعت سوا كبها ، ودَرّت حوالبها ، فكانت الأرض طبقاً (۱) ، ستح فهضب ، وعم فأحسب ، فعل القيعان ، وضحضح الغيطان ، وجوّخ الأضواج (۱) ، وأترع الشّراج ، فالحد لله الذي جعل كِفاء إساءتنا إحساناً ، وجزاء ظلمنا غُفْراناً » .

( بلوغ الأرب ٣ : ٣٥٢ )

# ٧٠ \_ أعرابي يصف مطرا

عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمعت أعرابيًّا من بني عامر بن لُوَّي بن صَفْصَهَة يصف مطراً فقال :

« نشأ عند الْقَصْر ، بِنَوْء الْفَفْر (٢) ، حَبِيًّا عَارِضًا ، ضاحكا وامِضًا ، فَكَلاَ وَلاَ (٧) ، ماكان ، حتى شَجيت به أقطارُ الهواء ، واحتجبت به السماء ،

<sup>[</sup>۱] الأرزميم : ليسلة من ليالى المحاق \_ والمحاق مثشة : ثلاث ليال من آخر النهر ، والسرار : آخر ليلة من الشهر ، وأحضانها جم حضن كمل : وهو جانب الثي، وناحيته ، واحمومت : اسودت . [۲] بستى : ارتفى ، والعنان : الستحاب ، رحاها : وسطها ، وانبعج : انشقت ، والكلية من السحاب : أسفله \_ ومن المزادة رتعة مستديرة تخرز عليها تحت العروة ، وذمرت : حضت \_ والتذام : التحاض على العتال ، عقائقها : بروقها المشبهة للعقائق .

<sup>[</sup>٣] ارثمن المطر: ثبت وجاد . [٤] غيث طبق: عام واسع يطبق الأرض، وهصب كفرب: مطر . [٥] جوّخ السيل الوادى: إذا كمر جنديه واقتلع أجرافه، وفي الأصل «خوخ» وهو تصحيف والأضواج جمع ضوج كشمس أيصاً: وهو مسيل الماء من الحرة ( بهتج الحاء) إلى السهل .

<sup>[7]</sup> القصر: العشى ، والغنر: منزل للقمر ، والحبيّ : السحاب يشرف من الأفق على الأرض ، أوالذى بعضه فوق بعض . [۷] قال فى اللسان: « والعرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور شىء خبى قاوا : كان فعله كلا ، وربماكرروا فقالوا كلا ولا ، قال الشاص : يكون نزول القوم فيها كلا ولا : » ، والشجا : ما اعترض فى الحلق من عظم و نحوه ، وقد شحى به كرضى .

ثم أطرق (1) فا كَفَهَرًا، وتراكم فَا دُ لَهُمَّ، وَبَسَق فازْ لَأُمَّ، ثم حَدَتْ به الريح، فَخْنَ، فالبرق مُر تَهِ عِبِ ، والرعد مُتَبَوِّج (٢)، والخَر ج متبعِّج ، فأَثْجَم ثلاثًا، متحيِّرًا هِمْهَا أَنَا "، أَخْلاَ فُه عَاشِكَة ، وَدُفَعه متواشِكة ، وَسَوَامه متعاركة ، ثم وَدَع مُنْجِمً ") ، أَخْلاَ فُه عَاشِكَة ، وَدُفَعه متواشِكة ، وَسَوَامه متعاركة ، ثم وَدَع مُنْجِمًا ") ، وأقلع مُتهمًا ، محمود البَلاء ، مُترْع النّهاء ، مشكور النّعماء ، بطوق ل (٥) ذى الكبرياء » . ( بلوغ الأرب ٢ : ١٠٥٠)

## ۷۱ – أعرابي يصف مطرا

عن أبى عبيدة قال : خرج النُّهمان فى بعض أيامه فى عَقبِ سَمَاء ، فلقى أعرابيًّا على ناقة ، فأمر فأتى به ، قال : كيف تركت الأرض ورا ـ ك ، فقال :

« فييخ رُحاب (٢) ، منها السهولُ ومنها الصِّعاب ، منشوطة بِجِبِالها ، حاملة لأثنالها » ، قال إنما سألتك عن السهاء! قال :

« مُطِلَّة (٧) مستقِلَّة ، على غير سِقاب ولا أطناب ، يختلف عَصْراها ، ويتعاقب سِرَاجِاها ، قال : ويتعاقب سِرَاجِاها ، قال : هذا أسألك ! قال : فَسَلْ مابدا لك ، قال : هل صاَبَ الأرضَ غيث ؟ قال :

« نعم : أغمطت (^) السماء في أرضنا ثلاثاً رَهُوًا ، فَثَرَّت وأَرْزَغَتِ ،

<sup>[</sup>١] دو من أطرقت الإبل : تبع بعضها بعضا ، وادلهم : اسود .

<sup>[</sup>٢] التبوُّج: الصياح، والخرج: السحاب أول ما ينشأ، متبعج: متشقق.

<sup>[</sup>٣] الهثهات: السريح، حاشكة: كثيرةالماء، متواشكة: يسارع بعضها بعضاً، والسوام: الإبل الراعية.

<sup>[</sup>٤] أنجم المطر وغيره: أقلع ، ومنهما: أى سائرا نحوتها مة، والنهاء جمع نهى بالكسر والفتح وهو الدير.

<sup>[</sup>ه] أي بفضله وقدرته .

<sup>[7]</sup> فيح جم فيحا، : راسمة ، وكذا رحاب ، منشوطة : مشدردة ، من نشط الحبل كنصر عقده (وأشطه: حله) . [۷] مطلة: مرتفعة ، وكذا مستقلة ، والسقاب جم سقب كشمس : وهو عمودالحباء ، والعصران : الليل والهار ، وسراجاها : الشمس والقمر . [۸] أى دامت ولازمت ، والرهو :السكون والثرة من العيون : الغزيرة كالثرارة ، وقد ثرّت هي ، والرزغة بالتحريك : الوحل ، وأرزغ المطر الأرض بلها ولم تسل ، ورسم المعار : كثر وثرّى الأرض حتى تبلغ يد الحافر عنه إلى ارساغه .

وَرَسَّفَتْ ، ثَمْ خرجتُ مَن أَرْضَ قومِى أَقَرَوْهَا (١) ، فإذا هَى مُتَوَاصِيَة ، لا خَطِيطة يَنها ، حتى هبطتُ بِعِشَار ، فتداعى السحابُ من الأقطار ، فجاءنا بالسيل الحرّار ، فعفا (٢) الآثار ، وملاً الجفار ، وقوَّر عالى الأشجار ، فأجحر الحُضّار ، ومنع السُفّار ، ثم أَقْلَعَ عَن نفع و إضرار ، فلما اتلاً بَتَ (٣) لى القيمان ، ووضَحَت السُبُل فى الْفيطان ، وفات الْعنَانُ ، من أقطار الأعنان ، فلم أجد وزرًا إلا الْفيران ، ففات و جار الضبع ، فغادرتُ السهول كالبحار ، تتلاطم بالتَّيَّار ، والحُرُونَ متلفَّمةً بالْفَيُّاء (١) ، والوحوش مقذوفة على الأرجاء ، فما زلت بالتَّيَار ، وأخوض الماء ، حتى وَطنَّت أرضكم » . ( بلوغ الأرباء ، فما زلت أطا السماء ، وأخوض الماء ، حتى وَطنَّت أرضكم » . ( بلوغ الأرب ٣ : ٢٥٧ )

عن أبي عبيدة قال: وقف أعرابي على قوم من الحاجّ فتال:

« يَا قُومَى بَدَا شَأَنَى ، وَالذَى أَنْفَجَنَى (٥) إِلَى مَسَأَلَتُكُم ، إِنَ الفيث كَانَ قَدَ قُومَى عَنّا ، ثَم تَكُرْ فَأَ السَّحَابُ ، وَشَصَا الرَّ بَابُ ، وَادْ لَهَمَ سَيِّقَه (١) ، فارتجس رَيْقه ، وقلنا : هذا عام با كِرُ الْوَسْمِى (٧) ، محمود السُّمِيِّ ، ثم هبَّت له الثَّمال ، فَا حُزَ أَلَّتَ طَخَارِيرُه (٨) ، وتقزَّع كَرْ فِئْهُ مَتَبَاشِراً ، ثم تَتَابِع لَمَانُ البرق ، حيث فَا حُزَ أَلَّت طَخَارِيرُه (٨) ، وتقزَّع كَرْ فِئْهُ مَتَبَاشِراً ، ثم تَتَابِع لَمَانُ البرق ، حيث

<sup>[</sup>۱] أتتبعها ، والخطيطة : الأرض لم تمطر بين ممطورتين ، أو التي مطر بعضها ، وعشار : موضع . [۲] محاها وطمسها ، والجفار جمع جفر كشمس : البئر التي لم تطو ، وقورها : قطع من وسطها خرقا مستديرا ، وأجحر ، من أجحر الضب : أي أدخله في جحره ، والحضار جمع حاضر وهو المقيم في الحضر ، والسفار جمع سافر وهو المسافر لافعل له . [۳] استقامت ، والعنان : السحاب ، والأعنان من السماء : نواحيها ، ولوزر الملجأ ، والغيران جمع غار : وهو الكهف في الجبل ، والوجار بالكسر والفتح : جحر الضبح وغيرها . [٤] الغثاء : البالي من ورق الشجر المخالط لزبد السيل .

<sup>[</sup>ه] ألجأبي، وقوى المطر : احتبس، وتكرفأ : تراكم، وشصاً : ارتفع، والرباب: السحاب الأبيض. [٦] ادلهم : اسود ، والسيق : السحاب لاماء فيه، والريق : تردّ د الماء على ، جه الأرض.

<sup>[</sup>۷] الوسمى: مطر الربيع الأول ، سمى بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات، والسمى جمع سماء: وهو المطر أوالمطرة الجيدة . [۸] الطخارير جمع طخرور كمصفور بالخاء والحاء: اللطح من السحاب، والكرق: "السحاب المرتفى المتراكم ، وتقزع: تفرّق وانقشم ، وشام البرق: نظر إليه أين يقصد .

تَشِيمُه الأبصار، وتجده النُّظَّار، وَمَرَتِ (١) الجَنُوبُ ماءه، فقوَّض الحَيُّ مُنْ لَثِمِينَ نَحُوه، فَمَرَّحنا المالَ فيه وكَانَوَ ثِمَّا وَخِيًّا، فأساف المالَ، وأضفَّ الحالَ، فرحِم الله المرأ جاد بِجَيْر، أو دل على خَيْر، . (بوغ الأرب ٣ : ٢٥٨)

## ۷۳ \_ أعرابي يصف مطرا

عن عبد الرحمن عن عمه قال:

قال أبو نجيب \_ وكان أعرابيًا من بنى ربيعة بن مالك \_ : « لقد رأيتُنا فى أرضِ تَجْفاء (٢) ، وزمان أنجَف ، وشجر أعْمَم ، فى قُف غليظ ، فبينها نحن كذلك ، إذ أنشأ الله تعالى من السماء غيثًا مُسْتَكَمْقًا (٣) نَشُورُه ، مُسْبَلةً عَزَاليه ، ضخَامًا قَطْرُه ، جَوْداً صَوْ بُه زاكيًا ، أنزله الله تعالى رزقًا لنا ، فَمَيَّ مطرُها ، ووَصَل به طرقنا ، وأصابنا و إنا لَبنَو طَة (١) بعيدة الأرجاء ، فاهرمتَّع مطرُها ، حتى رأيتُنا وما نرى غير السماء والماء ، وضَهَوات الطَّلْح (٥) ، وضَرَب السيلُ لنجَاف ، وملاً الأودية فَزَعَبَها ، فما لَبثنا إلاعشرا ، حتى رأيتها رو ضة تَنْدَى» . (بوغ الأرب ٣ : ٢٥٩)

<sup>[</sup>۱] هو من مرى الماقة كرمى : مسح ضرعها لتدر ، مزلئمين : ماضين مرتحلين إليه ، وأساف المال : أهلكه ، والسواف كجبان وشجاع : الموت في الناس والمال ، ساف سوفا أى هاك ، وأسافه الله ،ويقال أيضاً أساف الرجل : وقع في ماله السواف أى الموت ، وأضف من الضفف كسبب وهو الضيق والشدة، أصابهم من العيش ضفف أى شدة .

<sup>[</sup>۲] ليس بها نبات ، وأصله من العجف بالتحريك وهو الهزال ، وأعسم : يابس ، وأصله من العسم بالتحريك وهو يبس في مفصل الرسغ تعرج منه اليد والقدم ، والفت : ما غلظ من الأرض واراتف ، لم يبلغ أن يكون جبلا ، وأنشأ الله السحاب : رفعه . [۳] مستكفا : مستديرا كالكفة ، ( والكفة بالكسر ويضم كل مستدير ) ، وصوبه : مطره . [٤] النوطة : الأرض يكثر بها الطلح ( والطلح : شجر عظام ) والمرضع الرتف عن الماء ، أو ليس بواد ولا تلعة بل بين ذلك ، واهرم : كثر وأسرع . [٥] الضهوة : بركة الماء ، والنجاف جم نجف بالتحريك وبهاء : مكان لا يعلوه الماء ، أو هي أرض مستديرة مشرفة على ما حولها ، وزعبها : ملاها .

## ٧٤ – أعرابي يصف مطرا

ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال:

«أصابتك سَمَامِ في وجهك يا أعرابي » ؟ قال: « نعم يا أمير المؤمنين ، غير أنها سَحَّاء طَحْناء وَطْفاء (١) ، كأن هوَادِيَها الدَّلاء ، مُرْجَحِنَة النواحي ، موصولة بالآكام ، تكاد تَمَس هام الرجال ، كثير رَجَلُها (٢) ، قاصف رعدُها ، خاطف (٢) برقها ، حثيث ودْقها ، بطيء ، سيرها ، مُثْمَنْجِر قطْرُها ، مظلِم نَوْوُها ، قد برقها ، حثيت الوحش إلى أوطانها ، تبحث عن أصولها بأظلافها ، متجمعة بعد شتاتها ، فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاه الشجر ، وتعلُقنا بِقُنَ الجبال ، لكنا جفاء (١) في بعض الأودية ، وَلَقَم الطريق ، فأطال الله للأمة بقاءك ، ونسألها في أَجَلِك ببركتك ، وعاد الله بك على رعيتك ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» . فقال سلمان : « لَهَمْرُ أبيك لمن كانت بديهة لقد أحسنت ، و إن كانت فقال سلمان : « لَهَمْرُ أبيك لمن كانت بديهة لقد أحسنت ، و إن كانت أعظم أعطه ، فوالله لصدق أعجب إلينا من صفته » . (العد الغريد ٢ : ٢١)

## ٧٥ – أعرابية تصف مطرا

عن الأصمعى قال : «كَانَ شَيخ من الأعراب في خِبائه ، وابنة له بالفناء (°)، إذ سمع رعداً فقال : ما تَرَيْنِ يا بُنَيَّة ؟ قالت : أراها حَوَّاء قَرْحاء ('') ، كأنها أَقْرَابُ

<sup>[</sup>۱] سحابة وطماء: مسترخية لكثرة مائها ، أو هي الدائمة السح الحثيثة ، هواديها: أوائلها ومقادمها، مرجعنة: ثقيلة مهترة . [۲] الزجل: الجلبة ورفع الصوت ، مثمنجر: سائل منصب ، ولجأ البه كنع وفرح ، وأظلاف جمع ظلف بالكسر وهو للبترة والثاة والطبي وشبهها كالقدم لما ، والفنن جمع قنة ، وهي قمة الحبل . [۳] زدت هذه الكامة كي يستقيم بها الكلام والظاهر أنها سقيات من الأصل في الطبع . [٤] الجماء: الزبد ، ولقم الطربق: معظمه أو وسلطه ، وفي الأصل : « أنه » وهو تحريف . [۵] الفناء: ما اتسع أمام الدار . [٦] حواء: وصف من الحوّة بالضم وهي حمرة الى السواد ،

أَتَانَ قَرْاء ، ثم سمع راعدة أخرى فقال : كيف ترينها ؟ قالت : أراها جَمَّة التَّرْ جَاف (١) ، متساقطة الأكناف ، تتألق بالبرق الوَلاَّف ، قال : هُلُمِّى المُفْرَفَة ، وَالْ نَتَلَى الْمُوْرِفَة ، وَالْ نَتَلَى الْمُوْرِفَة ، وَالْ نَتَلَى (٢) أُوزِياً » . ( بلوغ الأرب ٣ : ٢٠١ )

# ٧٦ \_ أعرابية تصف مطراً

عن الأصمعى قال: كأن أعرابي ضرير تقوده ابنته ، وهي ترعى غُنَيات لها ، فرأت سحاباً فقالت : يا أبت جاءتك السماء ، فقال : كيف ترينها ، قالت : كأنها فرس دَهْمَاء (٢) تَجُرُر جِلالهَا، قال : ارعَى غنياتك ، فرعت مكييًا ، ثم قالت : يا أبت جاءتك السماء ، قال : كيف ترينها ؟ قالت : كأنها عين جمل طريف (١) ، يا أبت جاءتك السماء ، قال : كيف قال : يا أبت جاءتك السماء ، قال : كيف قوينها ؟ قالت : يا أبت جاءتك السماء ، قال : كيف ترينها ؟ قالت : سُطِحَتِ وابيضَت ، قال : أدخلي غنياتك ، قال : فجاءت السماء بشكا أنها الزرع وأينع ، وَخَضِر وَنضَرُر » . (بوغ الأرب ٢ : ٢٦٠)

## ٧٧ – أعرابي يصف أرضاً

ووصف أعرابى أرضاً أحمدَها فقال :

« خَلَع شِيحُها ، وأَبْقَلَ رِمْثُهَا ، وَخَضَب عَرُ فَجُها ('' ، وَأَنَّسَق نبتُها ، واخضرَّتُ قُرْ يَانُها ، وأَخْوَصَت بُطْنَانِها (٧) ، وَأَحْلَسَت أَكَامُها ، واعتمَّ

والقرحة بالضم : في وجه الفرس دون النرّة ، والوصف منه أقرح وقرحاء ، والأقراب جم قرب كقفل وعنق : وهو الخاصرة ، والفمرة بالضم : بياض فيه كدرة ، حمار أقمر ، وأثان قمراء .

<sup>[</sup>١] كثيرة الاضطراب ، الولاف : المتتابع ، من ولف البرق كوعد ولفاً وولافا بالكسر : تتابع .

<sup>[</sup>۲] النؤى : الحفير حول الخباء يمنع السيل ، وانتأيته عملته .

<sup>[</sup>٣] سوداء ، والجلال جمع جل بالضم والفتح : ما تلبسه الداية لتصان به .

<sup>[</sup>٤] الجل ينتقل من مرحى إلى مرعى . [٥] شطأ الزرع : أخرج شطأه ، أى فراخه .

<sup>[7]</sup> خلع الشيح: أورق ( والخالع مرالفضاه: الذي لا يسقط ورقه أبدًا، والعضاء كتاب: كل شجر له شوك ) والرمث: مرعي للإبل، وشجر يشبه الفضا، والعرفج: شجر سهلي، وخضب الشجر كضرب وسمع وعي: اخضر . [٧] القربان: مجاري الماء من الربو إلى الرياض جم قرى كفي ، وأخوص

نَبْتُ جَرَاثِيمِهَا (1) ، وأَجْرَتْ بَقْلَتُهَا وَذُرَقَتُهَا وَخُبَّازَتُهَا (٣) ، وَأُحُورَات خواصِرُ إِبِلها، وَشَكِرت حَلُو بَتُهَا ، وَسَمِنت قَتُو بَتُهَا (٣) ، وَعَمِدْثَرَاها ، وَعَقِدَت تَنَاهِيها ، وَالله وَالله عَلَمُ الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ

## ٧٨ – رائد يصف أرضا جدية

قال أبو المجيب: وصف رائد أرضاً جَدْبة فقال:

« أُغبرَّتُ جادَّتُهَا (٥) ، وَذَرَّع مَرْتَمَها ، وَقَضِم شَجَرُها ، وَرَقَّت كَرِشها ، وَخُورِ عظمها ، والنقي سَرْحاها (٦) ، وتميّز (٧) أهلها ، ودخل قلوبَهم الْوَهَلُ ، وأموا كلم الْحَرْلُ » . ( البيان والنبين ٢ : ٧٧ )

العرفج: تفطر بورق ، وأخوصت النخلة: أخرجت الحوص ، والبطنان جمع باط وهو العامض من الأرض أى المعامش منها . [١] أحلس النبت: غطى الأرض بكثرته ، وأحلست الأرض فهى محاسة: صار النبات عليها كالحلس كثرة ــ الحلس كحمل كساء على ظهر البعير ــ والجراثيم جمع حرثومة بالضم ، وجرثومة الشيء: أصله ، واعتم: أى كأنه لبس عمامة . [٢] أجرت البقلة: صارت لها جراء ــ وجراء ككتاب جمع جرو بالتثليث وهو صفيركل شيء ــ والذرقة واحدة الذرق وهو نبات مثل الكراث الجبلي الدقاق في رأسه حب حلو يؤكل رطباً نحبه الرعاة يأتون به أهليهم ، والخبارة والحبازي: النبت الممروف .

[٣] احور ت: ابيضت وذلك من الشد على خواصرها الثلا تحبط ( والحبط بالتحريك : انتفاخ بطنها من مرعى ترعاه ) والحلوبة : المحلوبة ، وشكرت الناقة : امتلاً ضرعها ، والدابة : سمنت ، والفتوبة : الابل التى تقتبها ( وأقنب الناقة : شد عليها الفتب ( بالحريك ) وهو إكاف صغير على قدر سنام البعير ) .

[٤] عمد الثرى: بله المطرحتي إدا قبضت عليه تعقد لبدوّته ، والنناهي جمع تنهية: وهي مستقر السيل حيث ينتهي الماء من الوادى ، وعقدت تناهيها: أن يمرّ السيل مقبلا حتى إذا اننهى منتها، دار بالأبطح حتى يلتقي طرفا السيل ، وأماهت ثمارها: أي كثر ماؤها ، والصائرة: المعلم والكلاً .

[٥] الجادة: الطريق إلى الماء ، وذرع المرتم: بعد عن الماء ، وقضم شجرهه: تكسر ، يقال: سيف قضم كفرح: أى طال عليه الدهر فتكسر حده ، وقضم السن: انصدع وتثلم ، وإذا لم يكن للجمال مرهم إلا الشجر وحده رقت أكراشه . [٦] يعنى أنه إذا أكل كل سارح مايليه ، النقيا عدد الماء . [٧] في "قوا في طلب الكلاء ، والوهل: الفزع ، والهزل: موت ، واشى الرجل .

## ٧٩ \_ رائد يصف أرضا

عن محمد بن كُناسة قال: أخبرنى بعض فصحاء أعراب طبي قال: «بعث قوم رائداً، فقالوا: ماو راءك وقال: عُشْب وَتَمَاشِيب (۱)، و كَمَا أَهُ مَتْفَرَّقة شِيب ، تقلَمها بأخفافها النّب (۲) »، قالوا: لم تصنع شيئاً، هذا كذب! فأرسلوا آخر، فقالوا: ما و راءك وقال: «عُشْب ثَأَدْ مَأَدْ ، مَوْلِي (۳) و عَهْد، متدارك جَمْد (۱) ، كأفخاذ نساء بنى سعد، تشبَع منه النّيب وهي تُمَدُّن ». وعَهْد، متدارك جَمْد (۱) ، كأفخاذ نساء بنى سعد، تشبَع منه النّيب وهي تُمَدُّن ».

#### ٨٠ \_ رائد يصف أرضا

상상

وروى هذا الوصف عن ابن الكلبي بصورة أخرى قال:

« خطب هند بنة الخُسِّ الإيادية ثلاثةُ نَفَر من قومها ، وارتَضَت أنسابَهم

<sup>[</sup>۱] العشب: الكلأ الرطب، والنماشيب: القطع المتفرقة مه . [۲] النيب جمع ناب: وهو الناقة المسنة . [۳] جاء في اللسان: « قال الأصمعي: قبل لبعض العرب: أصب لنا موضعاً أي اطلب فقال رائدهم: وجدت مكانا ثداً مثلاً ( بفتح فكسر ) وقال زيد بن كثوة: بعثوا رائداً فجاء وقال: عشب ثأد مأد ( بفتح فسكون ) كأنه أسوق بني سعد » وثئد النبت كفرح: ندى فهو ثئد، ومأد كنع اهتر وتروى وجرى فيه الماء وتنعم ولان ، والمأد: الناعم من كل شيء ، والمولى : الذي أصابه الولى والولى : المطر الذي يأتي بعد المطر ) ، والمهد: أول مطر الوسمى ( والوسمى : أول مطر الربيم ) . [٤] من قولهم: زبد جعد: أي متراكب مجتمع قد صار بعضه فوق بعض .

<sup>[</sup>۱] شا وقدم ، ربد جسد ، بی ماره آب جسم در حدر بنصه وی بدس . [۱۵] یمنی آن العشب قرطال وتم ، والنیب تشیم مثه وهی تعد ، لأنها تتناوله وهی قائمة لانبرح مکانها. ولا تطأطئ رأسها . [٦] الغیل : الماء الذی یجری بین الشجر .

وَجَمَالُهُم ، وأَرادت أَن تَسْبُر عَقُولُهُم ، فقالت لهم : « إِنِي أُرِيد أَن ترتادوا لي مَر عَى ، فلما أَتَو ها قالت لأحده : ما رأيت ؟ قال : رأيت بَقُلا وَ بُقَيْلا ، وماء غَدَقًا (١) سَيْلا ، يحسبه الجاهل ليلا ، قالت : أَمْرَ عَتَ (٢) ، قال الآخر : رأيت دِيمة بعد ديمة ، على عهاد غير قديمة ، فالناب تشبَع قبل الفَطِيمة ، قال الثالث : رأيت غيثًا ثَهُ دُدًا مَهُ دًا (٢) ، ثمترا كما جَعُدًا ، كأ فحاذ نساء بني سعد ، الشبع منهُ النّيب وهي تُعدً . ( بلوغ الأرب ٢ : ٢٥٦)

# ٨١ أعرابي يصف أرضه وماله

عن أبى عمرو بن العلاء قال : لقيت أعرابيا بمكة فقلت له ، ممن أنت ؟ قال : من أسكى ، قلت : من أى البلاد ؟ قال : من أسكى ، قلت : من أى البلاد ؟ قال : من عمان ، قلت : فأنّى لك هذه الفصاحة ؟ قال : « إنّا سكنّا قُطْراً لا نسمع فيه ناجخة التيّار (\*) » ، قلت : صف لى أرضك ، قال : «سيف أفيح ، وفضاء عصصح ، وجنل صر دَح ، ورَمُل أصبح (\*) » ، قلت : فا مالك ؟ قال : النخل ، قلت : فأين أنت من الإبل ؟ قال : « إن النخل حماه غذاء ، وسعَفُها (٢) ضياء ، قلت : فأين أنت من الإبل ؟ قال : « إن النخل حماه غذاء ، وسعَفُها (٢) ضياء ، وجذعها بناء ، وكر بها صلاء ، وليفها رشاء ، وخوصها وعاء ، وقر وهما إناء » . وجذعها بناء ، وكر بها صلاء ، وليفها رشاء ، وخوصها وعاء ، وقر وهما إناء » .

<sup>[</sup>١] الغدق: الماء الكثير . [٢] أمرعه: أصابه مريماً كخصيب وزنا ومعيي .

<sup>[</sup>٣] الغيث : المطر والكلاً ، وقيل : الأصل المطر ثم سمى ماينبت به غيثاً ، والمراد هنا الثاني ، وبقل ثعد معد : غض رطب رخص .

<sup>[3]</sup> الناجخة: الصوت، والتيار: الموج. [٥] السيف: ساحل البحر، وساحل الوادى، أو لحكل ساحل سيف، أو إنما يقال ذلك لسيف عمان، وأفيح: واسمع، والصحص: ما اسستوى من الأرض، والصردح: الصلب، والأصبح: الذي يعلو بياضه حمرة. [٦] السمف: جريد النخل أو ورقه، والسكرب: أصول السمف الذلاظ العراض، والرّشاء: الحبل، والغرو: أسسفل النخلة ينقر فينتبذ فيه النبيذ ــ

## ۸۲ – أعرابي يصف بلدا

وذكر أعرابي بلداً فقال: « بلدكاً لتَّرس، ما نمشى فيه الرياح إلا عابرات سبيل، ولا عرّ فيه السّفر إلا بأدل دليل » . (العقد الفريد ٢ : ٨٠)

وقال أعرابى: « مررت ببلد ألق به الصَّيِّف (١) بِقَاعَه ، فأظهر غَدِيراً يَقْصُر الطَّرفُ عن أرجائه ، وقد نَفَتِ الربح الْقَذَى عن مائه ، فكأنه سلاسل دِرْجِ ذاتِ فُضُول (٢) » . (اللقد الفريد ٢ : ٩٦)

وسئل أعرابى عن مسافة ما بين بلدين فتال : « مُحْمَر ليلة ، وأُدِيم <sup>(٣)</sup> يوم » . وقال آخر : « سواد ليلة ، أو بياض يوم » .

( البيان والتبيبن ٢ : ١ ٥ والعقد الفريد ٢ : ٧ ٩ )

وقال آخر: « إن المسافر ومَتَاعَه لعَلَى قَلَت <sup>(،)</sup> إلا ما وَقَى ٱللهُ » .

( العقد المريد ٢: ٢ ٥ )

## ٨٣ - أعرابي يصف أشد البرد

سئل أعرابي فقيل له : ما أشد البرد ؟ قال : « ريح جر بياء ، في طل عَمَاءٍ ،

غَبِّ سَمَا ، ( البيان والتبيين ١ : ١٦٣ )

# ٨٤ – أعرابي يصف إبلا

وقال : سمعت أعرابياً يصف إبلاً فقال :

« إنها لَمِظَامُ الْحَنَاجِرِ ، سِبَاطُ الْمَشَافِرِ ، كُومٌ بَهَازِر ('' ، 'نَكُد ْ خَنَاجِر ('') ،

[۷] النكد: الغزيرات اللبن من الأيل ( والتي لا لبن لهما أيضا ضد ) ، والحناجر : الغزيرات اللبن

<sup>[</sup>١] السيف كسيد ويخفف: المطريجي. في الصيف أو بعد الربيع كالصيني .

<sup>[</sup>٢] جمع فضل: وهو الزيادة . [٣] أديم الأبار: عامته أو بباضه . [٤] القلت: الهلاك . [٥] الجربياء : ريح الشمال الباردة ، أو الرمح بب الجنوب والصبا ، والعماء : السحاب المرتفى ، أو الكثيف ، أو الممطر ، في غبّ سماء : أي عقب مطر . [٦] الحنجرة والحنجور كصفور : الحلقوم ، وجمعه حناجر، والمشافر جمع مشفر كنبر: وهوالبعير كالشفة للإنسان ، والكوم : العظام الأسنمة جمع أكوم وكوماء ، والهازر جمع بهزرة : كبندقة ، وهي العظيمة من الوق .

أَجُوافُهُا رِغَابُ (١) ، وأعطانُها رِحَابُ ، تُمْنَع من الْبُهُمَ (٢) ، وتُبُذَل للجُمَم » . (الأمال ١ : ٢٠)

# ٨٥ - أعرابي يصف ناقة

ووصف أعرابى ناقة فقال: « إذا اكحالَّت عَيْنُهَا ، وأَلِلَتُ (٣) أُذُنها ، وسَجِيح (١) خدُّها ، وهَدِل (٥) مِشْفَرَها ، واستدارت جُمْجُه تها ، فهى الكريمة».

( الأمالى ١ : ٢١٧ )

# ٨٦ – أعرابي يصف خيلا

وقال الأصمعى: سمعت أعرابياً يقول: «خرجت علينا خيل مستطيرةُ النَّقْعِ (٦) ، كأن هَوادِيَهَا (٧) أعلام ، وآذانها أطرافُ أقلام ، وفُرسانها أُسُودُ آجامِ » .

### ۸۷ \_ أعرابي يصف خيلا

وذكر أعرابي خيلا فقال: « والله ما أنحدَرتْ في وَادٍ إلا ملاَّتْ بطنَه ، ولا ركبت بطن جبل إلا أَسْهَلَتْ حَزْنَهُ » . (العقد الفربد ٢: ٩٥)

## ۸۸ – أعرابي يصف خيلا

عن عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت أعرابياً يصف خيلا فقال: «سباطُ الخَصَائل (^) ، قُبُ الأياطِل ، كَرام الخَصَائل (^) ، قُبُ الأياطِل ، كَرام النَّواجِل (^) » . (الأمال ١: ٢٠)

جم خنجر كجعفر وبها، وخنجورة بالضم . [١] رغاب : واســعة ، وأعطانها : .باركها عندالماء جم عطن كسبب . [٢] البهم جم بهمة كفرصة : وهو الشجاع الذى لا يدرى من أين يؤتى ، من شــدة بأسه ، والجم جم جمة كمقبّة ، وهم القوم يسألون في الدّيات .

<sup>[</sup>٣] ألّ البعير: نصب أذنيه وحددهما. [٤] سجح: سهل وحسن. [ه] هدل: استرخى. [٣] ألّ البعير: نصب أذنيه وحددهما. [٨] الحصائل جم خصيلة: وهى كل قطمة من اللحم مستطيلة أو مجتمعة ، وقيل: هي ماأتماز من لحم العخذ بعضه من بعض ، وسباط جمع سبط ككتف وشمس ، رجل سبط الجسم إذا كان حسن المقد والاستواء ، وظماء: ضمر . [٩] الأباجل جم أبجل: وهو عرق غليظ في الرجل أو في البد ، يريد أنها شداد الفوائم . [١٠] الأباطل جم أيطل: وهو الخاصرة ،

## ۸۹ \_ أعرابي يصف فرسا

ووصف بعض الأعراب فرساً فقال: «قد انتهى ضُمُوره، وَذَ بُل فَر يرُه (١)، وظهر حَصِيره (٢)، وتفلَّقت غُرُوره (٣)، واسترخت شاكلِته (١)، يُقبِل بزَوْر الأسد، وَيُدْبر بِمَجُز الذئب » . ( البيان والنبين ٣ : ٢٣٣ ، والأمالي ٢ : ٢٠٦ )

## . و أعرابي يصف خاتما

وقال أعرابي يصف خاتماً: «شَفَّ (°) تقديرُ حَلْقته ، وَدُوِّر كَرْسَى فَضِته ، وَأُحَمَّ تَرَكِيه ، وَأَتَقَن تدبيره ، فبه يتم الْمُلْك ، وينفُذ الأمر ، وَيَكْرُم الكَتِاَبُ ، وَيَشْرُف المُكتوب إليه » . (النقد الفريد ۲ : ۹۷)

# ٩١ \_ أعرابي يصف أطيب الطعام

وقال عبد الملك لأعرابى : «ما أطيبُ الطعام ؟» ، فقال : « بَكْرَةُ سَنِمَة (٢) ، مُعْتَبَطَة غير ضَمِنَة ، فى قُدُورٍ رَذِمَة (٧) ، بشفارٍ خَذِمة (٨) ، فى غداة شبمة (٩) » ، فقال عبد الملك : وَأَ بيك لقد أطيبت (١٠) .

( البيان والتبيين ١ : ١٦٣ )

قبّ جم أقب ، وصف من القبب كسبب وهو دنة الحصر وضمور البطن ، والواجل جم ناجلة ، من تجلنه : أي ولدته . [١] الفرير : موضع المجسة من معرفة الفرس .

<sup>[</sup>٢] الحصير : عرق يمتدّ معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنها ، أو لجه كدلك .

<sup>[</sup>٣] الغرور: الغضون التي في جلده ، واحدها غرّ بالفتح . [٤] الشاكلة من الفرس: الجلد بين عرض الخاصرة والثفنة \_ والثفنة كفرحة: الركبة \_ . [٥] رقّ .

<sup>[7]</sup> الكرة: الفتية من الأبل ، والسنمة: العظيمة السام ، ونعله كفرح ، عبط الذبيحة كضرب واعتبطها: نحرها من غير علة وهى سمينة فنية ، والضمنة: الزمنة والمبتلاة فى جسدها من السمنة كفرصة وهى الرض . [٧] رذمت الفصعة كفرح فهى رذمة ورذوم كصبور: امتلأت وتصببت جوانبها .

<sup>[</sup>٨] شفار جم شفرة « بالفتح » : وهى السكين العظيم ، وخذه كيضربه : قطعه ، وسيف خذم كين شفار جم شفرة « بالفتم » أو مابين صلاة الفجر وطلوع ككتف وصبور ومعظم : قاطع . [٩] الفداة : البكرة « بالفتم » أو مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس ، وشيمة : باردة ، وفعلها كفرح . [٩] أطاب الشيء وأطيبه : وجده طيباً .

## ٩٢ \_ أعرابي يصف السويق

وعاب رجل السوّيق (() بِحَضْرة أعرابي ، فقال: «لا تَعبه ، فإنه عُدَّة المسافر، وطعام الْمَجْلان ، وغذَاء المُبَكِّر ، وَ بُلْفة (() الريض ، وَيَسْرُو (() فؤادَ الحزين ، وَيَرُدُّ من نفس المحدود (() ، وجيّد في التسمين ، ومنعوت في الطّب ، وَقفَارُه (() يجلو الْبَاغْم ، وملتوته يُصَفِّى الدم ، وإن شئت كأن شرابًا ، وإن شئت كأن طعاماً ، وإن شئت فَرَيدًا ، وإن شئت خَبيطاً (() » . (الأمال ٢ : ١٩٧)

## ۹۳ \_ أعرابي يصف الجمال

وقيل لأعرابي ما الجَمال؟ قال: «طُول القامة، وَصَخْم (٧) الهامة، وَرُحْب (٨) الشَّدْق، وَ رُحْب (٨) الشَّدْق، وَ رُحْب السَّدْق، وَ رُحْب السَّدْقين، والبيان والتبين، وَرُحْب الشَّدْقين، (البيان والتبين، ١٠٠٠)

## ٩٤ – أبو المخش يصف ابنه

وسأل جمفر بن سليمان أبا الْمِخَشّ عن ابنه المُخَشّ و وكَان جزع عليه جزعاً شديداً \_ وكَان جزع عليه جزعاً شديداً \_ قال : صف لى المخش ، فقال : «كَان أشدق خُرُ طُمانياً (١٠) ، سائلاً لُمَابُه ، كَأْنَمُ ينظُر من قَلْنَيْن (١١) ، كأن تَرْقُو ته بُوان ، أو خالِفَة ،

<sup>[</sup>١] السويق: مايممل من الحنطة والشمير . [٢] مايتبلغ به . [٣] يسرو: يكشف ماعليه .

<sup>[</sup>٤] المحدوم : الذي قد حدّ أي قد ضرب الحدّ . [٥] القفار : الذي لم يلت بشيء من أدم ، لازيت ولا سمن ولا لبن . يقال طمام قمار . [٦] الخبيص : بقي الدقيق يخلط بالمسل .

<sup>[</sup>۷] ضخم ككرم ضخماً وضخامة نهو ضخم . [۸] رحب ككرم وسمع رحبا بالضم ورحابة فهو رحب بالفتح . [۹] المخش في الأصل : الجرىء على العمل في الليل .

<sup>. . . .</sup> [ . 1 ] أشدق : واسع الشدقين ، خرطمانياً : طويلا . [11] الفلت : النقرة في الجبل .

۲۲ \_جهرةخطب العرب\_ ۲۲

كَأْنَ مَنْكَبِهِ كَرِ كِرة جَمَلٍ ثَقَالٍ (١) ، فقاً الله عينَى إِن كنت رأيتُ قبله أو بعده مثلًه » . (البيان والنبين ١: ٦٧)

## ٩٥ - أعرابي يصف بنيه

عن عبد الرحمن عن عمه قال: قلت لأعرابي بجمي الرَّبَذَة: أَلَك بَنُونَ ؟ قال: نعم ، وخالقهم لم تَقُم عن مثاهم مُنْجِبَة ، فقلت: صفهم لى ، فقال: «جَهُم ! وما جَهُم ؟ يُنْضِي الوَهُم ، وَيصُدُ الدَّهُمَ (٢) ، وَيَفْرِي الصفُوف ، وَيمُلُ السيوف (٣) » ، قلت: ثم مَن ؟ قال: «غَشَمْشَم ! وما غَشَمشم ؟ مَالُه مُقَسَّم ، وقر نه مُجَرْجَم (١) ، جذْلُ حِكاكِ (٥) ، ومدْرَهُ لِكاك (٢) » ، قلت: ثم من ؟ قال: «عَشَرَّب! وما عَشرب ؟ لَيْث مُحَرَّب ، وَسِمَام مُقَسَّب (٧) ، ذِكرُه من ؟ قال: « عَشَرَّب! وما عَشرب ؟ لَيْث مُحَرَّب ، وَسِمَام مُقَسَّب (٧) ، ذِكرُه باهر ، وخَصْمُهُ عاثر ، وفِناؤه رُحَاب (١) ، وَدَاعِيه مُجَاب » ، قلت : صف لى باهر ، وخَصْمُهُ عاثر ، وفِناؤه رُحَاب (١) ، رَكَّابُ مَعَاصِل ، عَسَّافُ (١٠) عَجَاهِل ، نقسك ، فقال : « ليث أبو رَبَابل (٩) ، رَكَّابُ مَعَاصِل ، عَسَّافُ (١٠) عَجَاهِل ،

<sup>[</sup>۱] البوان : عمود للخباء ، والحالفة : عمود من أعمدة الببت فى مؤخره ، والكركرة : رحى زور البعير ، وبعير ثقال : بطيء .

<sup>[</sup>٢] ينضى : يهزل ، والوهم : الضبخم العظيم من الإبل ، والدهم : العدد الكثير .

<sup>[</sup>٣] يفرى : يشق ، ويعل : أى يوردها الدماء ثانية ، مأخوذ من العلل في الشرب .

<sup>[</sup>٤] المجرجم: المصروع . [٥] الجذل: أصل الشجرة، وذلك أن الأبل الجرب تحتك به فتجد له لذة ، والمعى أنه بمن يستشنى به في الأمور بمثرلة ذلك الجذل الذي تستشنى به الإبل .

<sup>[7]</sup> المدره: لسان النموم ، والمشكلم عنهم ، والدافع عنهم ، يقال : درهته عنى ودرأته : أى دفعته ، والله كاك : الزحام . [۷] المحرب : المغضب الذى قد اشتد عضبه واحتد ، وحربت السكين : ] إذا أحددته ، ومقشب : مخلوط . [۸] باهر : غالب ، ورحاب : متسع .

<sup>[</sup>٩] ريابل جمع ريبال بالكسر يهمز ولا يهمز : وهو الأسد ، والمعاصل : الدوامي .

<sup>[</sup>١٠] المساف: الذي يركب الطريق على غير هداية ، والأعباء: الأثقال .

<sup>[</sup> ١١] البزلاء: الرأى الجيد الذي يبزل ( بضم الزاي ) عن الصواب: أي يشق عنه .

# ٩٦ – أعرابي يصف أخويه

عن العُثبي قال: أخْبر ني أعرابي عن إخوة ثلاثة ، قال: قلت لأحدم: أخْبر ني عن أخيك زيد فقال: « أَزَيْد إنِيه (١) ؟ والله ما رأيت أحداً أسكن فَوْراً ، ولا أبعد عَوْراً ، ولا آخذ لذ نَب حُجّة قد تقد م رأسها من زيد » ، فقلت: أخبر ني عن أخيك زائد ، قال: «كان والله شديد العُقْدة ، لين العَطْفة ، ما يُرْضِيه أقل مما يُسْخِطه ، فقلت: فأخبرني عن نفسك ، فقال: « والله إن أفضل ما في كَموفتي بفضلهما ، وإني مع ذلك كغير منتشر (٢) الرأى ، ولا تَخذُول الْهَرْم » . (الأمالي ٢ : ١٤)

# قولهم في الدعاء ٩٧ - دعاء أعرابي .

قال أبو حاتم: أملي علينا أعرابيّ يقال له مَرْ ثَد :

«اللهم اغفر لى ، والجُلدُ بارد ، والنفسُ رَطْبة ، واللسانُ منطلق ، والصحفُ منشورة ، والأقلامُ جارية ، والتو بةُ مقبولة ، والأنفسُ مِرِّ يحَة (٣) ، والتضرّع مرجُو ، قبل آنِ الفراق ، وَحَشَكِ النفس (١) ، وَعَلَزِ الصدر (٥) ، وَتَزَيَّل الأُوْصَال (٢) ، وَعَلَزِ الشعر ، واحتياف (٧) النراب ، وقبل أن لا أقدر على استغفارك حين يَفْني العمل ، و يحضر الأجل ، و ينقطع الأمل .

<sup>[</sup>۱] قال أبو على الفالى : « هذه الزيادة تلحق فى الاستفهام فى آخر الكامة إذا أنكرت أن يكون رأى المنكام على ما ذكر ، أو يكون على خلاف ما ذكر » انظر هذا المبحث فى الأمالى ٢ : ١٥٠ .

<sup>[</sup>٢] أى مفرَّقة . [٣] مرح كفرح: أشر وبطر ونشط واختال وتبختر فهو مرح ومرَّيح .

<sup>[1]</sup> الحشك : شدَّة النزع . [٥] العلز : قلق وخفة وهلم يصيب المريض والمحتضر .

<sup>[</sup>٦] تزيلت وتزايلت: تفرّقت، والأوصال: المفاصل. [٧] الاحتياف: افتعال من الحيف وهو المجور، والمراد أكل تراب الفبر الجثة، والذي في كتب اللغة « التحيف» تحيفت الشيء: إدا تنقصته من حافاته.

أُعِنِّى على الموت وكُرُ بته ، وعلى القبر وعَمَّيه (1) ، وعلى الميزان وخِفِته ، وعلى المسراط وزَلَنه ، وعلى يوم القيامة ورَوْعته ، اغفر لى مغفرة عَزْماً ، لا تغادر ذنباً ، ولا تَدَع كرباً ، اغفر لى جميع ما افترضت على ولم أُؤدِّه إليك ، اغفر لى جميع ما تُبْتُ إليك منه ثم عُدْت فيه .

يا رب تظاهرت (٢) على منك النّهم ، وتداركت عندك منى الذنوب ، فلك الحمد على النعم التي تظاهرت ، وأستغفرك للذنوب للتي تداركت ، وأمسيت عن عذابي غنيًّا ، وأصبحت إلى رحمتك فقيراً .

اللهم إنى أسألك نجاح الأمَل، عند انقطاع الأجَل، اللهم اجعل خير عملى ما وَلِى أُجلى ، اللهم اجعل خير عملى ما وَلِى أُجلى ، اللهم اجعلنى من الذين إذا أعطيتَهم شكروا ، وإذا ابتليتَهم صَبَرُوا ، وإذا أذْ كرتهم ذَكرُوا ، واجعل لى قلباً تَوَّاباً أُوَّاباً ، لا فاجراً ولا مُرْتاباً ، اجعلنى من الذين إذا أحسنوا ازدادوا ، وإذا أسا ، وا استغفروا .

اللهم لا تحقق على العذاب (٣) ، ولا تقطع بى الأسباب ، واحفظنى فى كل ما تحيط به شفقتى ، وتأتى من ورائه سَبْحَتى (١) ، وتعجز عنه قُو تى ، أدعوك دعاء ضعيف عَمَلُه ، متظاهر و ذنو به ، ضنين على نفسه ، دعاء من بَدنَه ضعيف ، ومُنتَّه (٥) عاجزة ، قد انتهت عُدَّنُه ، وخَلَقَت (٦) جِدَّتُه ، وتَمَّ ظَمْوُه ، اللهم

<sup>[</sup>۱] فعلة من غمّ الشيء: أي غطاه فانغمّ ، أو هي «غمته» بالضم: أي بلائه وكرب عذابه .

[۲] من تظاهروا إذا تعاونوا: أي تنابعت. [۳] يشير إلى قوله تعالى: «أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَمْهُ كَلُمْهُ الْمَذَابِ أَ فَأَنْتَ تُمُقْدُ مَنْ فِي النَّارِ» . [٤] فعلة من السبح: ومو التقلب والانتشار في الأرض ، والإبعاد في السبر، والتصرف في المعاش . [٥] المنة: اتموة .

[٦] خلق الثوب كنصر وكرم وسمع: بلي ، والظمء: ما بين الشربتين والوردين .

لا تخيبنى وأنا أرجوك ، ولا تعذّ بنى وأنا أدعوك ، والحمد لله على طول النّسيئة (١) ، وحسن التبّاعة (٢) ، وتشنّج العروق ، وإساغة الريق ، وتأخر الشدائد ، والحمد لله على حِلمه بعد علمه ، وعلى عفوه بعد قدرته ، والحمد لله الذي لا يُودَى (٣) قتيلُه ، ولا يَخيبُ سُولُه ، ولا يُردّ رسولُه ، اللهم إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك ، ومن الذلّ إلا لك ، وأعوذ بك أن أقول زُوراً ، أو أغشى مُجُوراً ، أو أكون بك مغروراً ، وأعوذ بك من شماتة الأعداء ، وعُضال الداء ، وَخَيْبة الرّجاء ، و زوال النّعْمة » . (المقدالفريد ٢ : ٧٧ ، واليان والنبين ٢٢٤ - ١٣٧ – ١٣٨)

## ٩٨ \_ دعاء أعرابي

ودعا أعرابى وهو يَطُوف بالكمبة فقال:

«إِلَهِي مَنَ أُو ْلَى بالتقصير والزلل منى وأنت خلقتنى ؟ وَمَنْ أُو ْلَى بالعفو منك عنى وعلمُك بي ماضٍ ، وقضاؤك بي مُحِيط ؟ أطمتُك بقوتك وَالْمِنَةُ لك ، وَعَصَيتك بعلمك ، فأسألك يا إلهى \_ بوجوب رحمتك وانقطاع حجتى ، وافتقارى إليك وغناك عنى \_ أن تغفر لى وترحمنى .

إله لم أُحْسِنْ حتى أعطيتنى ، فتجاوز عن الذنوب التي كتبت على ، اللهم إنا أطعناك في أُحْسِنْ حتى أعطيتنى ، فتجاوز عن الذنوب التي كتبت على ، اللهم إنا أطعناك في أُحَبِّ الأشياء إليك : شهادة أَنْلا إله َ إلا أنت ، وَحدَك لاشريك لك ، ولم نَمْصِك في أبغض الأشياء إليك : الشرك بك ، فاغفر في ما بين ذلك .

<sup>[</sup>١] الإمهال والنَّاخير . [٢] النَّباعة مثن النَّبعة بفتح فكسر . قال الشاعر :

أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والجاعه لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعه

<sup>«</sup> لأنهم كانوا قد اتخذوا إلها من حيس فمبدوه زمانا ، ثم أصابتهم مجاءً فأكاوه » ــ والحيس كشمس : تمر يخلط بالسمن واللبن المخيض فيعجن شديداً ، ثم يندر منه نواه .

<sup>[</sup>٣] ودى الفتيل كوعى : أعطى ديته ، والسول مخفف عن سؤل : وهو ماسأاته .

اللهم إنك آنسُ المُؤنسِين لأوليائك، وأحضَرُهم للمتوكلين عليك، إلهى أنت شاهِدُهم وغائبُهم، والمطلّع على ضمائرهم، وسِرِّى لك مكشوف، وأنا إليك ملهوف، إذا أوحشتنى الْفُرْبةُ آنَسَنى ذِكْرُك ، وإذا أكبّت عَلَى الْفُرُوبةُ آنَسَنى ذِكْرُك ، وإذا أكبّت عَلَى الْفُرُوبةُ المُمور كلّهاييدك، ومصدرها الْفُمُومُ ، لجأتُ إلى الاستجارة بك ، عِلْما بأن أزمة الأمور كلّهاييدك، ومصدرها عن قضائك ، فأقلِلنى (۱) إليك مَغْفُوراً لى ، معصوماً بطاعتك بقية عمرى ، يا أرحم الراحمين » .

## ٩٩ \_ دعاء أعرابي

وقال الأصمعي : حَجَجت فرأيت أعرابيًّا يطوف بالكمبة ويقول :

ياخير مَوْفود سمى إليه الوُفَد (٢)، قد ضَمُفَت قوتى ، وذهبت مُنتَى ، وأتيت إليك بذنوب لا تفسلها الأنهار ، ولا تحملها البحار ، أستجير برضاك من سُخطك ، و بعفوك من عقو بتك ، ثم التفت فقال : « أيها المشفقون ، ارَحُوا من شَمِلته الخَطايا ، وَ عَمَرَته البلايا ، ارحموا من قطع البلاد ، وخلف ما مكك من التّلاد ، ارحموا من و بخته الذنوب ، وظهَرت منه العيوب ، ارحموا أسيرَ ضُرَّ، من التّلاد ، ارحموا من و بخته الذنوب ، وظهَرت منه العيوب ، ارحموا أسيرَ ضُرَّ، وطريد فقر ، أسألكم بالذي أعمَلتم الرغبة إليه ، إلاً ما سألتم الله أن يَهَب لى عظيم جُر مى » ، ثم وضع في حَلْقة بالباب خَدَّه وقال : ضَرَعَ خدى لك ، وَذَلَّ مقامى بين يديك ، ثم أنشأ يقول :

عظيمُ الذنب مكروب من الخيرات مسلوب وقد أصبحتُ ذا فقرٍ وما عندك مطلوب

<sup>[</sup>١] أقله : حمله . [٢] وفد إليه وعليه : قدم ، وهم وفود ووفد كشمس وركم وأوفاد .

## ١٠٠ - دعاء أعرابي

وسمع أعرابي بِمَرَ فات عَشِيَّة عَرَ فة وهو يقول:

«اللهم إن هذه عَشِيَّة من عشايا عَبَّك ، وأحد أيام زُلْفَتك (1) ، يأمل فيها من جَا إليك من خلقك أنْ لا يُشرك بك شيئا ، بكل لسان فيها يُدْعَى ، ولكل خير فيها يُرْجَى ، أتتك الْمُصَاةُ من البلد السَّحِيق (٢) ، ودعتك المُناة (١) من شُمَب المَضِيق ، رجاء ما لا خُلْف له من وعدك ، ولا انقطاع له من جزيل عطائك ، أبدت لك وجُوهها المَصُونة ، صابرةً على وَهج السَّمامُ (١) ، وَبَرْد الليالى ، ترجو بذلك رضوا نك ، يا غفار ، يا مُسْتزاداً من نِعمه ، وَمُسْتَعَاذاً من نِقَمه ، ومُسْتَعَاذاً من نِقَمه ، ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيق » .

ثم بسط كلتا يديه إلى السماء وقال: « اللهم إن كنت بسطتُ يدى إليك داعياً ، فطالما كَفَيْمَنى ساهياً ، بنعمتك التي تظاهرتْ على عيند الغفلة ، فلا أيأس بهاعند التو بة ، لا تقطع وجائى منك لما قد مت من اقتراف (٥) آثامك ، وإن كنت لا أصل إليك إلا بك ، فهب لى يا رب الصلاح في الولد ، والأمن في البلد ، والعافية في الجسد ، وعافنى من شر الحسد ، ومن شر الدهر الدهر التككد (٢) . (العقد الفريد ٢ : ٧٧ ، والأمالى ٢ : ٣٢٣)

<sup>[</sup>١] الزلفة : القربة . [٢] البعيد . [٣] العناة جمع عان من عنا : أى ذلّ وخضع ، وفي رواية الأمالى : « أتتك الضواص من الفج العميق ، وجابت إليك المهارق من شعب المضيق » والضواص الإبل المهزولة ، والمهارق جم مهرق ( بضم الميم وفتح الراء ) : الصحراء الملساء .

<sup>[</sup>٤] السمائم جمع سموم كصبور : وهى الربح الحارة تكون غالباً بالنهار ، وفى رواية الأمالى : « على لفح السمائم ، وبرد ليل التمائم » \_ وليل التمام (ككتاب ) وليل تمامى : أطول ايالى الشتاء \_ وفى رواية الأمالى : « نعمتك تظاهرها على عند الفغلة ، فكيف أيأس منها عند الرجعة » \_ وأصل القفل ( بالتحريك ) : الرجوع من السفر ، ويطلق على الابتداء في السفر كما هنا تفاؤلا بالرجوع من السفر ، ويطلق على الابتداء في السفر كما هنا تفاؤلا بالرجوع من السفر ، ويطلق على الابتداء في السفر كما هنا تفاؤلا بالرجوع من السفر ،

<sup>[</sup>ه] اقترف الذنب: أتاه وفعله .

<sup>[</sup>٩] يقال: رجل نكدككتف وسبب وشمس وأنكد: شؤم عسر .

## ۱۰۱ - دعاء أعرابي

ودعا أعرابي فقال : « يَا عِمَادَ مَن لاَ عِمَادَ له ، ويا رُكْنَ من لاَ رُكْنَ له، ويا ُعِيرَ الضَّمْ فَي (١) ، وَيا مُنْفِذَ الْهَلْـكَيِّ ، وياعظيم الرجاء ، أنت الذي سبِّح لك مَوادُ الليل، و بياضُ النهار، وضوء القمر، وشُماع الشمس، وحَفِيف الشجر، وَدَوِى الماء (٢) ، يا مُحْسِن ، يا مُجْمِل ، يا مُفْضِل ، لا أسألك الخيرَ بخيرِهم عندك، ولكني أسألك برَحْمَة ك، فاجمل العافية لي شماراً وَدَثَاراً (٣)، وجُنَّة دون كل بلاء»

## ١٠٢ - دعاء أعرابي

وقال الأصمعي : سممت أعرابياً في فكانة من الأرض ، وهو يقول في دعائه: « اللهم إن استغفاري إياك مع كثرة ذنو بي لَلُومْ ، و إن تركي الاستغفارَ مع معرفتي بِسَعة رحمتك لَمَجْز، إلهي كم تَحَبَّبْتَ إِلَىَّ بنممتك، وأنت غَنِيّ عني، وكم أَتَبِفُض إليك بذنوبي، وأنا فقير إليك، سبحان من إذا توعَّد عفا، وإذا وَعَدَ وَفَى»

# ١٠٣ - دعاء أعرابي

قال : وسممت أعرابيا يقول في دعائه : « اللهم إن ذنو بي إليك لا تَضُرك ، وإن رحمتك إياى لا تَنْقُصُك ، فاغفِر لى ما لا يَضُرك ، وَهَبْ لى ما لاَ يَنْقُصُك». ١٠٤ - دعاء أعرابي

وقال : سممت أعرابياً وهو يقول في دعائه : « اللهم إني أسألك عَمَل الخَانُفين ، وخُوف العاملين ، حتى أُتَنَفَّم بترك النعيم (١) طَمَعًا فيما وَعدت ، وخوفًا مما أوعدت، اللهم أعِذْني من سَطَواتك، وَأَجِرُني من نِقْمَاتك، سبقَتْ لى ذنوب، وأنت تففر لمن يحُوب (٥) ، إليك بك أتوسَّلُ ، ومنك إليك أفر ، » .

<sup>[</sup>١] البضمي جم ضعيف . [٢] المعنى : أن هذه الكائنات تدعو المتأمل فيها إلى تسبيحه جل شأنه

<sup>[</sup>٣] الشعار : مَايلبس على شعر الجسد، والدَّثار : مايلبس فوق الشعار ، والجنة : الوقاية .

<sup>[</sup>٤] أي في الدنيا . [٥] حاب يحوب: أثم .

## ١٠٥ - دعاء أعرابي

وقال: سمعت أعرابيًا يقول: « اللهم إن قوما آمنوا بك بألسنتهم، لِيَحْقِنوا دماء هم، فأدرَكُوا ما أَمَّلُوا ، وقد آمنًا بك بقلو بنا ، لِتُجيرِنا من عذابك ، فأَدْرِك منا ما أَمَّلُناه » .

#### ١٠٦ - دعاء أعرابي

قال: ورأيت أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة ، رافعاً يديه إلى السماء، وهو يقول: « ربِّ أتراك معذِّ بَنا ، وتوحيدُك في قلو بنا ؟ وما إخالك تفعل! ولئن فعلت لتَجْمَعُنا مع قوم طالما أبغضناهم لك » .

#### ١٠٧ - دعاء أعرابي

وقال: سممت أعرابيا يقول في صلاته: «الحمد لله حمداً لا يَبْلَى جديده، ولا يُحْصَى عَدِيده (1) ، ولا يُبلَغ حدودُه ، اللهم اجمل الموت خيرغائب ننتظره، واجعل القبر خير بَيْت نَمْمُرُه ، واجعل ما بعده خيراً لنا منه ، اللهم إن عيني قد أغْرَو وقتا دموعاً من خَشْيتك ، فاغفر الزّلة ، وَعُد بجامك ، على جهل مَنْ لم يَرْجُ غيرك » .

## ١٠٨ - دعاء أعرابي

وقال : رأيت أعرابيًّا أخذ بِحَلْقتي باب الكعبة وهو يقول :

« سارًا الله عند با بك ، ذهبَت أيامُه ، و بَقيت آثامُه ، وانقطعت شَهوته ، و بَقيت تباعثُه ، فارضَ عنه ، و إن لم ترضَ عنه فاعثُ عنه غير راض » .

## ١٠٩ \_ دعاء أعرابي

قال : ودعا أعرابي عند الكعبة فقال : « اللهم إنه لا شرفَ إلا بفعال ، ولا فعال إلا بقال ، ولا فعال إلا بمال ، فأعطني ما أستمين به على شَرَف الدنيا والآخرة »

عن طاوُس قال : « بينا أنا بمكة إذ دفَّمت إلى الحجاج بن يوسف ، فَتَنَى لَى وِسَاداً فِلسَت ، فبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي في الوادي رافعًا صوته بالتلبية ، فقال الحجاج : على بالْمُلَيِّي ، فأيتى به فقال : مَن الرَّجُل ؟ قال: من أفناء الناس (1) ، قال: ليس عن هذا سألتُك ، قال: نَمَم سألتني ، قال: من أى البُلدان أنت ؟ قال : من أهل اليمن ، قال له الحجاج : فكيف خلَّفت محمد ابن يوسف \_ يعنى أخاه ، وكأن عامِلَه على اليمن \_ قال : خلفتُه عظيما جسيما ، خَرَّاجا وَلاجا ، قال : ليس عن هذا سألتك ، قال : نَعَم سألتني ، قال : كيف خَلَّفْت سيرته في الناس ؟ قال : خَلَّفْتُه ظلوما غَشُوما <sup>(٢)</sup> ، عاصيا للخالق ، مُطيعاً للمخلوق ، فازور "" من ذلك الحجاج ، وقال : ما أقدمَك لهذا ، وقد تعلم مكانته منى ! فقال له الأعرابي : أفتراه بمكانة منك أعَزُّ منى بمكانتي من الله تبارك وتعالى ، وأنا وَافِدُ بيته ، وقاضِي دَيْنه ، ومصدِّق نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ فَوَجَم (' كُلُمَا الحَجَاجِ ، وَلَمْ يُحِرِلُهُ جَوَابًا (' ) ، حتى خرج الرجل بلا إذن .

قال طاوس: فتبعته حتى أتى المُلْتَزِم فتعلَّق بأستار الكعبة ، فقال: بك أعوذ ، وإليك أُلُوذُ ، فاجعل لى فى اللَّهَف إلى جِوارك ، والرِّضا بِضَمانك ، مندوحة "، عن منع الباخلين ، وَغِنِّى عما فى أيدى المستأثِرِين ، اللهم عُدْ بِفَرَجك القريب ، ومعروفك القديم ، وعادتك الحَسَنَة » .

قال طاوس : ثم اختنى فى الناس ، فألفيته بعَرَفات قائمًا على قدميه وهو

<sup>[</sup>١] يقال « هو من أفناء الناس » إذا لم يعلم من هو ، واحده فنو كحمل أو فنا كعصا .

<sup>[</sup>۲] ظلوماً . [۳] ازور ": انحرف ومال ، أي غضب منه . [٤] وجم : سكت على غيظ .

<sup>[</sup>٥] أى لم يرده . [٦] أى متسما .

يقول: «اللهم إن كنت لم تقبل حَجَى وَنَصَبَى () وَ تَمَبَى ، فلا تَحْرِمْنَى أَجرَ الْمُصَابِ على مصيبته ، فلا أعلَمُ مصيبة أعظم ممن وردَ حَوْضك ، وانصرف محروماً من وجه رغبتك » .

## ١١١ ـ دعاء أعرابي

وقال الأصممي : رأيت أعرابيًّا يطوف بالكعبة وهو يقول :

« إلهى عَجَّتُ (٢) إليك الأصواتُ ، بضروب من اللغات ، يسألونك الحاجات ، وحاجتى إليك إلهى أن تذكرنى على طول البكاء ، إذا نسينى أهلُّ الدنيا ، اللهم هب لى حقك ، وأرض عنى خلقك ، اللهم لا تُعْيِني في طاب ما لم تقدِّره لى ، وما قدَّرته لى فيستره لى » .

## ١١٢ \_ دعاء أعرابي

قال: ودعت أعرابية لابن لها وجهّته إلى حاجة فقالت: «كَانَ الله صاحِبَ مَ قَالَ ، وَعَلَيْ الله صاحِبَ مُ أُمرُك ، وخليفتَك في أُهلك ، وَوَلِي نُجُحْ طَلَبتك (") ، امْضِ مُصَاحَبًا مَ كُلُوء ا (") ، لا أشمت الله بك عدواً ، ولا أرى مُحِبّيك فيك سوء ا » .

( العقد الفريد ٢ : ٢٧ – ٢٩)

## ١١٣ - دعاء أعرابي

وقال الأصمعى : خرجت أعرابية إلى مِنَى فَقَطَع بها الطريقُ فقالت : «يارب:أعطيت وأخذتَ، وأنعمت وسلبت، وكلُ ذلك منك عَدْل وَفَضْل، والذي عظم على الخلائق أمرَك ، لا بَسْطتُ اسانى بمسألةِ أحَدِ خيرك ، ولا بذكت رغبتى إلا إليك ، يا قُرَّة أعين السائلين : أغننى بجُودٍ منك أتبحبح (٥) في

<sup>[</sup>١] في الأصل « ونسبي » وأراه محرَّفا عن ﴿ نصبي » ، ويؤيده قوله بمد « وتعبي » .

<sup>[</sup>٢] عجّ يمج بكسر العين وفتحها : صاح ورفع صوته .

<sup>[</sup>٣] النجح: النجاح، والطلبة: ما طلبته . [٤] من كلأه كمنهه: حرسه .

<sup>[</sup>ه] تبحبح : تمكّن فى القام والحلول ، وتبحبح الدار : توسطها ، والفراديس جم فردوس : وهو البّستان .

فَرَ اديس نِمْمَته ، وأتقلب في رُواق نَضْرَته (١) ، الحمِلني من الرَّجْلة (٢) ، وأُغْنِني من الرَّجْلة (٢) ، وأُغْنِني من الْمَيْلة ، واسْدُرِلْ على سِتركُ الذي لا تخرِقه الرماح ، ولا تُزيله الرياح ، إنك سميع الدعاء » . (البيان والتبين ٢ : ٧٨ ، والعقد الفريد ٣ : ١٣٨)

## ١١٤ – أدعية شتى

ومات ابن لأعرابى فقال : « اللهم إنى وهبتُ له ما قَصَّر فيه من بِرِّى ، فَهَبُ لَى ما قَصَّر فيه من طاعتك ، فإنك أجود وأكرم » .

( العقد المريد ۲ : ۷۹ ، والبيان والتبيين ۳ : ۱۳۸ )

なな

ووقف أعرابي فى بعض المواسم فقال: « اللهم إن لك عَلَى ّ حقوقاً فتصدّ قَ بِهِ اللهُ عَلَى ّ حقوقاً فتصدّ قَ بِهِ اعْلَى مَ وللناس تَبِعات قِبَلى فتحمّ لها عنى ، وقد أوجبت لكل ضيفٍ قِرَّى (٣)، وأنا ضيفك الليلة ، فاجمل قِرَاى فيها الجنة » .

( العقد الفريد ٢ : ٧٨ ، والبيان والتبيين ٢ : ٤٨ )

상 상 상

وقال شُفْيَانَ بِن عُيَيْنَة : سممت أعرابيًّا يقول عَشِيَّة عَرَفة :

« اللهم لا تَحُرْمنی خیرَ ما عندك لِشَرِّ ما عندی ، و إن لم تتقبل تعبی وَنَصَبی ، فلا تَحْرِمْنی أجر المُصَاب علی مصیبته » . (زمر الآداب ۳ : ۱۹۳)

公公

وقال الأصمعى: سمعت أعرابيًا يقول لرجل: «أطعمك الله الذى أطعمتَنى له، فقد أحييةَنى بقتل جوعى، ودفعتَ عنى سوءَ ظنى، فحفظك الله على كل جَنْب، وفرَّج عنك كل كرب، وغفر لك كلّ ذنب » (العد الفريد ٢: ٨٤)

<sup>[</sup>۱] فى الأصل « راووق » وهو المصفاة ، وأراه محرفاً عن « رواق » وهو الفسطاط ، والنضرة : النعمة والغني . [۲] رجل كفرح فهو راجل ورجلان : إذا لم يكن له ظهر يركبه ، والرجلة بالفتح ويكسر : شدة المشى ، والعيلة : الفقر .

<sup>[</sup>٣] قرى الضيف كرمى ، قرى : أحسن إليه ، والقرى أيضا : ما قرى به الضيف .

عن الأصممي قال: رأيت أعرابيا يصلًى وهو يقول: « أسألك الْهَفِيرة (١)، والناقة الْهَزِيرة ، والشرف في العشيرة ، فإنها عليك يسيرة » . ( الأمالى ٢ : ٢٧)

عن عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت أعرابياً يدعو لرجل فقال: « جَنَبْك الله الأَمَرَ " ، وَلَفَاكُ شَرَّ الأَجْو َ فَيْنُ (٢) ، وَلَفَاكُ الْبَرُ دَينَ (١) » .

( الأمالى ٢ : ٧٧ ، والبيان والتبيين ٣ : ١٣٧ )

( البيان والنبيين ٣ : ٢٢٤ )

ودعا أعرابى فقال : « اللهم إنى أسألك الْبَقَاء ، والنَّمَّاء ، وطيب الْإِتاء (٥) ، وَحَطَّ الأَعداء ، ورفع الأولياء » . ( البيان والتبيين ١٦٣٠ )

وقال أعرابي: « اللهم لاَ مُتنْزِلني مَاء سَوء ، فأَكُونَ ارْرَأَ سَوَّءٍ » وقال أعرابي: « اللهم قِـنِي عَثَرَاتِ الكرام » . ( البيان والنبيين ١ : ٢١٠)

ووهب رجل لأعرابي شيئًا فقال : « جعل الله للمعروف إليك سبيلا ، وللخير عليك دَليلا ، وجعل عندك رِفْدا (٦) جَزِيلا ، وأبقاك بقاء طويلا ، وأبلاك (٧) بَلاء جميلا » .

وقال الأصمعى : سمعت أعرابيا يُدَّعُو وهو يقول : « اللهم ارزقني مالا أَ كُبِتِ (^) به الأعداء ، وَ بنين أَصول بهم على الأقوياء » .

<sup>[</sup>١] الغفيرة: المففرة. [٢] الأمران: الفقر والهرم، أو الجوع والعرى. [٣] الأدونان: البطن والفرج. [٤] البردان: برد العين وبرد العافية. [٥] الإتاء: الرزق، من أنت الشجرة أتوا وإتاء: طلم تمرها، أو بدا صلاحها، أوكثر حملها. [٦] الرفد: العطاء والسلة.

<sup>[</sup>٧] الإبلاء: الإنمام والإحسان ، أبليت عنده بلاء حسنا ، وأبلاه الله بلاء حسنا .

<sup>[</sup>٨] كبته : صرعه وأدله ، وردُّ العدوُّ بغيظه .

农

ودعت أعرابية على رجل فقالت : «أمكن الله منك عدوا حسودا ، وَ فَعَ بِكُ صِدِيقاً وَدُودا ، وسلَّط عليك همّا يُضْنِيك ، وجاراً يُؤْذيك » . ( العقد الفريد ٢ : ٩١ )

ودعا أعرابي فقال: « أعوذ بك من الْفَواقر (١) والبواقر، ومن جار السوء، في دار الْمُقَامَة وَالظَّمَٰن، ومما يَنْكُس رَأْس المرء، وَ يُغْرِي به لئام الناس».

وقال أعرابى : « أعوذ بك من سَقَم ، وعداوة ذى رَحِم وَدَعُواه ، ومن فاجر وَجَدُواه (٢) ، وعمل لا ترضاه » .

( البيان والتبيين ٣ : ١٣٦ )

ودعت أعرابية نرجل فقالت: «كَبَتَ اللهُ كُلَّ عَدُو لكَ إِلا نفسَك » .
ودعا أعرابي فقال: « اللهم هب لى حَقَّك ، وأرض عنى خلقك » .
وقال أعرابي : « اللهم إنك أمرتنا أن نَمفو عمَّن ظَلَمنا ، وقد ظَلَمْنا أنفسنا فاعف عنا » .

( البيان والنبين ٣ : ١٣٧ )

وقال أعرابي : « منحكم الله منْحَة ليست بِجَدَّاء ، ولا نكداء ، ولا ذات داء » .

وقال أعرابى : « اللهم إنك حَبَسْتَ عنا قَطْرَ السماء ، فَذَابِ الشحم ، وذهب اللحم ، وَرَقَّ العظم ، فارحم أنينَ الآنَّة ، وحنين الحانَّة ، اللهــم ارحم تحيرها فى مَرَاتِمِها ، وأنينَها فى مَرَابضِها » .

٢] الجدوى: المطية .

<sup>[</sup>١] الفواقر جمع فاقرة : وهي الداهية ، والبراقر جمع بقرة : وهي الفتنة الصادعة للألفة الشاقة للعصا .

작산

وحج أعرابى فقال : « اللهم إن كأن رزق فى السماء فأُنْزِله ، و إن كأن فى الأرض فأُخْرِجه ، و إن كأن نائياً فَقَرِّ به ، و إن كأن قريباً فَيَسِّره » .

( البيان والتبين ٣ : ١٣٨ )

· 公公

ومات ولد لرجل من الأعراب فصلى عليه ، فقال : « اللهم إن كنْتَ تعلم أنه كريم الجَدَّين ، سَهْلُ الخَدَّين ، فاغفر له و إلاّ فلا » . ( الأمال ٢٠٠٠ )

وقالت أعرابية لرجل: « رماك الله بليلة لا أُخْتَ لهــا » أَى لا تعيش بعدها . ( الأمالي ١ : ٢١٧ )

公公

ودعا أعرابى فقال: «اللهم إنى أعوذ بك أن أَفْتَقِر فى غناك، أو أَضْطَهَدَ والأَمرُ أَضْطَهَدَ والأَمرُ السَّطَانك، أو أَضْطَهَدَ والأَمرُ إليك » . (زهر الآداب ٣ : ١٦٤)

公公

وقال الأصمعى : سمعت أعرابية تقول : « اللهم ارزقنى عَمَل الخائفين ، وخوفَ الماملين ، حتى أنْعَمَ بَترك التنعم ، رجاة لما وَعَدْتَ ، وخوفاً مما أوعدت». وقال آخر: « اللهم من أراد بنا سوة ا فأحطه به كإحاطة القلائد ، بأعناق الولائد (۱) ، وأرْسِخه على هامتَه كرسوخ السّجّيل (۲) ، على هام أصحاب الفيل » . (زهر الآداب ۳ : ۳۶٦)

<sup>[</sup>۱] الولائد جم وليده: وهي الصبية . [۲] السـجيل: طين مطبوخ ، يشــبر إلى قوله تعالى : ﴿ وَأَرْ سَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ، تَرْمِيهِمْ بِحِيجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ » وأبابيل أي جماعات .

## ١١٥ - نوادر وملح لبعض الأعراب

غزا أعرابى مع النبى صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما رأيت مع رسولِ الله في غزا أعرابى مع النبى عنا نصف الصلاة (١) ، وأرجو في الغزاة الأخرى أن يضع النصف الباقى » .

상 상상

وَدخل أعرابي المسجد ، والنبي صلى الله عليه وسلم جالِس ، فقام يصلّى ، فلما فَرَغ ، قال : اللهم ارحمني ومحمداً ، ولا ترحم معنا أحداً » ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لقد تَحَجَّر ت (٢) وَاسِماً يا أعرابي » .

公公

وخرج الحجاج متصيداً بالمدينة ، فوقف على أعرابي يرعى إبلاً له ، فقال له :
يا أعرابي ، كيف رأيت سيرة أميركم الحجاج ؟ قال له الأعرابي : غَشُوم ظَلُوم ،
لاحيّاه الله ، فقال : فَلِمَ لاشكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : فأظلَمُ وأغشَمُ ! فبينا هو كذلك إذ أحاطت به الخيل ، فأومأ الحجاج إلى الأعرابي ، فأخذ وَحُمِل ، فاما صارمعه ، قال : من هذا ؟ قالوا له : الحجاج ، فحرّاك دابته حتى صار بالقرب منه ، ثم ناداه يا حجاج ، قال : ما تشاء يا أعرابي ؟ قال : السرّ الذي يبنى و يبنك أحيب أن يكون مكتوماً ، فضحك الحجاج ، وأمر بتخلية سبيله .

다 라라

وخرج أبو العباس السفاح متنزّهاً بالأنبار ، فأمعن في نزهته ، وانتبذ من

<sup>[</sup>١] يمى صلاة الفصر . [٢] أى ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك .

أصحابه ، فوافى خِباء لأعرابى ، فقال له الأعرابى : ممن الرجل ؟ قال : من كِنانة ، قال : من أي كنانة ، قال : فأنت إذن من قال : من أي كنانة ، قال : فأنت إذن من قريش ؟ قال : من أبغض قريش إلى قريش ، قال : نعم ، قال : فمن أي ولد قريش ، قال : نعم ، قال : فمن أي ولد قريش ، قال : فأنت إذن من ولد عبد المطلب ؟ قال : نعم ، قال : فمن أي ولد عبد المطلب ؟ قال : من أبغض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب ، قال : فأنت إذن أمير المؤمنين ، السلام عليك ياأمير المؤمنين ، و وثب إليه ، فاستحسن فأنت إذن أمير المؤمنين ، السلام عليك ياأمير المؤمنين ، و وثب إليه ، فاستحسن ما رأى منه ، وأمر له بجائزة » .

公公

ووثى يوسف بن عمر الثَّقَفى صاحب العراق أعرابيًا على عمل له ، فأصاب عليه خيانة فمَزله ، فلما قدم عليه ، قال له : يا عدو الله ، أكلت مال الله ، قال الأعرابي : فمال مَنْ آكُلُ إذا لم آكُلُ مال الله ؟ لقد راوَدْتُ إبليس أن يُعطينى فَلْسًا واحداً فما فعل ، فضحك منه وخلّى سبيله .

公公

وأخذا لحجاج أعرابيًّا لصًّا بالمدينة فأمر بضربه ، فلما قرعهُ بِسَو ْط قال : يارب شُكْرًا ، حتى ضربه سبعمائة سَوط ، فلقيهُ أَشْهَب ، فقال له : تَدرى لِم ضربك الحجاج سبعمائة سوط ؟ قال : لمماذا ؟ قال : لكثرة شكرك ، إن الله تعالى يقول : « لَئَنْ شَكَرَ ثُمْ كَأْزِيدَ نَكُمْ \* » ، قال : وهذا في القرآن ؟ قال : نعم ، فقال الأعرابي :

يا ربِّ لاشُكْراً فلا تَزِدْنِي أَسَأْتُ في شَكْرِيَ فاعْفُ عنى بَاعِدْ ثوابَ الشاكرين منِّي 상

ونزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دَجاجة ، وقد دَجَنت (١) عندها ، فذبحتها وجاءت بها إليه ، فقالت يا أبا جعفر : هذه دجاجة لى كنت أدْجِنها وَأَعْلِفِها من قُوتى ، وأَلْمِسُها فى آناء الليل ، فكأنما ألمس بنتى زَلَّت عن كبدى ، فنذرَ ثُ لله أن أدفنها فى أكرم بُقْعة تكون ، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك ، فأردت أن أدفنها فيه ، فضحك عبد الله بن جعفر ، وأمر لها بخمسمائة دره » .

公公

وُسَمِع أعرابي وهو يقول في الطواف: « اللهم اغفِر لأمى » ، فقيل له : مالك لا تذكر أباك؟ قال : أبي رجل يحتال لنفسه ، وأما أمى فبائسة ضعيفة » .

وقال أبو زيد: رأيت أعرابيًّا كأنّ أنفهُ كُوز، من عِظَمه ، فرآنا نضحك منه ، فقال : ما يُضْحِكُم ؟ فوالله لقد كنت في قوم ، ما كنت فيهم إلا أفطَسَ ! » .

상 상 상

وجىء بأعرابى إلى السلطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصته ، وهو يقول : «هذا والله «هاو مُم أَوْرَ اوا كِتا بِيه » ، فقيل له يقال هذا يوم القيامة ، قال : «هذا والله شرمن يوم القيامة ، إن يوم القيامة يؤتى بحسناتى وسيئاتى، وأنتم جئتم بسيئاتى وتركتم حسناتى » .

삼삼

واشترى أعرابي غلاماً فقيل للبائع: هل فيهِ من عيب ؟ قال: لا ، إلا أنه

<sup>[</sup>١] دجن الحمام والشاة وغيرهما كمنصر : ألفت البيوت

يبول في الفراش ، قال : هذا ليس بميب ، إن وجد فراشاً فَلْيَبُلُ فيه » .

ومر" أعرابى بقوم وهو يَنْشُد ابناً له ، فقالوا له : صِفْهُ ، قال : كأنه دُ نَيْمنِير ، قال : كأنه دُ نَيْمنِير ، قالوا : لم نره ، ثم لم يلبث القوم أن أقبل الأعرابى ، وعلى عنقه جُمَل (١) ، فقالوا : هذا الذى قلّت فيه دُنينيرُ ؟ قال : « الْقَرَ نْبَى (٢) فى عين أنّها حَسْناء » .

وقيل لأعرابى : ما يمنعك أن تفزو ؟ قال : والله إنى لَأَ بَفِض الموت على فراشى ، فكيف أن أمضى إليه رَكْضًا ؟ » .

وخرج أعرابي إلى الحج مع أصحاب له ، فلما كأن ببعض الطريق راجعاً يريد أهله ، لقيه ابن عم له ، فسأله عن أهله ومنزله ، فقال : اعلم أنك لما خرجت ، وكانت لك ثلاثة أيام ، وقع في يبتك الحريق ، فرفع الأعرابي يديه إلى السماء ، وقال : ما أحسن هذا يا رب ! تأمرنا بعمارة بيتك أنت ، وتخرب بيوتنا ! » .

وخرجت أعرابية إلى الحج، فلما كأنت فى بعض الطريق عَطِبت راحاتها، فرفعت يديها إلى السماء، وقالت: « يا ربّ أخرجتنى من بيتى إلى بيتك، فلا بيتى ولا بيتُك! ».

상 상상

وعُرضت السجون بعد هلاك الحجاج، فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً ، لم يجب على واحد منهم قتل ولاصَلْب، وفيهم أعرابي ، أخذ يبول في أصل مدينة واسط، فكان فيمن أُطْلِق، فأنشأ يقول:

<sup>[</sup>١] الجمل: الحرباء.

<sup>[</sup>٢] الفرنبي : دُويبة من خشاش الأرض فوق الحنفياء إذا مسها أحد تقبضت فصارت مثل الـكرة .

إذا ماخرجنا من مدينة واسط خَرِينا وَ بُلْنا لانَحَاف عِقابا

ونظر أعرابى إلى قوم يلتمسون هلال شهر رمضان فقال: « وَالله لَئْنَ آثَرُ ْتَمُوه لَتُمُسِكُنَ منهُ بذُنَابَى (1) عيش أغبر » .

ونظر أعرابي إلى رجل سمين فقال: «أُرى عليك قَطِيفة من نَسْج أَضراسك».

وقال أعرابى : « اللهم إنى أسألك ميتة كميتة أبى خارجة ، أكل بَذَجًا '''، وشرب مِشْمَلًا '''، ونام فى الشمس ، فيات دَفَآنَ شبعانَ رَيَّانَ » .

وقيل لأبى المُخَسِّ الأعرابى : أَيَسُرَّكُ أَنْكَ خَلِيفَة ، وأَن أَمَتَكَ حُرَّة ؟ قال : لا والله ما يسرَّنى ، قيل له : ولم ؟ قال : « لأنها كأنت تذهب الأُمَّة ، وتضيع الأَمَة » .

상

وحضر أعرابي شفرة سليمان بن عبد الملك ، فجعل يمر" إلى ما بين يديه ، فقال له الحاجب : مما يليك فكل يا أعرابي ، فقال : من أجدب انتجع ، فشق ذلك على سليمان ، وقال للحاجب : إذا خرج عنا فلا يَعُدُ إلينا .

وشهد بعد هذا شُفْرته أعرابى آخر ، فر" إلى ما بين يديه أيضاً ، فقال له الحاجب: مما يليك فكل يا أعرابى ، قال : من أخصب تخير ، فأعجب ذلك سلمان ، فقر به وأكرمه وقضى حوائجه .

<sup>[</sup>١] الذَّابي: الذنب . [٢] البذج: ولد الضأن .

<sup>[</sup>٣] المشمل : شيء من جلود له أربع قوائم ينبذ فيه ، وشرب مشملا أي شرب ما فيه .

وحضر أعرابي سفرة سليمان بن عبد الملك ، فلما أنى بالْفالُوذَج ، جمل يُسرع فيه ، فقال سليمان : أتدرى ما تأكل يا أعرابي ؟ فقال : بلي يا أمير المؤمنين إني لأجد ريقاً هنيئاً ، وَمُزْدَرَداً (١) ليناً ، وأظنه الصراط المستقيم الذي ذكره الله في كتابه ، فضحك سليمان وقال : أزيدك منه يا أعرابي ؟ فإنهم يذكرون أنه يَزيد في الدّماغ ، قال : كذبوك يا أمير المؤمنين ، لوكان كذلك لكان رأسك مثل رأس البغل ! » .

상상

وحضر سفرة سليمان أعرابي ، فنظر إلى شَمْرة فى لقمة الأعرابي ، فقال : أرى شمرة فى لقمتك يا أعرابي ، قال : وإنك لَثُراعيني مُرَاعاة من يُبْصِر الشعرة فى لقمتى ! وَاللهِ لا وا كَلْتك أبداً » ، فقال : استرها يا أعرابي ، فإنها زَلة ، ولا أعود لمثلها » .

삼삼

وقال الأصمعى : قلت لأعرابى : أَتَهُمْزُ (٢) إسرائيل ؟ قال : إنى إذن لَرَجل سوء ، قلت له : أفتجرُ فِلَسْطين ؟ قال : إنى إذاً لَقَوَى " .

· 公公

وسمع أعرابى إماماً يقرأ : « وَلاَ تُنْكِحُوا (٣) الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُونْمِنُوا » ـ قرأها بفتح التاء \_ فقال : ولا إن آمَنُوا أيضاً لم نَنْكِحْهم ، فقيل له إنه يلحن وليس هكذا يُقرأ ، فقال : « أُخِّرُوه قبحهُ الله ! لا تجعلوه إماماً ، فإنه يُحِلّ ماحرهم الله » . (الفقد الفريد ٢ : ١٠٠٠ \_ ١٠٠٠)

<sup>· [</sup>أ] ازدرده : ابتلعه . [۲] من معانی الهمز : الغمز . [۳] أی نزو جوا .

삼삼

وخطب أعرابى فلما أعجله بعض الأمر عن التصدير بالتحميد، والاستفتاح بالتمجيد، قال : « أما بعد، بغير مَلاَل لذكر الله، ولا إيثار غيره عليه، فإنا نقول كذا، ونسأل كذا » فراراً من أن تكون خطبته بَثْراء وَشَوْهاء (۱)

( البيان والتبيين ۲ : ۲ ، ۲ : ۲ ، ۲ )

ودفعوا إلى أعرابية عِلْـكًا (٢) لتمضيُّه ، فلم تفعل ، فقيل لها في ذلك ، فقالت : « ما فيهِ إلا تَمَبُ الأضراس وخَيْبة الحَنْجَرة » . ( البيان والنبين ٢ : ٤٧)

وقيل لأعرابي : عند مَنْ تحب أن يكون طعامك ؟ قال : « عند أم صبى راضع ، أو ابن سبيل شاسع ، أو كبير جائع ، أو ذي رحم قاطع » .

( البيان والنبين ٢ : ٤٩ )

상 상상

وقال أعرابي :

« لولا ثلاث هُنَّ عيشُ الدهر الماء ، والنوم ، وأم عَمْرو ، لله ثلاث هُنَّ عيشُ الدهر » .

( البيان والتبيين ٢ : ١٠١ )

상 강상

وسمع أعرابي رجلاً يقرأ سورة براءة فقال: «ينبغي أن يكون هذا آخر القرآن »، قيل له: ولم ؟ قال: «رأيت عهوداً تُذْبَذ ».

( البيان والتبيين ٢ : ١٦٩ )

<sup>[</sup>۱] وكانوا يسمون الحطبة التي لم يبتدئ صاحبها بالتحميد ، ويستفتح كلامه بالتمجيد «البتراء» ويسمون التي لم توشح بالفرآن وتزين بالصلاة على النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم « الشوهاء » .

<sup>[</sup>٢] العلك: اللبان (بالضم)

상상

وسمع أعرابي رجلا يقرأ : « وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ، تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرِ (١) » ، قالها بفتح الكاف ، فقال الأعرابي : «يكون» . «لا يكون» ، فقرأها عليه بضم الكاف وكسرالفاء ، فقال الأعرابي : «يكون» . (السان والنبين ٢ : ١٧٤)



<sup>[</sup>۱] ذات الألواح والدسر: هي السفينة ، والدسر ما تشدّ به الألواح من المسامير وغيرها جم دسار ككتاب ، بأعيننا: بمرأى منا أى محفوظة ، وقد قرئ كفر بالبناء للفاعل ، أي للكافرين ، أغرقوا عقاما لهم .

الباب الرابع في خطب النكاح

### ١. - خطبة قريش في الجاهلية

روى الجاحظ قال:

كانت خُطبة قريش في الجاهلية \_ يعني خُطبة النساء:

« باسمك اللهم ، ذُكرَت (١) فلانة ، وفلان بها مشغوف ، باسمك اللهم ، لك ما سألت ولنا ما أعطيت » .

## ٢ – خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم فى زواج السيدة فاطمة

« الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المرهوب من عذابه ، المرغوب في المعبود بقدرته ، وميزه في النافذ أمره في سمائه وأرضه ، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميزه بأحكامه ، وأعزّه بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه ، شم إن الله تعالى

<sup>[</sup>١] ذكر فلان فلانة ذكرا ( بفتح فسكون ) : خطبها أو تعرّ ض لخطبتها

جعل المصاهرة نسبًا لاحِقًا ، وأمرًا مُفْتَرَضًا ، وَوَشَّجَ (١) به الأرحام ، وألزمه الأنام ، قال تبارك اسمه ، وتعالى ذكره : « وَهُوَ الذِي خَلَق مِنَ الْمَاهِ بَشَرًا فَعَمَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا » ، فأنر الله يجرى إلى قضائه ، ولكل قضاء نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا » ، فأنر الله يجرى إلى قضائه ، ولكل قضاء قضاء قدر ، ولكل قدر أجَل « يَعْدُو الله مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكَتَابِ » . ثم إن ربّى أمنى أن أزوج فاطمة من على بن أبى طالب ، وقد زوجتها إياه على أر بعمائة مثقال فضّة ، إن رضى بذلك على " .

## ٣ - خطبة الإمام على كرسم الله وجهه

وخطب الإمام على كرَّم الله وجههُ حين تزوَّج بالسيدة فاطمة رضى الله عنها فقال :

« الحمد لله الذي قرُبَ من حامدِيه ، ودنا من سائيليه ، ووعد بالجنة من يتقيه ، وقطّع بالنار عدد من يعصيه ، أحمده بجميع محامده وأياديه ، وأشكره شكر من يعلم أنه خالقه وباريه ، ومصوره ومُنشيه ، ومميته ومُعييه ، ومقربه ومنجيه ، ومُثيبه ومجازيه ، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلاة تُزْلفِه وَتُدنيه ، وتعزه وتُعثليه ، وتشرفه وتجتبيه .

أما بمد: فإن اجتماعنا مما قَدَّره الله تعالى ورضيه ، والنكاح ما أمر الله به وأذِن فيه ، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد زوَّجنى فاطمة ابنته على صَدَاق أربعمائة درهم وثمانين درهماً ، ورضيت به فاسألوه ، وكنى بالله شهيداً »

<sup>[</sup>۱] وشجت العروق والأغصان كوعد: اشتبكت والتفت وتداخلت، ورحم واشجة ووشيجة: مشنبكة متصلة، وقد وشتجها الله توشيجا، وفي الأصل: « وشبح به الأرحام » وأراء محرّ نا .

## ع ـ خطبة عتبة بن أبي سفيان

خطب عثمان بن عَنْبَسَة بن أبى سفيان إلى عُتْبة بن أبى سفيان ابنته ، أقعده على فخذه ، وكأن حَدَثًا فقال :

«أقربُ قريب ، خَطَب أَحَبَّ حبيب ، لا أستطيع له رَدّا ، ولا أجد من سعافه بُدًّا ، قد زَوَّجْتُكها وأنت أعزُّ على منها ، وهى أَلْصَقُ بقلبى منك ، أكْرِ مِهَا يَمْذُبْ عَلَى لسانى ذِكْرُك ، ولا ثَهْنِهَا فَيَصْفُرَ عندى قَدْرُك ، وقد رَّبُك مع قُر بك ، فلا تُبْعِدْ قلبى من قلبك » .

#### ه - خطبة شبيب بن شيبة

وقال الْمُثْبَى : زوَّج شَبِيب بن شَيَبْة ابنَه بنتَ سِوَار (١) القاضى ، فقلنا : يوم يَمُبُ عُبَابُه (٢) ، فلما اجتمعوا تكلم فقال :

« الحمد لله ، وصلى الله على رسول الله ، أما بعد : فإن المعرفة منا ومنكم ، بنا بنا كم عنه منا ومنكم ، بنا بكم (٣) ، تمنعنا من الإكثار ، و إن فلاناً ذَكَر فلانة » .

### 7 - خطبة الحسن البصرى

وكأن الحسن البصرى يتول فى خطبة النكاح ، بعد الحمد لله والثناء عليه : « أما بعد ، فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة ، والأنساب المتفرقة ، جعل ذلك فى سُنة من دينه ، ومنهاج واضح من أمره ، وقد خَطَب إليكم فلان ، عليه من الله نعمة أن وهو يبذل من الصدّ الق كذا ، فاستخير وا الله ، وررد وا خيراً ، عكم الله » .

<sup>[</sup>۱] هو سوار بن عبد الله من قضاة البصرة وخطبائها \_ انظر البيان والتبيين ۱ : ۱۹۱ \_ واقرأ فى الى السيد المرتفى ٤ : ۲۲ حديثا غريبا للجاحظ عنه فى وقاره وضبطه من نفسه وملكه من حركته \_ [۲] لأنّ والدى المروسين خطيبان . [۳] أى المعرفة منا بكم ، والمعرفة منكم بنا .

## ٧ \_ خطبة ابن الفقير

وقال العتبى: حضرت ابن الفقير خطب على نفسه امرأةً من باهلة فقال: « وما حَسَنْ أَن يَعْدَح المرهِ نفسَه : ولكنَ أخلاقاً تُذَمَّ وَكُمْدَح ، وإن فلانة ذُكرَت لى » .

### ٨ – خطبة عمر بن عبد العزيز

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز:

« قد زَوَّجك أميرالمؤمنين ابنتَه فاطمة » ، قال : « جزاك الله يا أمير المؤمنين خيراً ، فقد أجزلْت العطية ، وكَفيت المسألة » .

### عطبة أخرى له

وحدث محمد بن عبيد الله القرشي عن أبي المُقدام قال :

كأنت قريش تستحسن من الخاطب الإطالة ، ومن المخطوب إليه التقصير (۱) فشهدت محمد بن الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان خطب إلى عمر بن عبد العزيز أخته أم عمر بنت عبد العزيز ، فتكلم محمد بن الوليد بكلام جاز الحفظ ، فقال عمر « الحمد لله ذي الكبرياء ، وصلى الله على محمد خائم الأنبياء ، أما بعد : فإن الرغبة منك دَعتك إلينا ، والرغبة فيك أجا بَيْك منا ، وقد أحسن بك ظنّا من أودعك كريمته ، واختارك ولم يَخْتر عليك ، وقد زوجتُ كها على كتاب الله : إمْسَاكُ بَعَمْرُوفٍ أَوْ تَسْر يح مِن بإحْسَان » .

<sup>[</sup>۱] وكذلك روى الجاحظ فى البيان والتبيين ( ۱ : ۲۶ ) قال : « والسنة فى خطبة النكاح أن يطيل الحاطب ، ويقصر المجيب » والحصرى فى زهر الآداب ( ۲ : ۳۱ ) قال الأصمى : « كانوا يستحبون من الحاطب إلى الرجل حرمته الإطالة ، لندل على الرغبة ، ومن المحطوب إليه الإيجاز ليدل على الإجابة » .

#### ١٠ - خطمة بلال

وخطب بلاَل إلى قوم من خَتْمَمَ لنفسه ولأخيه ، فحمِدَ الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« أَنَا بِلال وهذا أَخَى ، كَنَا صَالَّـيْنَ فَهِدَانَا الله ، عَبَّدَيْنِ فَأَعْتَقْنَا الله ، فَ الله ، فَقِيرِينِ فَأَعْنَانَا الله ، فَإِن تُزُوِّجُونَا فَالحَمْدَ لله ، وإن تَرُدُّونَا فَالْمُسْتَمَانُ ٱللهُ » .

## ١١ – خطبة خالد بن صفوان

وزوَّج خالد بن صفوان مَوْلاه من أُمَته ، فقال له العبد : لو دعوت الناس وَخَطَبت ! قال : أَدْعُهُم أُنت ، فدعاهم العبد ، فلما اجتمعوا ، تكلم خالد بن صفوان ، فقال :

« أما بعد : فإن الله أعظمُ وأجلُ من أن يُذْ كَر في نكاح هذين الكلبين ، وأنا أُشْهدكم أنى زوَّجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية » .

### ١٢ - خطبة أعرابي

وخطب الفضل الرَّقاشي إلى قوم من بني تميم فخطب لنفسه ، فلما فرغ قام أعرابي منهم فقال :

« تَوَسَّلْتَ بِحُرْمة ، وأوليتَ بحق ، واستندت إلى خير ، ودعوت إلى سُنَّة ، وفَوَرَ إلى سُنَّة ، وفَهَرْ ضُك مقبول ، وما سألت مبذول ، وحاجتك مقضية إن شاء الله تعالى » .

قال الفضل: لوكان الأعرابي حمد الله في أوَّل كلامه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفضحني يومئذ .

## ١٣ \_ خطبة الما مون

وقال يحيى بن أكثم: أراد المأمون أن يزوّج ابنتهُ من على بن موسى الرّضا، فقال : يا يحيى تكلم، فأجْلَلْته أن أقول : « أنكحت»، فقلت : يا أمير المؤمنين، أنت الحاكم الأكبر، والإمام الأعظم، وأنت أوْلَى بالكلام، فقال :

« الحمد لله الذي تصاغرت الأمو ر بمشيئته ، ولا إِلهَ إلا هو إقراراً بر بو بيته ، وصلى الله على محمد عند ذكره ، أما بعد: فإن الله قد جعل النكاح ديناً ، ورضيه حُكمًا ، وأنزله وَحْيًا ، ليكون سَبَب المناسبة ، ألا و إنى قد زوَّجت ابنة المأمون من على بن موسى ، وأمهرتها أر بعمائة درهم ، اقتداء بِسُنَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتهاء إلى ما دَرَج إليهِ السَّلَف ، والحمد لله رب العالمين » .

وخطب رجل إلى قوم ، فَأْ قِيَ بَمْن يَخَطُّب له ، فاستفتح بحمد الله ، وأطال ، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ، وأطال ، ثم ذكر البَدْء وَخَلْق السموات والأرض ، واقتص ذكر القرون ، حتى ضَجِر مَنْ حَضَر ، والتفت إلى الخاطب ، فقال : ما أشمُك أعز كُ الله ؟ فقال : والله قد أُنْسِيتُ أشمِي من طول خطبتك ، وهي طالق إن تزوجتها بهذه الخطبة ، فضحك القوم ، وعقدوا في مجلس آخر . (مفتاح الأفكار ص ٢٢ ، ومواسم الأدب ٢ : ١٢٠ ، والعقد الفريد ٢ : ١٦٣ ، وسيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزى ص ٢٨ ، والبيان والنبين ١ : ١٢٠ ، وسيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزى ص ٢٨ ، والبيان والنبين ١ : ٢١٧ ، ٢ ، ونهر الآداب ٢ : ٣٠ ، ٣٠)

## البائب لخامين

فی

# خطب من أرتج عليهم ونوادر طريفة لبعض الخطباء

روى الجاحظ قال : صَمِدَ عثمان بن عفَّان رضى الله تعالى عنه المنبَر ، فأُرْتِج عليه ، فقال :

«إِن أَبَا بَكَرَ وعمركانَا يُمِدّان لهذا المَقاَم مقالًا ، وأنتم إلى إمامعادل ، أحوجُ منكم إلى إمام خطيب » .

وروى ابن عبد ربه قال: أول خطبة خطبها عثمان بن عفَّان أُرْجِ عليه، فقال: « أيها الناس: إن أوَّل كل مَرْكَبِ صعب، وإن أعِشْ تأْتِكُم الخطبُ على وجهها، وسيجعل الله بعد عُسْرٍ يُسْرًا إن شاء الله » .

ولما قَدِم يزيدبن أبي سُفيان الشأم والياعليها لأبي بكر، خطب الناس فأرتج عليه، فقال، : عليه، فعاد إلى الحمد لله، ثم أرتج عليه، فقال، :

« ياهل الشام ، عسى اللهُ أن يجعل من بعد عُسْرٍ يُسْرًا ، ومن بَعْدِ عِي « ياهل الشام ، عسى اللهُ أن يجعل من بعد عُسْرٍ يُسْرًا ، ومن بَعْدِ عِي بيانًا ، وأنتم إلى إمام فاعل (١) ، أحوجُ منكم إلى إمام قائل (١) » ، ثم نزل ، فبلغ ذلك عمر و بن العاص فاستحسنه .

상 상상

وكان يزيد بن المُهَلَّب وَلَى ثابِتَ قُطْنَة (٣) بعض قرى خُراسان (١٠) ، فلما صَمِدَ المنبريوم الجمعة ، قال : الجمد لله ، ثم أرتج عليه ، فنزل وهو يقول :

فَإِلاَّ أَكُنْ فَيَكُمْ خَطْيِباً فَإِنْنَى بَسِيفِى إِذَا جَدَّ الْوَغَى لَخَطِيبُ فَقِيلُ له: « لو قلتَها فوق المنبر ، لكنتَ أخطبَ الناس » .

참 삼삼

وخطب معاوية بن أبي سفيان لما وَلِي ، كَفَصِر فقال :

« أيها الناس : إنى كنت أعددتُ مَقالاً أقوم به فيكم ، تَفُجِبْتُ عنه ، فإِن الله يَحُول بين المَرْءِ وقلبه ، كما قال في كتابه (٥) ، وأنتم إلى إمام عَدْل ، أحْوَجُ منكم إلى إمام خطيب ، وإنى آمُرُكم بما أمر الله به ورسولُه ، وأنهاكم عما نهاكم الله عنهُ ورسولُه ، وأستغفر الله لى ولكم » .

<sup>[</sup>۱] فی عیون الأخبار: « إمام عادل » . [۲] وفی أمالی السد المرتضی أن هــذا الفول يروی العُمَان بن عفان ، وفی روايتها: « إمام فعــال » و « إمام قوّ ال » بصیغة المبالغة ، وفی الأغابی أنه يروی الثابت قطنة ، وفیه: « أمير نعــال » و « أمير قوّ ال » .

<sup>[</sup>٣] هو ثابت بن كعب ، ولقب قطنة لأن سهماً أصابه فى إحدى عينيه ، فذهب بها فى بعن حروب الترك ، فكان بجمل عليها قطنة ، وهو شاعر فارس شجاع من شعراء الدولة الأموية ، وكان في صحابة يزيد بن المهلب ، وكان يوليه أعمالا من أعمال الثغور ، فيحمد فيها مكانه لكفايته وشجاعته ، وقد مال إلى قول المرجئة ، وله قصيدة فى الإرجاء ، انظر ترجمته فى الأغابى ج ١٣ ص ٤٧ .

<sup>[</sup>٤] رقى رواية: أنه خطب على منبر سجستان ، وفي رواية الطبرى : « فخطب ااناس فحصر نقال : « من يطع الله ورسوله فقد ضل » وأرشج عليه فلم ينطق بكلمة ، فلما نزل عن المنبر قال البيت المدكور . ومن يطع الله ورسوله فقد ضل » وأرشج عليه فلم ينطق بكامة ، فلما نزل عن المنبر قال البيت المدكور . وأنه عنه أو أنه المنابر عنه المنابر الله الله يَحُولُ بَيْنَ المَرْ و وَقَلْبِهِ ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » [٥] الآية الكريمة : « وَأَعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ المَرْ و وَقَلْبِهِ ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ »

· 公公

وَصَهِدَ خَالد بن عبد الله الْقَسْرِيّ يُومًا الْمِنْبِر بالبصرة ليخطب فأُرْتَج عليه، فقال: «أَيّها الناس: أما بعد، فإن هذا الـكلام يَجِي، أحيانًا، وَيَهْزُب أحيانًا، فَيَسَيح عند تَجِيئه سَيْبُهُ (۱)، وَيَهْزِ عند عُزُو به طَلَبُه، ولر بما كُوبر فأبَى (۲)، فَيَسِيح عند تَجِيئه سَيْبُهُ (۱) لجيه، وَيَهْزِ عند عُزُو به طَلَبُه، ولر بما كُوبر فأبَى (۲)، وَعُولج فنأى، فالتأتّى (۱) لجيه، خير من التعاطى لأبيه، وتركه عند تنكره، أفضل من طلبه عند تعذره، وقد يختلج (۱) من الجرى، جَنانُهُ، و ينقطع من أفضل من طلبه عند تعذره، وقد يختلج (۱) من الجرى، جَنانُهُ، و ينقطع من الذّرب (۱) لسانُه، فلا يُبْطِره ذلك ولا يَكسِره، وسأعود فأقول إن شاء الله»، مُن لَن ، هَا رُبُّى حَصِرُ أَبلغ منهُ .

公公

وصعد أبو الْمَنْبَسِ مِنْبِراً من منابر الطائف ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فأرتج عليه ، فقال : أتدرون ما أريد أن أقول لكم ؟ قالوا : لا ، قال : فا ينفعنى ما أريد أن أقول لكم ، ثم نزل ؛ فلما كان فى الجمعة الثانية ، وصَعَد المنبر وقال : أما بعد ، أرتج عليه ، فقال : أتدرون ما أريد أن أقول لكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فما حاجتكم إلى أن أقول لكم ما عَلِمْ تُم نزل ؛ فلما كانت الجمعة الثالثة ، قال : أمّا بعد : فأرتج عليه ، قال : أتدرون ما أريد أن أقول لكم ؟ قالوا : بعضنا يدرى منكم الذى يدرى منكم الذى لا يدرى ، ثم نزل .

<sup>[</sup>١] السيب: العطاء ، وفي رواية : « فيتسبب عند مجيئه سببه » .

<sup>[</sup>۲] وفي رواية : « نعسا » أي اشتد وصعب . [۳] تأتى له : ترفق ، وفي رواية : « فالتأني » بالنون . [٤] يضطرب .

<sup>[</sup>٥] الحاد اللسان ، وفي رواية : « ويرتج على البليغ لسانه » ، وفي أخرى : « وقد يرتج على اللسن لسانه ، ولا ينظره القول إذا اتسع ، ولا يتيسر إذا امتنع ، ومن لم تمكن له الخطوة ، فخليق أن تمن له النبوة » وفي أخرى : « وقد يتعاصى على الذرب لسانه ، ثم لا يكابر القول إذا امتنع ، ولا يرد إذا اتسع ، وأولى الناس من عذر على النبوة ، ولم يؤاخذ على الكبوة ، من عرف ميدانه ، اشتهر إحسانه وسأعود وأقول » .

なな

وولى البيامة وجل من بنى هاشم يعرف بِالدَّنْدَان ، فلما صَمَدَ المنبر ارتج عليه ، فقال :

« حَيَّا الله هذه الوجوم ، وجملنى فِدَاءها ، إنى قد أمرت طائِفي بالليل أَنْ لا يرى أحداً إلا أتانى به ، و إن كنت أنا هو » ، ثم نزل .

农农

وخطب عبد الله بن عامر (١) بالبَصرة في يوم أَضْحَى ، فأُرتج عليه ، لهكث ساعة ، ثم قال :

« والله لا أجمع عليكم عِيًّا وَلُونْماً ، من أخذ شاةً من السُوق فهي له ، وثمنُها على " » .

ない

قال الجاحظ: ولما حَصِر عبد الله بن عامر على منبر البصرة ، شق ذلك عليه ، فقال له زياد: « أيها الأمير ، إنك إن أقمت عامَّة مَنْ تَرى ، أصابه أكثرُ مما أصابك » .

存存

وكان سعيدبن بَحْدَل الْكُلْبِيّ على قِنْسْرِين (٢) ، فوثب عليه زُفَر بن الحارث، فأخرجهُ منها ، وبايع لابن الزبير (٣) ، فلما قعد زفر على المنبر قال: « الحمد لله الذي أقعدني مقعد الفادر الفاجر » ، وَحَصِر ، فضحك الناس من قوله .

<sup>[</sup>١] انظر هامش الجزء الأول ص ١٨٠ . [٢] كورة بالشأم . [٣] انظر هامش الجزء الثاني، ص ١٣١ .

茶

وصعد عَدِى بن أَرْطَاة (١) المنبر، فلما رأى جماعة الناس حَصِر فقال: « الحمد لله الذي يُطْعِم هؤلاء و يُسقيهم » .

なな

وصعد رَوْح بن حاتم المنبر ، فلما رآهم شَفَنُوا (٢) أبصارهم ، وفتحوا أسماعهم نحوه ، حَصِر فقال : « نَكِسُوا رَءُوسَكُم ، وَغَضُّوا أبصاركم ، فإن المنبر مَرْ كَبُ صعب ، وإذا يَسَّرَ الله فَتْحَ قُفْلِ تَيَسَّر » .

\*\*

وكان عبد ربه الْيَشْكُرِي عاملاً لعيسى بن موسى (") على المدائن ، فصعد المنبر، فحمد الله وأرتج عليه ، فسكت ثم قال: «والله إنى لأكون فى بيتى فتجىء على لسانى ألف كلة ، فإذا قت على أعوادكم هذه جاء الشيطان فَهَ حَاها من صدرى ، ولقد كنت وما فى الأيام يوم أحَب إلى من يوم الجمعة ، فصرت وما فى الأيام يوم ألجعة ، وما ذلك إلا لخطبتكم هذه » .

なな

وأُرتج على مَعْن بن زائدة ، فضرب المنبر برجله ، ثم قال : « فَتَى حُرُوب ، لا فَتَى حُرُوب ، لا فَتَى مَنابِر » .

삼삼

وحدث عيسي بن عمر قال :

خطب أميرٌ مرةً فانقطع فخجِل ، فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك وَلَغُهُم (١) ، وفيهم يَرْ بُوعِي جَلْد ، فقال : اخطُبوا ، فقام واحد فر في في الخطبة ،

<sup>[</sup>١] كان عامل يزيد بن عبد الملك على البصرة .

<sup>[</sup>٧] شفنه كضربه وعلمه شفونا : نظر إليه بمؤخر عينيه ، أو رفع طرفه ناظرا إليه كالمتعجب أوكالكاره

<sup>[</sup>٣] هو عيسى بن موسى ابن أخى المنصور وكان أمير الكوفة . [٤] لفهم : جمهم

حتى إذا بلغ « أما بعد ) قال : أما بعد ، أما بعد ، ولم يَدْرِ ما يقول ، ثم قال : فإن امرأتى طالِق مَكَا ، لم أُرِدْ أن أُجّع (١) اليوم فمنعتنى ، وخطب آخر ، فلما بلغ « أما بعد » بقى ونظر ، فإذا إنسان ينظر إليه ، فقال : لعنك الله ! ترى ما أنا فيه ، وتلمحنى ببصرك أيضاً ! وقال أحدهم : رأيت القرَاقِرَ (٢) من السفن تجرى بينى و بين الناس ، وصَعَد اليربوعِيّ فخطب فقال : « أما بعد » فوالله ما أدرى ما أقول ، ولا فيم أقتمونى ، أقول ماذا ؟ » فقال بعضهم : قل فى الزيت، فقال : « الذيت مبارك (٣) ، فكلوا منه وَادَّهِنُوا » .

. قال: فهو قول الشُّطَّار (\*) اليوم ، إذا قيل: لِمَ فعلت ذا ؟ فقل في شأن الزيت ، وفي حال الزيت .

MM

وروى الجاحظ أنه قيل لرجل من الوُجُوه: قم فاصْعَدِ المنبر وتكلم، فلما صَعِد حَصِر وقال: « الحمد لله الذي يرزق هؤلاء » و بق ساكتاً فأنزلوه، وصعد آخر، فلما استوى قائمًا، وقابل بوجهه وجوة الناس، وقعت عينه على صَلَعة (٥٠) رجل فقال: « اللهم الْعَنْ هذه الصَّلعة ».

<sup>[</sup>١] جمّـم الناس بالنشديد: أي شهدوا الجمعة ، كما يقال: عيّـدوا: أي شهدوا العيد .

<sup>[</sup>٢] الفراقير جمع قرقور كعصفور : وهي السفينة أو الطويلة أو العظيمة .

<sup>[</sup>٣] يشد إلى الآية الكريمة : ﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحْ ، الْمُصْبَاحُ فَى رُجَاجَةٍ ، الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْ كَبُ دُرِّى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةً ، مِصْبَاحْ ، الْمُصْبَاحُ فَى رُجَاجَةً ، الزَّجَاجَةُ كَأَنَّها يَضِي ٤ ، وَلَوْ لَمَ تَمْسَسُهُ نَارُ ، نُور عَلَى نُورٍ » . وَيَعْوَلُهُ لِلْ شَرْقِيَةً وَلاَ غَرْ بِيَّةً ، يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِي ٤ ، وَلَوْ لَمَ تَمْسَسُهُ نَارُ ، نُور مَعَلَى نُورٍ » . [٤] الشطار جم شاطر : وهو من أعيا أهله خبثاً ، والمراد به هنا أهل الدعارة وأصحاب النوادر والتنكيت والفكاهات . [٥] الصامة : موضع الصلع .

44

وقيل لوازع الْيَشْكُرِيّ : قم فاصعد المنبر وتكلم ، فلما رأى جمع الناس قال : « لولا أن امرأتى لعنها الله حَمَلَتْنى على إتيان الجمعة اليوم ما جَمَّعْتُ ، وأنا أشهدُ كم أنها منى طالق ثلاثا » .

A A

وَدُعِيَ أَيوب بِنِ الْقِرِّيَّةُ لَكُلام ، فاحتبس القولُ عليه ، فقال : « قد طال السَّمَرُ ، وَسَقَط القمر ، واشتد المطر ، فاذا يُنْتَظَر؟ » فأجابه فتى من عبد الْقَيْسُ فقال : « قد طال الْأَرَقُ ، وَسَقَط الشَّفَقُ ، وكثر اللَّثَقُ (١٠) ، فلينْطِق من نَطَق »

وجاء في أمالي السيد المرتضى :

روى أن بعض خلفاء بنى العباس \_ وأظنه الرشيد \_ صعد المنبر ليخطب، فسقطت على وجهه ذُبابة ، فطردها ، فرجَعت ، فَصِر وأرتج عليه ، فقال : أعوذ بالله السميع العليم « يُـا يُنُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ : إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنَّ مَنْ لُهُ اللهِ السميع العليم « يُـا يُنُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلَبُهُمُ اللَّهُ بَاللهِ السميع العليم في مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وروى أن رجلا صَمِد المنبر أيام يزيد بن معاوية ، وكأن والياً على قوم فقال لهم : « أيها الناس : إنى إن لم أكن فارساً طَبًا (٣) بهذا القرآن ، فإن معى من أشعار العرب ما أرجو أن يكون خَلَفاً منه ، وما أساء القائل أخو البَرَ اجم حدث قال :

<sup>[</sup>۱] لثر يومنا كفرح: ركدت ريحه وكثرنداه. [۲] وكانوا يطلون أصنامهم بالطيب والزعفران، ويغلقون علمها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. [۳] ماهرا حاذقا.

وما عاجلاتُ الطير يُدْنِين الفتى رَسَاداً ، ولا من رَيْمِين يخيبُ (')
ورُبُّ أُمُورٍ لاَ تَضِيرك ضَيْرة والله على نائبات الدهر حين تنوب
ولا خيرَ فيمن لاَ يُوطِّن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب
وفي الشك تفريط وفي الحَزم قوة ويُخطِي الفتى في حَدْسِهِ وَيُصِيب ('')
فقال رجل من كلب : إن هذا المنبر لم يُنْصَب للشعر ، بل ليُحْمَد الله تعالى ،
ويُصلَّى على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام ، ولاقرآن ، فقال : أمّا لو أنشدتكم شعر رجل من كلب لسَرَّكم ، فكتُب إلى يزيد بذلك فعزله ، وقال : قد كنت شعر رجل من كلب لسَرَّكم ، فكتُب إلى يزيد بذلك فعزله ، وقال : قد كنت أراك جاهلا أحمق ، ولم أحسِب أن الحمق يبلغ بك إلى هذا المبلغ ، فقال له :

公公

وخطب عَتَّاب بن وَ رْقاء (<sup>۱)</sup> فحث على الجهاد فقال : هذا كما قال الله تعالى في كتابه :

## كُتِبِ الْقَتْلِ وَالْقِتَالُ علينا وعلى الغانيات جَرُ النُّيولِ (٥٠

[۱] كانت العرب تتيمن بالطير السانح ، وهو ما ولاك ميامنه ، بأن يمر من مياسرك إلى ميامنك ، وتتشاءم بالبارح ، وهو ماولاك مياسره ، بأن بمر من ميامك إلى مياسرك ، وذلك لأنه لا يمكنك رمه إلا بأن تنحرف له ، وربماكان أحدهم يهيج الطير ليطير ، فيعتمدها ، وعاجلات الطير هي أن يخرج الإنسان من منزله إذا أراد أن يزجر الطير ، فما مر به أو ل ما ببصر فهو عاحلات الطير ، وإن أبطأت عنه وانتظرها فقد رائت أي أبطأت ، والأول عندهم محود ، والثاني مذهوم .

[۲] خشیه خشیة ومخشاه : خافه ، ووجب الفلب وجببا : خفتی واضطرب . [۳] الحدس : الظنّ والتخمین ، والأبیات لضابی ً بن الحارث البرجمی ( انظر زهر الآداب ۲ : ۸۸ ) .

[3] انظر الجزء الثانى ص٣٣٥ و ٤٤٥ [٥] البيت لعمر بن أبى ربيعة ، وذلك أن مصعب بن الزبير بعد أن قتل المختار بن أبى عبيد الثقبى دعا امرأته ـ وهى بنت النعمان بن شير ـ إلى البراءة من المختار ، \* فأبت فقتلها ، فقال في ذلك ابن أبى ربيعة :

إن من أعظم الـكبائر عندى قتــل حسنا، غادة عطبول قتلت باطلا على غــير ذنب إن لله درّ ما من قتيل

公公

وخطب يوما فقال: هذا كما قال الله تبارك وتعالى: « إنما يتفاضل الناس بأعمالهم ، وكل ما هو آت قريب » قالوا له: « إن هذا ليس من كتاب الله » قال : « ما ظننْتُ إلا أنه من كتاب الله » .

상 상상

وخطب وَكيع بن أبى سُودٍ (١) بخُراسان فقال : « إِن الله خلق السموات والأرض فى ستة أشهر » فقيل له : « إنها ستة أيام » فقال : « وأبيك لقد قُلتُها و إنى لأستقلّها ! » .

公公

وصعد المنبر فقال: « إنَّ ربيعة لم تزل غِضَابًا على الله مذ بعث نبيَّه من مُضَر، ألا و إن ربيعة قوم كُشْف (٢) ، فإذا رأيتموهم فاطْعَنوا الخيل في مَناخِرها، فإن فرسًا لم يُطْعَن في مَنْخِرَه إلا كَان أَشدَّ على فارسه من عدوّه (٣) » .

상 상상

وضربت بنو مازن الحُتَاتَ بن يزيد المُجَاشِعِيّ ، فجاءت جماعة منهم ، فيهم غالِبُ أبوالفرزدق فقال : «يا قوم كونوا كما قال الله : لا يعجَزِ القوم إذا تعاونوا» .

· 公公

وخطب عدى بن زياد الإِيادي ، فقال : « أقول لكم كما قال العبد الصالح لقومه : « مَا أُريكُم و إِلاَّ مَا أَرِي ، وَمَا أَهْدِيكُم و إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ (١٠) » ، قالوا

كتب الفتل والفتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول

« والعطبول كمصفور : المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق » . [١] انظر الجزء الثانى ص ٢٩٧ [٢] كشف جم أكشف : وهو من ينهزم فى الحرب ، ومن لاترس معه فى الحرب ، ومن لا بيضة على رأسه . [٣] وروى الطبرى أن عبد الله بن خازم قال ذلك الفول لأصحابه بخراسان ، قال لهم : « إذا ، لفيتم الحيل فاطعنوها فى مناخرها ، فإنه لن يطعن فرس فى نخرته إلا أدبر أو رمى بصاحبه » . ( الطبرى ٧ : ٤٦ ) . [٤] الآية الكريمة : « قال فر عَوْنُ مَا أُريكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى . . . . . . » .

له: «ليس هذا من قول عبد ضالح، إنما هو من قول فِرعون »، قال: «من قاله فقد أحسن »

#### **设**

وروى الطبرى أن عبد الله بن الزبيركان وَلَى أخاه عُبيدة على المدينة، ثم نزعه عنها ، وكأن سبب عزله إياه أنه خطب الناس ، فقال لهم : قد رأيتم ماصُنِع (1) بقوم فى ناقة قيمتها خَمْسُمائة دِرهم ، فسمى مُقَوِّم الناقة ، و بلغ ذلك ابن الزبير فقال : إن هذا لهو التكلف .

وروى الجاحظ وابن عبد ربه هذا الخبر فقالا: خطب والى البمامة ('')، فقال: « إن الله لا يُقَارُ ('') عبادَه على المعاصى ، وقد أهلك الله أمة عظيمة فى ناقة ما كانت تساوى ما ثتى درهم » ، فسمى مقوِّم ناقة الله .

#### \*\*\*

وخطب قَبِيصَةُ ، وهو خليفة أبيه (١) على خُراسان ، وأتاه كتابه ، فقال : « هذا كتاب الأمير ، وهو والله أهل لأن أطِيعَهُ ، وهو أبى وأكبر منى » .

ودعى مُصْعَب بن حَيَّان ليخطب في نكاح فَصِر فقال: لَقَنُوا موتاكم شهادة أن لا إله إلاالله، فقالت أم الجارية: عَجَّل الله موتك، ألهذا دعَو ناك؟».

#### 公公

وخطب أمير المؤمنين الموالى \_ وهكذا لَقَبُهُ \_ خطبة نكاح فَصِر، فقال : « اللهم إنا نحمدك ونستعينك ولا نُشرك بك » .

<sup>[</sup>١] يشير إلى تمود قوم صالح عليه السلام ــ انظر هامش الجزء الثاني ص ٣٣٣ .

<sup>[</sup>٢] لعلها المدينة . [٣] أى لايقرُّم .

<sup>[</sup>٤] هو المهلب بن أبي صفرة ، وكان والياً على خراسان \_ انظر الجزء الثاني ص ٢٧٢

وخطب قُتَيْبَة بن مُسْلِم على مِنبر خُراسان ، فسقط القضيب من يده , فتفاءل له عدوه بالشرّ ، واغتمّ صديقه ، فعرف ذلك قتيبة ، فأخذه وقال : « ليس الأمر على ما ظن العدو ، وخاف الصديق (١) ، ولكنه كما قال الشاعر » : كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيابِ الْمُسَافِرُ (٢) فأَلْقَتْ عَصَاها واستقرَّبها النُّوَى

وتكلم صَمْصَمَة عند معاوية فَمَر ق ، فقال معاوية : بَهَرَكُ (٣) القول ! فقال صعصعة: إن الجياد نَضَّاحَة بالماء .

وشخُص يزيد بن عمر بن هُبَيْرة إلى هِشَام بن عبد الملك ، فتكلم فقال هشام: ما مات من خلَّف مثل هذا! فقال الأبرش الكلبي: ليس هناك، أماتراه يَرْشَح جبينُه لِضِيق صدره! قال يزيد: مالذلك رَشَحَ ، ولكن لجلوسِك في هذا الموضع.

وقال عبيد الله بن زياد : « نِمْم الشيءِ الإِمارةُ ، لولا قَمْقُمَةُ البريد ، وَالتشرُّف للخُطَبِ » .

وقيل لعبد الملك بن مروان : عَجِل عليك المشيبُ يا أمير المؤمنين ، فقال : كيف لا يَمْجَلُ على ، وأنا أعرض عَقلي على الناس في كل جمعة مرة أومر تين ؟» « أو قال : شيبني صعود المنابر والخوف من اللحن » .

( العقد الفريد ٢ : ١٦٢ ــ ١٦٣ و ٣ : ٢٥٦ ، وعيون الأخبار م ٢ : ص ٢٤٧ و ٢٥٦ و ٢٥٩ ، وأمالى السيد المرتضى ٤ : ١٩ ـ ٢٢ ، والأغاني ١٣ : ٤٧ ، ١٧ : ١١١ ، وتاريخ الطبرى ج ۷ : س ۹۰ ، ج ۸ : ۱۸۸ ، والبيان والتبيين ۱ : ۷۶ ، ۱۲۳ ، ۱۸۳ ـ ۲ : ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، والأمالي ١ : ١٩١ ، وتهذيب الكامل ١ : ١٧ ، وسرح العيون ص ۱۲۵ ، ۲۰۵ ، والصناعتين ص ۲۱)

[٣] أي غلك.

<sup>[</sup>٧] النوى : الفرية البعيدة . [١] وفي رواية : «كما ساء الصديق ، وسر" العدو" » .

## بدء الخطب وختامها

قال ابن قُتَيْبة في عيون الأخبار:

تتبعت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدت أوائل أكثرها : «الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونؤمن به ، ونتوكل عليه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونسوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يَهْدِه الله فلامُضِل له ، ومن يُضْلِل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ، ووجدت فى بعضها : «أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، وأحثكم على طاعته » ، ووجدت كل خطبة مفتاحها الحمد ، إلا خطبة العيد ، فإن مفتاحها التكبير . وجدت كل خطبة مفتاحها الحمد ، إلا خطبة العيد ، فإن مفتاحها التكبير .

وروى ابن عبد ربه في العقد قال:

وكان آخركلام أبى بكر الذى إذا تكلم به عُرف أنه قد فرغ من خطبته :
« اللهم اجعل خير زمانى آخرَه ، وخير عملى خواتِمَه ، وخير أيامى يوم ألقاك »
وكان آخر كلام عمر الذى إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته : « اللهم
لا تدعْنى فى غَمْرة ، ولا تأخذنى على غِرَّة ، ولا تجعلنى من الغافلين » .

وكاًن عبد الملك بن مَرْوان يقول فى آخر خطبته: « اللهم إن ذنوبى قد عَظُمت وجلّت أن تُحْصَى ، وهى صفيرة فى جنب عفوك فاعف عنى » .
( العقد الغريد ۲ : ۱۳۳ ، ۱۶۲ )

تم عمد الله

۲۷۸ –
 جدول الخطا والضواب

| الصواب                   | الخطأ                           | سطر  | صنعة |
|--------------------------|---------------------------------|------|------|
| ولي                      | ولي"                            | 11   | 177  |
| يقُولون                  | يقَولون                         | ٤    | 179  |
| البرع                    | البرِّ                          | 10   | 191  |
| الموصل إلى المرغوب       | الموصل المرغوب                  | ٥    | 194  |
| ولي                      | و لي "                          | 14   | 194  |
| م.<br>تتلی               | ·<br>نتالى                      | 11   | 4.1  |
| الازدراء                 | الازدراء                        | 14   | ۲٠٥  |
| بضائعها                  | بضائعها                         | 14   | 4.7  |
| ثيمه                     | شدید                            | 11   | 711  |
| يضيف                     | يضيف                            | 10   | 777  |
| يدا                      | یدًا                            | 14   | 740  |
| انْلُغَةُ                | غَفَلَنا                        | 7.   | 772  |
| أذابت                    | أذبت                            | G: 1 | 774  |
| الرَّدى                  | الرَّدى                         | ١.   | 7.   |
| شُر بك                   | شُرَبك                          | 18   | 414  |
| وتُسَلّ                  | وتَسَل                          | 1.   | 414  |
| صاب                      | أصاب                            | \ Y  | 47.  |
| كال <u>ئ</u> س<br>كالبرس | كالنوس                          | \    | 445  |
| التي                     | رسس<br>أصاب<br>كالنُّرس<br>للتى | ٦    | 45.  |

| الصواب | الخطأ  | سطر | صفحة |
|--------|--------|-----|------|
| وتشنئج | وتشنئج | *   | 481  |
| الذلِّ | الذلُّ | 0   | 451  |

تم الكتاب بحسن توفيقه وعونه تعالى وسيتبعه إن شاء الله كتاب

جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة

## فهرس ذيل الجمهرة البائلالوك

## فى خطب الأندلسيين والمغاربة

| الخطبة أو الوصية                                              | رقــم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| خطبة عبد الرحمن الداخل يوم حر به مع يوسف الفهرى               | 177             |
| عبد الرحمن الداخل ورجل من جند قنسرين                          | 177             |
| عبد الرحمن الداخل ورجل من جنده يهنئه بفتح سرقسطة              | ۸۲۱             |
| تأديب عبد الرحمن الأوسط لابنه المنذر                          | ۱٦٨             |
| عبد الرحمن الأوسط وابنه المنذر أيضاً                          | ١٧٠             |
| يعقوب بن عبد الرحمن الأوسط وأحد خدامه                         | 141             |
| وفاء الوزير ابن غانم لصديقه الوزير هاشم بن عبد العزيز         | 177             |
| خطبة منذر بن سعيد البلوطي في الاحتفال بقدوم رسل ملك الروم     | 174             |
| خطبة أخرى له                                                  | 177             |
| أحد حساد الرمادي الشاءر والمنصور بن أبي عامر                  | ١٧٨             |
| ابن اللبانة الشاعر وعزَّ الدولة بن المعتصم بن صادح            | 111             |
| دفاع ابن الفخار عن القاضي الوحيدي بمحضرة ابن تاشفين           | 114             |
| موعظة ابن أبي رندقة الطرطوشي للأفضل بن أمير الجيوش            | ۱۸٤             |
| خطبة ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين                             | 100             |
| مقال لسان الدين من الخطيب في الحض على الجهاد                  | 1               |
| ما خاطب به لسان الدين تر بة السلطان الـكبير أبي الحسن المريني | 19.             |
|                                                               |                 |

١٩٢ وصية لسان الدين لأولاده

۲۰۸ خطبة وعظية له

## الخطبة أو الوصيية

٢١٦ وصية موسى بن سعيد العنسي لابنه

٣٢٦ خطبة ابن الزيات المنزوعة الألف

٣٢٩ « القاضى عياض التي ضمنها سور القرآن

٣٣١ « سعيد بن أحمد المقرى التي ضمنها سور القرآن

۲۳۶ « الكفعمى التي ضمنها سور القرآن أيضاً

## البائلانيين

## فى خطب ووصايا مجهول عصرها أو قائلها

٢٣٦ خطبة أبي بكر بن عمد الله بالمدينة

٢٤١ وصية أعمى من الأزد لشاب يقوده

٣٤١ « رجل لآخر وقد أراد سفراً

٣٤٢ « « لابنه وقد أراد النزوتج

٧٤٢ « بعض العلماء لا بنه

٣٤٢ « ليعض الح. كماء

۳٤٣ « أخرى

» » YET

٢٤٤ عظة ليعض الحكاء

» » تصبحة « ٢٤٤

٢٤٤ كلمات شتى لبعض الحكاء

٢٤٦ رجل من العرب والححاج

٢٤٦ أحد الوافدين على عمر بن عبد العزيز

۲۷۷۰ كاتب وأمير

٧٤٧ وصف الهلماجة

٢٤٩ بعض البلغاء مصف رحلا

٢٤٩ خمس جوار من العرب يصفن خيل آبائهن

٢٥٢ رجل من العرب يصف مطراً

# البائلان الأعراب في نسشر الأعراب

٢٥٣ قولهم في الوعظ والتوصية

۲۵۳ مقام أعرابي بين يدى سليان بن عبد الملك

٢٥٤ أعرابي يعظ هشام بن عبد الملك

٢٥٤ خطبة أعرابي

« أخرى » ۲۰۰

) Yo7

٢٥٦ أعرابية توصى ابنها وقد أراد السفر

۲۵۷ أعرابية توصى انها

۲۵۷ أعرابي يوصي ابنه

۲۵۷ ۵ ينصح لابنه

)) )) YOA

۸ » » ۲۰۸

٧٥٨ « يعظ أخاه

۱۹ « ماحیه » ۲۰۹

۲۰۹ « أخاه

۲۵۹ « د رجلا

### الخطبة أو الوصية

- ۲۹۰ أعرابى يعظ رجلا
- ۲۲۰ أعرابي يعظ رجلا
- ٢٦٠ كلام أعرابي لابن عمه
- ٢٦١ كلمات حكيمة للأعراب
  - ٢٦١ أجوبة الأعراب
  - ٢٦٧ مجاوبة أعرابي للحجاج
- ٢٦٨ مساءلة الحجاج أعرابياً فصيحاً
- ۲۳۸ مجاو بة أعرابى لعبد الملك بن مروان
- ٧٦٩ \* مجاوبة أعرابي لخالد بن عبد الله القسرى
  - ٢٩٩ أجوبة شتى
- ٢٧٢ قولهم في الاستمناح والاستجداء
  - ۲۷۲ أعرابي يجتدى عتبة بن أبي سفيان
  - ۲۷۳ أعرابي يجتدي عمر بن عبد العزيز
  - ۲۷۳ خطبة أعرابي بين يدى هشام بن عبد الملك
    - ۲۷۳ مقام أعرابی بین یدی هشام
    - ۲۷٤ أعرابي يستجدي عبيد الله بن زياد
    - ۲۷٥ أعرابية تستجدى عبد الله بن أبي بكرة
  - ۲۷٦ أعرابي يستجدى خالد بن عبد الله القسرى
    - ۱۷۷ « معن بن زائدة » » ۲۷۷
    - ٧٧٧ خطبة الأعرابي السائل في المسجد الحرام
- « « « الجامع بالبصرة
  - ۲۷۹° صورة أخرى

۲۷۹ صورة أخرى ۲۸۰ أعرابي يستجدى » » ۲۸. 441 D D YA1 ۲۸۲ أعرابية تستجدى ۲۸۲ أعرابي يستجدي 444 444 » » ٢٨٤ أعرابية تستجدى ۲۸٤ أعرابي يستجدي » » YAO **»** » 710 » » TAO D » YAO **የ** ላን **»** » ۲۸٦ FAY (C « يسأل رجلا حاجة له 7.47 ٢٨٦ قولهم في بكاء الموتى ۲۸۷ أعرابية تبكي ابنها

٢٨٨ حديث امرأة سكنت البادية قريباً من قبور أهلها

٠٩٠ حديث امرأة مات ابنها بين يديها

٢٠٠ قومهم في الشكوي

۲۹۰ أعرابي يشكو حاله

۲۹۱ کلمات شتی فی الشکوی

٢٩٦ قولهم في العتاب والاعتذار

٢٩٧ قولهم في المدح

٣٠٠٠ قولهم في الذم

٣١٤ قولهم في الغزل

٣١٩ قولهم في الوصف

٣١٩ أعرابي يصف مطرآ

» » » ۳۲۰

۳۲۱ « « مطراً

٣٢٢ ثلاثة غلمة من الأعراب يصفون مطراً

۳۲۶ أعرابي يصف مطرآ

» » » ~ ~ ~ ~ ~ ~

» » » ٣٢٦

» » » +2v

» » » ٣٢٩

## الخطبة أو الوصينية

۳۲۹ أعرابي يصف مطراً « « أرضاً ٣٣١ رائد يصف أرضاً جدية » » » ~~~ ٣٣٣ أعرابي يصف أرضه وماله الله » » ۲۳۶ ۳۳٤ « أشد البرد ۶۳۲ « « إبلا « ناقة » » ۳۳٥ » » » ~~~o » » \*\*\* ۳۳۹ « فرساً لةك » » ٣٣٦ « أطيب الطعام « « السويق الحال « « الحال ٣٢٧ أبو المخش يصف ابنه ۳۳۸ أعرابي يصف بنيه ٣٣٩ أعرابي يصف أخويه

## الخطبة أو الوصية

## ٣٣٩ قولهم في الدعاء

۲۳۹ دعاء أعرابي

» .... » 481

» » ~£ **7** 

» ». YET

» » ¥٤٤

D )) YE 2

)) )) YEE

» » \* WE E

D D 450

» » ٣٤0

» » weo

» » ¥20

» » YEO

» » ¥٤٩

» » ٣٤٧

» » 45V

)) )) YEV

٣٤٨ أدعية شتى

٢٥٢ نوادر وملح لبعض الأعراب

## الخطبة أو الوصيدية

## البائل الرابع في خطب النكاح

٣٦٠ خطبة قريش في الجاهلية

٣٦٠ « النبي صلى الله عليه وسلم فى زواج السيدة فاطمة

٣٦١ « الامام على كرّم الله وجهه

۳۹۲ « عتبة بن أبي سفيان

۳۹۲ ( شبیب بن شیبة

۳۶۲ « الحسن البصري

۳۶۳ « ان الفقير

۳۹۳ « عمر بن عبد العزيز

۳۹۳ « أخرى له

۳۶۶ , بلال

۳۶٤ « خالد بن صفوان

۳۹۶ « أعرابي

٣٦٥ « المأمون

## الباث لجاميري

٣٦٦ في خطب من أرتج عليهم ونوادر طريفة لبعض الخطباء ٣٧٧ بدء الخطب وختامها